# ب. أمورى تالبوت

# شعوب نيجيريا الجنوبية المبين المورية المبين المرود المبينة ال



ترجمة وتقديم عبد الرحمن عبد الله الشيخ



ترجع أهمية كتاب "شعوب نيجيريا الجنوبية: ملاحظات تاريخية" للأنثروبولجى تالبوت إلى أنه من الكتب التي كتبت في بدايات العصر الاستعماري، وتتميز كتابات بدايات العصور بخصائص لا تخطئها عين، منها متابعة الحراك البشرى على ظهر الكرة الأرضية لإعادة توزيع السكان واقتسام ثروات الأرض بعدالة، كما تتميز بشيوع النبوءات الغيبية. ونظرًا إلى أننا في بدايات عصر (هو عصر العولمة) فمثل هذه الكتب ذات أهمية فائقة لفهم مسيرة الأمور. ومن هنا كان مشروع ترجمة هذا الكتاب الذي يعتبر مرجعًا أساسيًا للباحثين في الدراسات الأفريقية بصفة عامة والمتخصصين في تاريخ نيجيريا بصفة خاصة.

شعوب نيجيريا الجنوبية

(الجلد الأول)

ملاحظات تاريخية

المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2093

- شعوب نيجيريا الجنوبية: ملاحظات تاريخية

- ب. أمورى تالبوت

- عبد الرحمن عبد الله الشيخ

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2015

## هذه ترجمة كتاب:

#### THE PEOPLES OF SOUTHERN NIGERIA:

A Sketch of their History, Ethnology and Languages with an Abstract of the 1921 Census

By: P. Amaury Talbot

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# شعوب نيجيريا الجنوبية

(الجلد الأول)

ملاحيظات تاريخية

تأليـــف : ب. أمورى تالبوت

ترجمة وتقديم : عبد الرحمن عبد الله الشيخ



2015

## بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

تالبوت، ب. أموري.

شعوب نيجيريا الجنوبية: مالحظات تاريخية (المجلد الأول)/ تأليف: ب. أمورى تالبوت، ترجمة وتقديم: عبد الرحمن عبد الله الشيخ.

ط١ ، القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٥

٤٧٦ ص ، ٢٤ سم

١ - نبجيريا - تاريخ .

(أ) الشيخ، عبد الرحمن عبد الله (مترجم ومقدم)

(ب) العنوان ٩٦٦,٩

رقم الإيداع ٢٠١٢/٣٧١٣

الترقيم الدولى 9-968-977-704-968 الترقيم الدولي 1.S.B.N. 978-977-704

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز .

# الحتويات

| 6   | قائمة الخرئط                       |
|-----|------------------------------------|
| 7   | تقديم                              |
| 11  | مقدمة الترجمة العربية              |
| 13  | الفصل الأول: ملاحظات تاريخية عامة  |
| 117 | الفصل الثاني: مستعمرة لاجوس        |
| 179 | الفصل الثالث: ولاية أبوكوتا        |
| 209 | الفصل الرابع: ولاية بنين           |
| 243 | الفصل الخامس: ولاية كالابار        |
| 289 | الفصل السادس: ولاية إيجيبو         |
| 299 | الفصل السابع: ولاية أوجوجا         |
| 305 | الفصل الثامن: ولاية أوندو          |
| 309 | الفصل التاسع: ولاية أونيتشا        |
| 315 | الفصل العاشر: ولاية أوويرى         |
| 363 | الفصل الحادي عشر: ولاية أويو       |
| 413 | الفصل الثاني عشر: ولاية وارى       |
| 110 | الذميل الظالمة مشيد ولاية الكاريين |

# تقديم

لماذا باتت ترجمة مثل هذه الكتب ضرورية، رغم أنها كتب تبدو صعبة المرتقى، كثيرة هذه الأسماء التي لم تألفها الأذن العربية، وهذا عيب في تكويننا الثقافي أكثر مما هو عيب في هذه الأسماء، وتبدو غير معاصرة، بمعنى أنها عائدة لفترة زمنية قديمة نسبياً تجعلنا نظن أنها بعيدة عن مجريات الأمور الحالية - وهذا أيضا خطأ كبير يعود إلى عدم فهمنا لطبائع بدايات كل عصر، فهناك ملامح تكاد تكون مشتركة مع بدايات العصور. وقد وقم اختيارنا على هذا الكتاب (وأمثاله)، لأنه يصور في جانب منه بدايات العصر الاستعماري، أو عصر المد الأوربي الحديث، تجاه القارة الإفريقية (وغيرها من القارات). إنه إذن عصر نجد فيه بعض ملامح (عصر) العولة: حقوق الإنسان التي تمثلت في عصر بدايات المد الأوربي (في الغرب الإفريقي، وهو موضوع هذا الكتاب) في منع الأضحيات البشرية، أي منع ذبح عدد من البشر عند موت الملك وذبح عدد من البشر عند تولى الملك الجديد، وذبح عدد من البشر إرضاء للآلهة طلبا للخصب أو طلبا لنزول المطر... إلخ، ومنع الرق (الاتجار في البشر) لدرجة ظهور حركة فاعلة مطالبة بإلغاء الرق، ورغم أن الأوربيين كانوا هم الرواد الحقيقيين لهذه التجارة (ربما غلبت هنا العوامل الاقتصادية) فإنهم هم أنفسهم أصبحوا بعد ذلك رواد حركة مناهضة الرق، ومنم قتل التوائم، إذ جرى العرف في إفريقيا (وغيرها) على قتل التوائم، بل وأمهاتهم أحيانا، السباب غيبية، ومنع المحاكمة بالمحنة لتبين المذنب من غير المذنب، وهو تقليد قديم في إفريقيا وغيرها، بمعنى أن يتم إجبار المتهم على تناول السم، فإن مات فقد لاقى جزاءه وهو مذنب، وإن نجا فقد ثبتت براعته، أو إجباره على لعق حديدة محمًّاة (المحماة بالنار).. فالنار تكون بردا وسلاما على غير المذنب، وهو

تقليد فيما يبدو قديم جدا. نجد في الكتاب الذي بين أيدينا ما يؤكد أن كل هذا، أو مقاومة كل هذا كان ملمحا من ملامح عصر معين (القرنان ١٩، ١٩). ونحن نجد أيضا أن ملمح التركيز على حقوق الإنسان لسبب أو لآخر، أو لأن هذا متمش مع طبيعة الأشياء، هو أيضا ملمح بارز من ملامح (عصر) العولة: محاولات منع ختان الإناث، التخلى – نسبيا – عن ختان الذكور لدى الجماعات الملتزمة به، وإن كان هذا لا يجرى التركيز عليه لأسباب عائدة العهد القديم، تخفيف قيود السجون، مراقبة المعتقلات، منع عقوية الإعدام... إلخ.

ومن ملامح (العصر) الذي كتب فيه تالبوت كتابه، حركة سكان الكرة الأرضية (طبعا موضوع الكتاب هو قبائل الشمال النيجيري). لقد تحركت شعوب أو قبائل باكملها من مكان إلى مكان، أو بتعبير أدق من مكان مكتظ إلى مكان خال أو مخلخل السكان، وسهلت القوى الأوربية ذلك، فالتحركات البشرية بصرف النظر عن الحدود السياسية لتحقيق عداله اقتسام الأرض كانت شائعة في ذلك العصر (انظر الفصل الخامس) وغالبا ما كانت تستخدم أسبابًا تاريخية أو صلات قرابية أو عرقية لتبرير هذا التحرك، بالإضافة طبعا للاجتياح المسلح الذي كان شائعا في هذه الفترة. والأمثلة في هذا الكتاب كثيرة، فقد استقر عدد كبير من السرياليين في منطقة خليج غينيا (باعتبارهم مواطنين لا لعقود عمل) (انظر الفصل الخامس حوادث سنة ٢٥٨١ وما بعدها)، وكانت منطقة لاجوس وما حولها مخلخلة السكان، وفي بداية العهد الاستعماري تم تدبير الأمر لاستقبال قبائل أخرى حتى لو لم تكن من العرق نفسه (انظر الفصل الثاني، سنة ١٥٤٠ وما بعدها) وتكونت ولاية أبوكوتا (في نيجيريا الحالية) من هجرات من خارجها، وتحرك السكان بما يناسب المساحة (الفصل الثالث) وعدد كبير من سكان بنين أتو من خارجها (ليصبحوا مواطنين فيها بدون كفيل) (انظر الفصل الرابع عن بنين – سنة ١٧٦٠ وسنة ١٥٤٠).

كانت حركة الشعوب والأعراق بحرية في هذه الساحة التي يتناولها هذا الكتاب، سمة من سمات بداية عصر، ولا يختلف الأمر كثيرا عن (عصر) العولة، وإن كنا في بداياته، فالرئيس الأمريكي بوش الابن حدثنا عن أن الحدود السياسية ليست مقدسة، ويقصد بذلك ألا تكون حائلا بين البشر والحركة الحرة، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى شيء من الثقافة المشتركة التي لا تقضى بئية حال من الأحوال على طبيعة المكان وروح الوطن. ستختلف الأساليب إلى حد ما، لكن الفكرة قائمة، وهي إعادة توزيع سكان الكرة الأرضية بما يحقق العدالة، وستكون ركائز هذا التوزيع تاريخية وقرابية وثقافية واقتصادية.

ملمح ثالث من ملامح بدايات العصور، نجده واضحا في هذا الكتاب عن الجنوب النيجيري، نعني به ملمح النبوءات المصنوعة وتوظيف الغيبيات التدعيم هجرة أو حركة استعمارية أو اقتصادية. نجد على سبيل المثال شخصية برستر جون (يوحنا) الذي سيتحالف مع البرتغاليين وفق النبوءة الدينية. نقرأ فيما كتب عن سنة ١٤٥٨، أن فكرة برستر جون استثارت أوربا لدرجة دفعت البرتغال لإرسال مبعوثها دافيرا لزيارة بنين، الذي اصطحب عند عودته سفيرا منها إلى ملك البرتغال، وكانت أوربا مهمة بسبب اكتشاف الفلفل أبو ذيل (الفلفل الحراق)، وبسبب ما قيل عن ملك عظيم هو برستر جون (يوحنا) تقع بلاده بالقرب من بنين. وافترض أنه هو ملك (أوني) أو إيف، وعندما اتضح أنه ليس برستر جون الموعود، أرسل ملك البرتغال مبعوثين إلى الشرق (east) في رحلة برية للبحث عنه والالتقاء به، ونقرأ في الفصل الرابع – سنة ١٥٥٠ أن سفراء من بنين أحضروا لملك البرتغال جون الثالث صليبا، قالوا إنه من برستر جون، وقد أخبروا إلملك البرتغالى أن هذا الصليب يحظى بتوقير شديد. والطريف أن فكرة برستر جون هذه كان لها وجود في أماكن أخرى وفي عصور أخرى، فقد كان برستر جون حبشيًا في انتظار استيلاء البرتغال على الحبشة (إثيوبيا) ليساعدهم في نشر جون حبشيًا في انتظار استيلاء البرتغال على الحبشة (إثيوبيا) ليساعدهم في نشر الكاثوليكية، لكن البرتغال –كما هو معروف ميروت في الحبشة، وظل الأحباش على الكاثوليكية، لكن البرتغال –كما هو معروف ميزمت في الحبشة، وظل الأحباش على الكاثوليكية، لكن البرتغال –كما هو معروف ميرون هيرمية ميرميا الكاثوليكية، لكن البرتغال المعروف معروف ميرون هيرمية الحبشة، وظل الأحباش على الحبشة، وظل الأحباش على الحبشة والميشة، وظل الأحباش على الحبشة والميشة وظل الأحباش على الحبشة والميثة ولله الميشة ولله الميشة ولله ولميوب كور الميشة والميشة والميشة ولله الميثور الميثور الميشور الميشو

أرثوذكسيتهم، وكان برستر جون في وسط أسيا في انتظار أن يمد يده الصليبيين في عصر الحروب الصليبية اسحق المسلمين، إنها أفكار غيبية يتم توظيفها سياسيا لتنجح أو تفشل وفق أسباب موضوعية لا علاقة لها بأي لاهوت.

والأمر نفسه نجده فى (عصر) العولمة، إذ بدأت مثل هذه النبوءات تكثر عن ممالك تقوم، وجمهوريات تنتهى، وتقسيمات وجيوش يقودها الرب، بل وزاد الاعتقاد فى السحر والغيبيات رغم التقدم العلمى المذهل.

\*\*\*

وإذا كانت هذه المفاهيم – مفاهيم بداية العصور – هى التى حفزت المترجم إلى ترجمة هذا الكتاب، فلاشك أنه مفيد تماما للباحثين فى التاريخ الإفريقى الحديث وتاريخ نيجيريا الحديث على نحو خاص، ونعترف أن قراءة هذه الكتب الجادة أمر شاق لكن الجدية الشديدة فى البحث واتخاذ القرار باتت أمرا لازما، لقد ركز الباحث فى تاريخه هذا على الجوانب الاقتصادية (التجارة فى زيت النخيل والعاج.... وإلخ) وعلى الدور التنويرى والاقتصادى أيضا للإرساليات التبشيرية وعلى الصراع بين الدول الأوربية؛ مما يجعل اختياره للأخبار التاريخية محكما. وعلى الله قصد السبيل.

المترجم: عبد الرحمن عبد الله الشيخ

# مقدمة الترجمة العربية

الصود: يحد الولايات النيجيرية الجنوبية من ناحية الغرب داهومى الفرنسية، ومن الشمال الولايات النيجيرية الشمالية، ومن الشرق الكاميرون Cameroons، التي تحتلها فرنسا، ومن الجنوب خليج غينيا، وهو جزء من المحيط الأطلنطي. وتقع مستعمرة لاجوس في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي نجد الجزء الجنوبي من ذلك القسم الذي كان معروفًا بالكاميرون الألماني (الذي كانت تحتله ألمانيا)، والذي انتقل بعد ذلك ليكون تحت الانتداب البريطاني، ولأغراض هذا التقرير (البحث) تناولنا كلتيهما باعتبارهما ولايتين— الولاية الأولى تحت مسمى الكاميرون (Cameroons)، أما الولايات الشمالية، فتكون محمية نيجيريا. وتبلغ مساحة الولايات الجنوبية نحو ١٩٨٨/ ٩٠ ميلاً مربعًا منها ٢٩١٩، افي مستعمرة لاجوس و٢٤٧، ١٦ في ولايات الكاميرون.

الإدارة (الحكم): الولايات الشمالية والجنوبية يحكمها – على التوالى – حاكمان، كل منهما برتبة لفتنانت (Lieutenant-Governors) تحت إدارة حاكم نيجيريا (العام)، بينما يدير كل ولاية من هذه الولايات مقيم بريطانى (Resident)، وتُقسم كل ولاية إلى أقسام يوكل كل قسم منها إلى ضابط مسئول ومساعد له. والولايات الجنوبية عددها ١٢ ولاية، مقسمة إلى ٣٥ قسما (Divisions)، وفيما سبق، أن نيجيريا الجنوبية – كما كانت تسمى – كانت مكونة من ثلاث ولايات يحكمها مندوبون حكوميون (مفوضون) كانت تسمى على ولاية من هذه الولايات الثلاث مقسمة تقسيمًا فرعيًا إلى أقسام، يحكم كل قسم منها مفوض قسم ومساعده، لكن في سنة ١٩١٤، تم إطلاق

مسمى (Divisions) بدلاً من (Districts) على بعض الوحدات الإدارية الكبرى، أما مجموعة الوحدات الصغرى فتم تجميعها معًا لتكون قسمًا كبيرًا واحدًا (Division).

القضاء: توجد محكمة إقليمية في زمام حكم كل مقيم، تضم مفوضين (مندوبين حكوميين) ولابد من اعتماد قاضى القضاة أحكامها أو أن يكون حكم المحكمة العليا مقصورًا على المستعمرة (مستعمرة لاجوس) بالنسبة لبعض سكان المدن، وبعض الأجانب (Non- natives) وبالنسبة لبعض القضايا التي يمكن أن تحيلها المحاكم المحلية إليها. والقانون المطبق حتى سنة ١٩٠٠ هو القانون الإنجليزي (of England) مدعومًا بئوامر قضائية محلية (Ordinances) بالإضافة للقوانين والأعراف المحلية التي كانت متفقة مع مفاهيمنا عن الروح الإنسانية. وتتكون المحاكم الوطنية (Native) من الزعماء القبليّين تحت إشراف مسئولين سياسيّين، وهي التي تتحمّل العبء الأكبر في إدارة العدالة في المحميّة.

وهناك مدن معينة بها عدد كبير من الأجانب (Non-natives) أو من الغرباء، وتلك تتبع – قضائيًا – المحكمة العليا، ويتم إدارتها بشكل منفصل، وعادة ما يتولى أمر إدارتها حاكم المحطة (المركز) (Station magistrate)، إلا أنه في بعض الحالات لا يخضع لهذا التحديد سوى جزء من المدينة والكنتونات (المعسكرات السكنية الكبيرة). وتنقسم أحياء المدن إلى ثلاث طبقات، تتباين من حيث درجة ما تتمتع به من حكم ذاتي. ومدينة لاجوس (Lagos) – وهي المدينة الوحيدة من الطبقة الأولى، يديرها مجلس بلدى منتخب (أعنى في المجلد رقم بلدى منتخب الأوليين من هذه المدن.

# الفصل الأول

### ملاحظات تاريخية عامة

قبل مناقشة تاريخ الإنسان في نيجيريا، سيكون من الأفضل أن نوجز تكوين الأرض التي سكنها هذا الإنسان وما لحق بها من تطورات محتملة.

التاريخ الجيواوجي: يتكون التركيب الأساسي في نيجيريا -- كما هي الحال في معظم أنحاء الغرب الإفريقي من صخور بلورية (Crystalline)، شاسة جرانيتية. وفي الولايات الجنوبية غالبًا ما تكون مكسوة بأحجار رملية مستقرة، وربما تعود إلى الفترة نفسها التي تعود إليها صخور حوض الكونغو. وأقدم الصخور صخور متبلورة في طبقات، وهي حبيبية متبلورة، ورخام أزرق وأبيض، وأحجار كلسية رمادية وأحجار مسامية من رماد البراكين، وبقايا مقنوفات البراكين والصخور الصوانية (Gneisses) - كلها متحولة (Metamorphosed) ويمكن تصنيفها في العصر الأركي (Archaen age) وعصر الزمن السحيق) [المعلومات الجيواوجية الواردة هنا، معظمها مستقاة من تقارير وردت في المسح المعدني السابق، ومن بحوث كتبها كتسون (A.E. Kitson) وباركنسون وردت في المسح العدني السابق، ومن بحوث كتبها كتسون (المحذور النارية (البركانية:

تربط أو (توحد) الصخر الجرانيتى المتحول (النايس: gneiss) والبيوتيت (biotite) (الميكا السوداء) والهورنبلند (hornblend) والسينايت (الصخر الأسوانى) والديوريت (الصخر المرمى أو الكسى) والبيجماتيت والأبليت (aplite) التى تكون

حواجز أو اندساسات صخرية (dykes)، وفي بعض الأجزاء نجد هذه المكونات متحولة (من نوع الصخور المتحولة)، وهي تعود إلى عصور جيولوجية مختلفة عادة ما تكون العصر الأركى (الزمن السحيق) أو الباليوزي (خاص بحقب الحياة الأولى) لكننا نجد في الكاميرون أن جانبا كبيرا من البلاد مغطى بصخور بركانية متأخرة زمنا ربما تعود في الأساس إلى الحقبة الثالثة tertiary age، لكنها ممتدة حتسى أيامنا هذه.

والصخور المتبلورة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، شرق النيجر وغربه، على التوالى، وتبدأ من نحو مائة ميل من مجرى النهر الكبير (الأساس وليس أحد فروعه). وتتكون بقية الولايات الجنوبية – بما فى ذلك كل القسم الأوسط وخط الساحل ما عدا الكاميرون – من صخور رسوبية، أقدمها يعود إلى العصر الطباشيرى (الكريتاسى). وعلى هذا فهناك فجوة كبيرة بين الأزمنة الجيولوجية: الأركى، الباليوزويك والميزوزويك (زمن الدهر الوسيط أو حقب الحياة الوسطى الجيولوجية)، والتى كانت هذه المناطق كما هو محتمل– تحت البحر (تحت مياه المحيط).

وبتكون الصخور الرسوبية من: (أ) ما هو موجود في الشرق بين الصخور المتبلورة وهضبة أودى (udi) والطين الصفحى المتحجر (الطفلى) البحرى والنهرى والبحيرى (المتكون من البحيرات) من ناحية، والأحجار الطينية (mudstone) والأحجار الرملية والأحجار الجيرية (الكلسية) العائدة إلى العصر الكريتاسي الأعلى من ناحية أخرى. (ب) وفي حوض النيجر سلسلة سميكة من الأحجار الرملية والأحجار الطينية والطين الطفلي والفحم البني، ربما بحيري (مرتبط بالبحيرات: lacustrine) وعائد لعصر الأيوسين (العصر الجيولوجي الحديث السابق). (ج) طمى مصب الأنهار أو طمى الخلجان التي كونتها مصاب الأنهار والطفل الصفحي الحجر (shales) والطين

الجيرى (marls)، في الجزء الجنوبي من وادي نهر كروس الكبير. (د) في المنطقة الساحلية نجد حصى ورمالاً وطينًا تعود لعصر البليستوسين (العصر الجيولوجي الحديث الأقرب) والحقب الجيولوجية المتأخرة.

وبشكل عام فقد كان للصخور خط اتجاه زوالي (meridional strike) واعتمد النظام النهري على توجهها -أى الصخور- الجيولوجي.

ويبدو أن الوجود الباكر للصخور المتبلورة كان نتيجة الصخر الرملى والطفلى، وربما أحدث إرسابا على الصخور الجرانيتية المتحولة العائدة للعصر ما قبل الكمبرى الأقدم (more ancient pre -cambrian gneiss) أو على التكوينات الصخرية البركانية (أو النارية: igneous). بينما كان الشست الرسوبي (sedimentary schists) والصخور الجرانيتية المتحولة قد انطوت معا وتكونت الصخور الجرانيتية المتحولة ذات البنية البركانية الصفائحية (foliated) المتحولة بدرجة كبيرة تندس وتتداخل وتغطيها (أى تغطى الصخور الجرانيتية المتحولة جزئيا) إلى حد كبير. وأعقب هذا في زمن لاحق اندساس (أو تداخل) أخر الصخور البركانية (النارية) في بعض المواضع، ولم تكن متحولة على الإطلاق، فقد كانت عائدة العصر الجيولوجي الباليولوزي (الحياة القديمة).

وصفائح الصخور المتبلورة القديمة، وهي المكون الأساسي لنيجيريا، وربما كانت استمرارًا لما في البرازيل، وامتدت إلى شبه الجزيرة العربية والهند الجنوبية. هذه هي قارة جوندوانا لاند العظيمة – كما يسمونها – تمتد يمينا من الجانب الغربي لأمريكا الجنوبية إلى شرق جنوبي الصين وأستراليا. ومن الشمال كان يحدها بحر تيث (tethy) الذي كان تقريبا – في موضع البحر المتوسط الحالي، وإن كان يشغل مساحة أكبر بكثير، وغربا يتصل الباسيفيكي، وإلى الشمال والشمال الشرقي نجد القطب

الشمالى (Arctic) وإلى الجنوب الشرقى يكون الباسيفيكى مرة أخرى. والشكل (الخريطة) رقم (١) يبين امتداد قارة جندوانا لاند وفترات العصر الجيولوجى الجيوراسى. وفى وقت لاحق سيتضح أن المحيط الهندى قد امتد إلى الشرق الهندى، وكان هناك خليج كبير يمتد إلى الأدنى من إفريقيا الشرقية.

وفى العصر الكريتاسى الأدنى، انفصات شبه الجزيرة الجنوبية الشرقية عن جندوانا لاند، بينما راحت الخلجان تتشكل فى المناطق التى تشغلها الأجزاء من شمال المحيط الأطلنطى وجنوبه، وفى نيجيريا هناك فجوة جيولوجية كبيرة بين الزمنين الجيولوجيين والباليوزى الأوسط والميزوسين المتأخر، وخلال هذه الفجوة الزمنية لا شك أن الأراضى الجبلية الأركية القديمة كانت بمرور الوقت قد راحت تتأكل وتترسب، بينما استقرت فترة شهدت فيها هذه المنطقة تعرية (Denuniation) بدرجة كبيرة جداً.

وعلى وفق ما قاله واجنر (Wagener) فإن بداية إفريقيا الميزوسينية (إفريقيا في عصر الميزوسين الجيولوجي) وكانت مركزا (لأور كونتيننت Ur. Kontinent) عظميا، تكون من التكثف الباليوزي السيال (Of Sial) الذي تكسر بفعل الحركة النسبية لأمريكا الجنوبية إلى الغرب، والحركة النسبية لغرب القارة القطبية الجنوبية إلى الجنوب الغربي، وحركة الهند إلى الشمال الشرقي، وحركة شرق القارة القطبية الجنوبية إلى الجنوب الشرقي، وعلى أيه حال، فإن ستوب (Staub) مع الرأى القائل بأن إفريقيا الجنوب القشرة الأرضية استقرت تحركت شمالا مثلها في ذلك مثل الهند. وعلى أيه حال، فبنهاية هذه الحقبة استقرت القشرة الأرضية استقرارا كبيرا (ممتدًا) وانفصلت البرازيل عن إفريقيا واتصلت بحار (مياه) شمال الأطلنطي وجنوبه فتكون المحيط الأطلنطي، وإلا لكانت الأفيال والعائلة الحيوانية القريبة لها قادرة على العبور مباشرة من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية بدلا

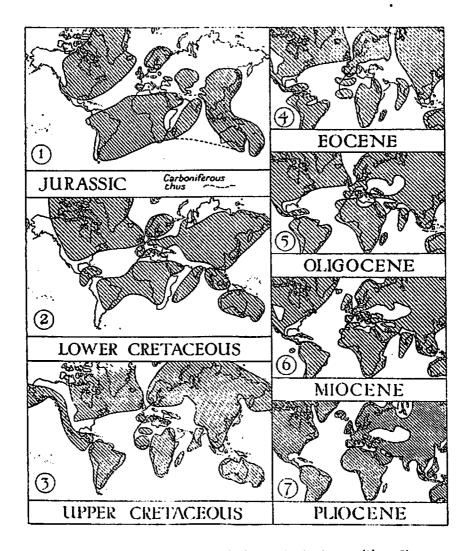

خريطة رقم (١) توضع امتداد قارة جندوانا لاند وفترات العصر الجيواوجي الجيوراسي. ترجمة أهم مصطلحات الخريطة

۱ - الجيوراسي ۲ - الكريتاسي الأدنى ۳ - الكريتاسي الأعلى ٤ - الأيوسين ٥ - أوليجوسين ٢ - الميوسين ٧ - المليوسين.

من الوصول إلى أمريكا الشمالية عن طريق أوروبا والطريق الشمالي، والسير هارى جونسون (Harry Johnson) مع الرأى القائل بأن صلات القرابة (البيولوجية) بين الحيوانات (الفاونا أى الحيوانات في زمن معين أو مناطق بعينها) تثبت أن القارات كانت متصلة معا في عصر الميوسين، لكن من المكن ألا تكون كل اليابسة قد غرقت مرة واحدة، وإنما كانت هناك جزر كثيرة قد اندثرت تدريجيا.

وفى العصر الكريتاسى الأعلى كان كثير من الولايات الجنوبية النيجيرية تغطيها مياه البحر (المحيط) ربما على نحو أكثر مما فى الخريطة رقم ٢، من مجموعة الخريطة التى أوردناها فى هذا الفصل، وخلال هذه الحقبة الجيولوجية رسب البحر (مياه المحيط) على ساحل الكاميرون وتكونت الصخور التى امتدت من الجانب الشرقى لنهر كروس إلى هضبة أودى (Udi) بما فى ذلك الطبقات الأرضية العظمى التى يوجد بها الفحم. ووصلت مياه المحيط الأطلنطى إلى الصحراء الإفريقية الكبرى، وهناك اتصلت ببقايا بحر تيث (Tethya Sea) لقد كانت مياه المحيط الأطلنطى هذه تغطى كل الجنوب النيجيرى، فيما عدا تلال اليوربا وسلاسل الكاميرون مع امتدادها الغربى فى أوبا (Obah) ومرتفعات سونكوالا.

وامتازت نهاية الحقبة الكريتاسية (الطباشيرية) بالصدوع والتشققات الكبيرة والجيشان (الارتفاعات التى تصيب القشرة الأرضية Upheavals أعقبها تحات -Ero على نطاق واسع لأن كثيرًا من الأراضى والقيعان المتبلورة أصبحت عارية (جرداء: Bare) مرة أخرى. إن التعرية الكبرى في المنطقة ما بين جرف أودى (Udi وقمة الكاميرون ربما تكون قد بدأت في هذا الزمن تقريبًا.

ومعظم الصخور غير المتبلورة في ولايات نيجيريا الجنوبية تكونت في عصر الأيوسين الذي تميز بموجات المد المستمرة والانخفاضات تحت الماء التي تعقبها ارتفاعات. وفي بعض الفترات كان البحر في حوض النيجر الأعلى بلا شك استمرارا للمحيط الأطلنطي، وربما كان هذا الأخير استمرارا للبحر الشرقي المصرى (البحر الأحمر).

وخلال هذه الفترة حيث كان الماء ضحلا، تكون كثير من الصخور الرملية وسلسلة أسابا من الطمى واللجنيت (Lignita)، كما وجد الطمى والطفلة بشكل أساسى إلى الغرب من نهر كروس الأوسط، كما وجد الفورامينيفيرا (Foraminifera) في الطمى الذي تكون في عصر الأيوسين في منطقة أميكي (Ameki) إلى الجنوب من أودى (Udi) مما يشير إلى ضحالة الماء واعتدال المناخ، وكما هو متوقع في تلك الأيام في شمال البحر المتوسط، حيث لم يكن عمق مائه في هذه الأنحاء الشمالية يزيد على خمس قامات (فانومات) وموجات الد (Boring) بين أونيتشا وأودى (Udi) تظهر لنا، في كثير من المواضع، رمالا منجرفة (تكون طرحا للمد) من ١٠٨ إلى ١٤٩ قدم من الطينة المحتوية على الكربون (الفحم) ومائة قدم من الطفلة الفحمية الكربونية... إلخ.

ونهر كروس فى وضعه الأقدم، ربما كان فى هذا الوقت ينساب جنوبا على طول الخط الحدودى الغربى الحالى لولاية الكاميرون، بينما نهر بنوى فى وضعه الأقدم كان يتخذ اتجاها من الشمال النيجيرى ليصب فى البحر (Sea) عن طريق واد عظيم يكون حرف أودى (Udi) شاطئه الغربي.

وكان حوض النيجر الأدنى يتاكل بفعل نهر يصرف (Drain) (فى) تلال كوكوروكو وهضبة أودى (Udi) الغربية، بينما النيجر الأعلى ينساب عبر بحيرتى تشاد وفيزى -Fit وفى بحر الغزال، أما النيجر الأوسط فيتوغل إلى البحر عبر ولايتى أويو وأبوكوتا، ويؤدى إلى التحات (Erosion) الكبير الذى لاحظناه هناك.

وبسبب الارتفاع فى الأرض على طول محور (aXis) يتجه شمالا بغرب إلى الجنوب الشرقى من نهر كروس الأقدم (المقصود بوضعه الأقدم) – فقد تشعب فى زمن لاحق فاتصل بنهر بنوى (بوضعه الأقدم) بالقرب من أوبوبرا (Obubra) وانساب حول جزيرة من الحجارة الرملية هى جزيرة حرف أفيكبو (Afikpo Ridge) ليصل إلى البحر

(The Sea) مكونا دلتا تمتد من ولاية الكاميرون إلى منطقة أوورى (Owerri Districl) ومن ناحية الشرق نجد السهل الفيضى القديم المكون من الحصباء العادية وحصباء الكوارتز واضحًا يمكن رؤيته بين أكوناكونا وأبينى، وفي الوقت نفسه فقد عمق النيجر الأدنى مجراه (قاعه) ووصل فرع شرقى إلى البحر بالقرب من أوجوتا Oguta عن طريق أوكا –أوجولو وأودية مامو الأقدم.

وخلال عصر الأوليجوسين (العصر الجيولوجي الحديث اللاحق) أخذت إفريقيا شكلها الحالي على نحو أو آخر، وكان لتقلب المناخ في العصر الجليدي، تأثير قليل إلا فيما يتعلق بالحد من امتداد الصحراء الإفريقية الكبرى أو زيادة هذا الامتداد. فمنذ العصر الكريتاسي لم تكن هناك ظواهر تتداخل مع الرياح التجارية أو مع الرياح الغربية التي تهب على الشمال الإفريقي، وليس هناك حيود (حروف: Ridges) حاد، والتي قد تجمع مياه الأمطار، فيما عدا ما هو موجود في جبال الأطلس والمرتفعات النيجيرية والإثيوبية.

وفى الشرق النيجيرى كانت الحقبة الجيولوجية الثالثة (Tertiary) تتميز بنشاط بركانى كثيف، ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبطا جزئيا بالانفجارات والصدوع والانكسارات ويتكوين جريرة الأنابون (Annabon) وجرز أساو تومى ويرنسيب وفرناندويو وقمة الكاميرون والكثرة الكثيرة للفوهات البركانية والصخور في مرتفعات ولاية الكاميرون، ويبدو أن هناك حقبتين أساسيتين للنشاط البركاني، أولاهما حقبة الأيوسين عندما اقتحمت البرازخ أو الرقاب البركانية (Necks) في الصخور الكرياسية في حوض نهر كروس تليها صخور عصر البليوسين أو البليستوسين مرتبط بالتقلبات في القشرة الأرضية عندما تكونت المحاور الأساسية للارتفاعات والأنظمة النهرية الرئيسية.

ولم يتم اكتشاف إرسابات أحفورية في زمن لاحق على عصر الأيوسين وحقبة البليوسين تتميز على نحو خاص بتكوين سلسلة التجمعات الرملية في بنين التي تمتد

على معظم صخور الأيوسين في الجنوب الغربي، وفي الوسط على امتداد نسبة كبيرة من المنطقة الوسطى الشمالية.

وأكثر الارتفاعات (Uplifts) أهمية على الإطلاق، ربما حدثت في نهاية الحقبة الجيولوجية الثالثة (Tertiary) عندما انحرف نهر بنوى في وصفه الأقدام بما في ذلك روافد الكاميرون إلى الغرب من إبى (Ibi) إلى داخل مجراه (Bed) الحالى، وكون جزؤه الشرقى نهرا أصغر من نهر كروس الحالى، وفي الزمن الجيولوجي نفسه تشعب كثير من مصارفه المائية الدنيا في اتجاه النيجر الأدنى بسبب أنهار مامو، وأوجى، وأوميرون، بينما النيجر الأوسط بدلا من أن ينساب إلى البحر عبر بلاد اليوربا، قطع مجراه الحالى بسبب رابا (Rabba) وجبا (Jebba) واتصل بالبنوى، وكونا نهرا واحدا يصب في حوض النيجر الأدنى.

ولم يتكون النظام الهيدروجرافي الغربي (الهيدروجرافي هو منحني الدفق المائي) إلا في عصور جيولوجية حديثة، وكان من المعتاد أن يكون الأوبا (Awba) هو النهر الأساسي حتى تحولت الكميات الكبرى من المياه في شاشا (Shasha) إلى الأوشان الذي نحت (شق) مجراه عائدا إلى أوشوجبو والأودية العريضة الضحلة الشبيهة بصحون الفناجين (Saucer - Like) التي اعتدنا على اعتبارها نتيجة نظام مكتمل بصحون الفناجين (Mature System) الذي اعتضح من التحات (Erosion) الفعال الذي لا يزال يحدث بفعل الأمطار، وتمثل سلاسل التلال والقمم التي تشمخ لارتفاعات تتراوح بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ قدم، الارتفاع الأصلى لأشباه السهول (السهول التحاتية:

والقدر الكبير - بشكل غير عادى - من التعرية الذى لابد أن يكون قد حدث فى مستوى المنطقة أو درجة تموجها القليل (المقصود بالتموج هنا هو التباين فى درجة الارتفاع والانخفاض) فى الأجزاء الشمالية من ولايتى أوندو (Ondo) وبنين يمكن تخيله

- كأفضل ما يكون التخيل - بالنظر المنطقة من أعلى قمة إحدى الهضاب الصغيرة المدورة (Knoll) هناك.

والطبوغرافيا الحالية للمنطقة غير المتبلورة، ربما يعود في معظم أجزائه إلى الفترة التي أعقبت ارتفاع مستوى رمال بنين، وهناك عدة أدلة – على أيه حال – تؤكد الحركات المحلية خلال مئات السنين القليلة الأخيرة. وفي خمسة أماكن مختلفة، ثلاثة منها على الساحل أو بالقرب منه، في قسم (Division) ديجاما إلى الجنوب من ولاية أويرى (Owerri) توجد مرويات تتردد بكثرة على لسان أهل البلاد عن الزيادة المضطردة في عمق المياه مما يقلل من مساحة اليابسة، بينما نسمع القصة نفسها عن نهر كروس الأوسط بالقرب من أوبوبرا (Obubra) (نشر في كتاب قبائل دلتا النيجر: Niger Delta)، الذي نشر لاحقا).

وعلى أيه حال، فبشكل عام، كانت هناك حركة ارتفاع منذ العصر الجيولوجى الثالث مصحوبة بتحات (Erosion) كونت معظم النظام النهرى الحالى. وعلى أية حال، فقد كان هذا الارتفاع تدريجيا لدرجة تسمح لنهر النيجر على سبيل المثال بشق مجراه في محور يجرى من تلال كوكوروكو إلى هضبة بوشى، ولا يزال.. يفعل (أى لا يزال يشق طريقه في هذا الاتجاه، يساعده على هذا ارتفاع مستوى قاع البحر بسبب الرواسب التى تجلبها (تصبها) الأنهار فيه (في البحر والمقصود المحيط).

ويعود الصمى والرمال والطين على خط الساحل إلى عصر البلايستوسين والحقب الجيولوجية الحديثة، وتوجد معظم المعادن في الانكسارات والانطواءات التي ربما تكون ذات تأثير في العصر الجيولوجي الكريتاسي، خاصة تلك الموجودة في قسم (District) أباكاليكي أو في الصخور المتبلورة في اليوربا وأوبان (Oban).

الإنسان في إفريقيا: هناك اعتقاد متزايد فيما افترضه دارون بأن إفريقيا ربما تكون هي مهد البشرية، ففي الأجزاء الإفريقية والماليزية (Malaysian) وحدهما من بين قارة جندوانا لاند الشاسعة حدث الامتداد البشري (Great Anthropoids) – وتقريبا

معظم (Simian Of The Variaties) للإنسان الباقى على قيد الحياة، بينما انقسمت في هذه الأقاليم نفسها معظم العناصر البدائية من الأسرة البشرية حتى لم تكتشف له هذه الأقاليم نفسها معظم العناصر البدائية من الأسرة البشرية حتى لم تكتشف له (Pithecanthropus) من مستودع بشرى) العصر البليوسينى المتأخر في جاوة (Java) وله (Australopithecus) من الجنوب الإفريقي وله البليوسينى المتأخر في جاوة (Propliopithecus Haeckelii) الذي وجد في القيعان الأوليجوسين في الفيوم المصرية، أقدم ممثل لما يطلق عليه العلماء (Human - Anthropoid Stem) تم اكتشافه حتى الأن.

لقد بدأ انفصال إفريقيا عن الجنوب الأسيوى واستبدال النباتات والحيوانات الإفريقية شمال المتوسط لتحل محلها الأشكال الشمالية من سكانينافيا فى الحقبة الجيولوجية الثالثة (Tertiary) خاصة مع العصر الجليدى، ولأن الأرض أصبحت أقل غابية قلت كثافة الغابات فيها) بسبب امتداد الظروف الجليدية وزيادة الجفاف (القحولة) (Aridity) وجدنا الغوريلا والشمبانزى ترضى بالظروف المحيطة بها، ولا تبذل جهودا للتطور (لا تتطور) وراحت تسعى للغابات أو بقيت داخلها إن حدث أن كانت فى وسطها بالفعل.

وعلى أية حال، فإن أحد الاختلافات في البدائيات (Primales) التي احتفظت بقدر أكبر من القدرة على التكييف، ربما نتيجة خطها السلالي الأكثر مباشرة (المباشر على نحو أكثر) من الإنسكتفورا (Insectivora) والثارسيودا (Tarsioidea) رفضت أن تغادر مناطقها (its Country)، لأنها – أي هذه المناطق قد أصبحت أكثر انفتاحا (More فقد واجهت البيئة الجديدة وراحت تبحث عن موارد أخرى للغذاء في الأرض، ربما دفعها حب الاستطلاع لتستكشف ما وراء الغابة على حد قول إليوت سميث ربما دفعها حب الاستطلاع لتستكشف ما وراء الغابة على حد قول إليوت سميث (Eliot Smith).

فالهوموسيميوس (Homosimuis) التي طورت معنى الرؤية (المقصود هنا أيضا القدرة على الاستنتاج)، وبالتالي القدرة على اللمس، أكثر مما طورت القدرة على الشيم

(أكثر مما طورت حاسة الشم)، مع استخدام اليدين أكثر من استخدام القدمين، هذا تطور من تطورات حقب الميوسين الباكرة، وحقا لقد انتشر النوع البشرى بالطول وبالعرض قبل استقرار الحقبة الجيولوجية الثالثة (Tertiary Epoch).

وحتى الآن، فإن الجنس (Race) الأقدم في إفريقيا الذي ليس لدينا عنه أية معلومات ينتمى إلى مجموعة نياندرتال (البشرية) التي يبدو أن أصلها يعود إلى هذه القارة (الإفريقية) ومنها انتشر في أوروبا عن طريق شبه الجزيرة الأيبيرية. وجمجمة التل المتكسر (أي الجمجمة التي وجدت في التل المتصدع تبين لنا أن روديسيا كانت مأهولة في هذا الزمن تقريبًا، وربما إلى وقت متأخر كثيرا بنوع بشرى متدن جدا وأكثر بدائية في كثير من جوانبه من إنسان نياندرتال (Homo Neanderth Alensis) وبالذات حرفي (طرفي) خاصة فيما يتعلق بوجه التشبيه بوجه القرد (Ape Like) وبالذات حرفي (طرفي) الحاجب الشبيهين بطرف حاجب الغوريلا لكن بقدرات عقلية (Brain Capacity) تقارب معدل قدرات الإنجليز المعاصرين. وربما يكون متفرعا من أرومة بشرية لاحقة على إنسان نياندرتال وإنسان بلتدون (Piltdown).

وعلى وفق جيوفريدا رجيرى (Giuffrida Ruggieri) فإن الأجناس (Races) الأولى التي ظهرت في مرحلة ما قبل اكتمال الحلقة البشرية (Pro - Hominidae) في أسيا الوسطى بما في ذلك الهومو أوريجناس (Homo Aurignacenist) والأسترالو (Melanesian) والميلانير (Melanesian) والأنيو (Ainu) والدراڤيد (Dravidians) ونوع بشرى توغل مابطا إلى الشرق الإفريقي والسلسلة البشرية الثانية كانت متباينة جريمانديا (Of The مابطا إلى الشرق الإفريقي والسلسلة البشرية الثانية كانت متباينة جريمانديا (Bushmen) مع أقاربها (أي أقارب هذه السلسلة البشرية الأنف ذكرها: الزنوج والأقزام البشمن (Bushmen) الذين كونوا موجة (بشرية) من إفريقيا عبر الشرق الأقصى.

وكثير من النيجيريين خاصة بين أنصاف البانتويين في الشمال النيجيري الشرقي يظهرون "قرابة" أو شبها بإنسان نياندرتال، وعلى أيه حال، فإن بعض

المصادر تعتبر الفرق بين الهومو سابينز (Homo Sapiens) وإنسان نياندرتال فارقا كبيرا جدا يحيث لا يسمح بوجود قرابة لصيقة.

وجنسنا (Homo Sapiens) الذي خرجت منه كل أجناس البشر الحية ربما يكون منحدرا من بشر ما قبل عصر البليستوسين. وإليوت سميث وكيث (Keith) يعتبرونه ممثلا في إنسان أستراليا (Australian) الأول، بينما يرى آخرون ما يراه بول (Boule)، بعنى أن إنسان أستراليا الأول (Australian)، يشترك في أصوله مع إنسان نياندرتال وإنسان روديسيا.

ولدينا في وادى النيل مثال على أرض كانت مأهولة بالبشر بشكل مستمر، وهم بشر لا يختلفون اختلافا كبيرا عن البشر الحاليين، منذ بداية عصر البليستوسين على الأقل، بينما الأنواع البشرية في عصر استخدام الحجر الصوائي pro chellean، التي تم العثور عليها تثبت وجود الإنسان في الأنحاء الشمالية والشرقية والجنوبية من القارة منذ ما قبل الفترة المطيرة.

والواقع أن هناك أساسًا للاعتقاد بأن أقدم الصناعات الأوروبية في العصر الحجرى القديم (الباليوليثي) -أو البروتوليثي - أتت من إفريقيا عن طريق جسور أرضية كانت موجودة أنئذ عبر البحر المتوسط، فقد كان هناك امتداد برى بين تونس وصقلية لم يكن قد طغى عليه البحر بعد تماما في الحقبة الجيتوية: Deriod.

كما أن التشابه بين الجنوب الأوروبي والجنوب الإفريقي في العصر الحجري القديم يبين علاقات باكرة جدا وتشابها وثيقا بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وتشير حقائق معينة لاحتمال أن يكون أسلاف الذين خرجت منهم الفروع البيضاء ,verneansd والصفراء، كانوا يقطنون في الشمال الإفريقي، وعلى وفق ما ذكره قرنو

فإن والجماجم القديمة التى تم اكتشافها فى بوسكوب Boskop وتزيزيكاما فى الجنوب الإفريقى تثبت وجودا سابقا لنوع بشرى سابق هناك، من صفاته كبر المخ والقرابة فى جوانب كثيرة لعناصر الهوتنتون، والسترانرلوبر، والبشمن، لكنه فى جوانب أخرى نو صلة بجنس الكرو-ماجنون cro-magnon، وبعض المصادر تتبع حقيقة وجود قرابة وثيقة بين فرع الجريمالدى من هذه المجموعة البشرية الأخيرة وجماعات البشمن.

وجمجمة وادجاك wadjak، التى تم العثور عليها فى جاوا يتضع أنها من مجموعة بشرية ظهر منها – فيما بعد – الأستراليون والزنوج والمونجول (المغول) وأيضا لتكون جسرا يسد الفجوة بين الأستراليين، إنسان روديسيا وإنسان أستراليا، بينما نجده يتميز بكبر المخ كإنسان كرو – مجنون أو إنسان نياندرتال.

وإذا كان الهيكل العظمى الذى وجده الدكتور هانز ريك Reck، فى سنة ١٩١٤ فى أولدواى فى مستعمرة تنجانيقا، فى طبقة تحوى بقايا حيوانات مندرسة تعود لعصر البليستوسين يمكن أن تعود حقا إلى ذلك العصر البليستوسين، إذن فالعنصر الزنجى الخالص كان له وجود فى إفريقيا منذ نحو ٢٠٠,٠٠٠ سنة مضت، لكن الأكثر ملاءمة هو أنه يمثل نسبيا عنصرا حديثا (الحداثة هنا بالمفهوم الجيولوجي)، النص الإنجليزى وهو غير واضح تماما بالنسبة للمترجم: Aridt فإن الزنوج يشغلون إفريقيا منذ نحو -cent interment فإن الزنوج يشغلون إفريقيا منذ نحو

الارتباط الوثيق بين الزنوج الباقين على قيد الحياة بعالم الحيوان والغطاء النباتى المستمرين حتى الأن في القارة الإفريقية، يُظهر أنهم وجدوا قبل تمزيق (تحطم)، وهذا النظام (الحيواني والنباتي) لقد كان هناك بلا شك تباينات كثيرة مختلفة بين الزنوج من ناحية وأولئك الذين صاحبوا عالم الحيوان Fauna الإفريقي، من المحتمل أن تكون

قد استخلصت فى رأى البعض من بقايا العصر الحجرى القديم (الباليوسين) فى منتون Mentone والنوع البشرى القزمى (الأقزام) المتزنجون النيليون الأوائل وجدوا فى شافهوزن Schaffhausen، وبواسطة الزيادة المتتابعة للظاهرة البشمينيه (المقصود كبر العجيزة وتركز الدهن فيها Steatopygmy، فى المنحوتات فى العصر الحجرى القديم (الباليوزى) وفى العصر الحجرى الحديث (النيوليزى) فى أوروبا، ومصر رغم أن كيث (الباليوزى) وفى العصر الحجرى الحديث (النيوليزى) فى أوروبا، ومصر رغم أن كيث (الباليوزى) والى أنه ليس هناك تشابه حقيقى بين الفينيوز الأوريجانى Venuses – والظاهرة البشمنية (تمركز الدهن فى المؤخرة مع بروزها للخلف).

وربما انتشر الزنوج من الشمال الإفريقي وليمتد انتشارهم على طول الجنوب الأسيوى حتى إندونيسيا، وكان على هذه الموجات المختلفة أن تلتقي مع السكان الأصليين لسيلان والجنوب الهندى وميلانيزيا Melanesia والإثيوبيين السابقين في جنوب فارس وشبه الجزيرة العربية، لقد كان هذا الإنسان (الزنجي) من نوع ذي طابع خاص جدا، وكان الأمر يحتاج لعصور طويلة كي يطور صفاته: فشعر الرأس الصوفي (المفلفل) وغياب الشعر من جسده واتساع منخاريه Nostrils، واتساعه بشفتين مقلوبتين لعوبتين في المجرد مواءمات (تكليفات) ثانوية مع ظروف الغابات الاستوائية المطيرة، كما يرى البعض أنها صبغيات سوداء أو المادة الملونة المسئولة عن الصبغيات السوداء، لكن إليوت سميث Elliot Smith، يعتبر هذا هو لون الجنس البشرى البدائي الذي يشتركون فيه مع القرود الكبار Great Apes.

وهناك نسبة كبيرة من سكان الجنوب النيجيرى ذات جلود صفراء، بينما يعتبر الشكل الصينى لعيونهم وارتفاع عظام خدودهم، وهى تساق فى مناسبات مختلفة، دليلا: ربما علامات Signs على تراجعات، ملامح الانحياز الذى وجد فى المجموعة البشرية الأساسية فى الهومو سابينز Homo Sapiens، الذى طور بواسطة المونجول فى جموع البلاد الوسطى والشرقية، وهى غير متاحة – عمليا – من المنطقة الأوربية

الإفريقية Euro Africon Region، وعلى أيه حال، فإن آثار الجلد الفاتح (الأقل سوادًا في الجنوب النيجيري) يعود جزئيا إلى تأثير لـ Cro - Magnon، الذين لهم أيضا عظام خدود بارزة High Check -Bones.

وفى أوروبا كان إنسان نياندرتال فيما يظهر قد سُحق، وربما أبيد أو فنى نحو سنة ٢٠,٠٠٠ قبل الميلاد بواسطة جنس Race الجرو – ماجنون ٢٠,٠٠٠ قبل الميلاد بواسطة جنس Race الجرو – ماجنون ٢٠,٠٠٠ قبل الميلاد بواسطة جنس Race الجرو انهم عبروا قادمين من الشمال الإفريقي، حيث كانت الأمثلة القديمة والثقافة الأوريجناسية Aurignacian، التي تم اكتشافها بالإضافة إلى فن التزيين (الديكور) ومن المرجح تماما ظهور الثقافة لـ Caspian Culture، في هذه القارة (الإفريقية) كالموجات الثلاث الباكرة لصناعات وفنون العصر الحجرى القديم (الباليوليزى) كالشيلا كالموجات الثلاث الباكرة لصناعات وفنون العصر الحجرى القديم (الباليوليزى) كالشيلا مجنون Mousterian والمستريا Acheulean، وبعد التباينات في الكرو مجنون من الأفراد من هذا النوع لا يزالون موجودين خاصة في منطقة البحر المتوسط، وهناك نظرية شائعة تفيد أن هذا الجنس Race، دخل أوروبا وإفريقيا قادما من بعض الجزر التي كانت موجودة ذات مرة في المحيط الغربي من بقايا قارة أطلانتس Atlantis (يوجد ما يشبه هذا في المعتقدات التي ذكرناها في الفصل ٢٨ في المجلد الثالث)، وربما كانوا بيضا لكنها تبين بعض التشابه مع الزنوج خاصة في نسب أطرافهم.

وحتى أعوام حديثة نسبيا كان الزنوج في مرحلة حضارة العصر الحجرى القديم (البليوليثي) شبيه بفترات الشيلا chellean، والأشيلا Acheulean، والأوريجنا -Acheulean والمعصر العجرى القديم (الباليوزي) في أوربا، لكن في إفريقيا بدت هذه الثقافات، وقد ظهرت في مواضع مختلفة في العصر نفسه. وقد تم اكتشاف أدوات عائدة للعصر الحجرى القديم (خاصة من النوع الأوريجناسيان) بأعداد كبيرة في الشمال الإفريقي وجنوبه في الصحراء الإفريقية الكبرى the sahara وبأعداد قليلة في الشرق the east وبأعداد من النوع الأوريجناسيان) يثبت وجود حضارة،

ربما كانت ذات صلة بالحضارة السوليترية solutrean، في أوروبا، لكن ربما كانت أرقى وأكثر تطورا منها بكثير، وكان هذا على الأقل منذ نحو ١٠,٠٠٠ سنة قبل الميلاد. وتظهر هناك حتى آثار وجود هذا النوع المعاصر من الإنسان في pre-chelean إذا كان هذا مؤكدا فإن الجمجمة التي عثر عليها في إنجلترا في تل جلى Galley hill إذا كان هذا مؤكدا فإن الجمجمة التي عثر عليها في إنجلترا في تل جلى dalley hill لا تعود بعد ذلك محل شك. وحتى وقت متأخر كان يظن أن الغرب الإفريقي كان غير مأهول حتى عصور متأخرة على نحو ما، لكن تم العثور على عدد من الفئوس والمعاول مأهول حتى عصور متأخرة على نحو ما، لكن تم العثور على عدد من الفئوس والمعاول وأحجار رملية وطينية وسلسلة الطبقات البارزة الفحمية الكريتاسية cretaceous على وأحجار رملية وطينية وسلسلة الطبقات البارزة الفحمية الكريتاسية عدا القليل منها كانت سطح هضبة أودى udi. وكانت كل الفئوس والسكاكين فيما عدا القليل منها كانت مجرد أداة مسننة، لكنها ليست مطروقة ولا مصقولة، ويبدو أنها عائدة للعصر الحجرى القديم (الباليوزي) [على حد ما ورد في: JOURNAL1913

وبعض أدوات هذا العصر تم اكتشافها مؤخرا أيضا في مناطق الشمال النيجيري على عمق غير قليل، ربما تكون عائدة للحضارة (أو ثقافة) الجيتولية -Getu النيجيري على عمق غير قليل، ربما تكون عائدة للحضارة (أو ثقافة) الجيتولية العمرية الأدوات الحجرية في ولاية الكاميرون خاصة في منطقة السافانا أو المناطق المجاورة لها، وهي في الأساس أدوات حجرية عائدة للعصر الحجري القديم، وإن كان منها ما هو عائد للعصر الحجري الحجري الحديث، وقد لاحظ البعض حجومها، ودرجة إتقانها، فهي بشكل عام مصنوعة بشكل أكثر إتقانا بكثير من الحجارة التي تم العثور عليها في ساحل الذهب على سبيل المثال].

وربما يمكن أن نجد الدليل من عصور متأخرة، في حجر مدور (صناعيا وليس طبيعيا) وثقوب عثر عليه هوبتمان Hauptmann A.D. Freiherr، في أتوك Atok، في الكاميرون، وهو يدل على قدرة الناس على عمل ثقب (خرم) بعمق ثلاثة أمتار، وفي

صخر أحمر مسامى (لاتيريت) إأى من النوع الطفلى الرملى]، وربما كان يستخدم فى وزن عصا الحقر التى كانت تستخدم قبل استخدام الفأس. وقد تم اكتشاف كثير من هذه الأسطوانات الحجرية كانت مدفونة مع أدوات معمولة من المرو (الكوارتز) كانت مدفونة فى الجزء الشمالى من ساحل الذهب، وقد تم اكتشاف عدد كبير من هذه الأحجار فى الجنوب الإفريقى، والسكان الحاليون لم يعتادوا استخدامها فيما عدا البشمن الذين يستخدمونها كأداة من أدوات الحفر.

وربما كان الناس يعيشون في كهوف – عندما يمكن ذلك في مناسبات – رغم وجود كهوف بدائية في مواضع أخرى، ولم تكن النباتات المزروعة معروفة (أي إن كل النباتات كانت تنمو طبيعيا) فقد كان السكان يعيشون على الفاكهة البرية التي تنمو أشجارها طبيعيا وعلى لحوم الحيوانات التي يصطادونها، ويظهر أن الاعتقاد في الحياة بعد الموت في إمكانية انتقال الأرواح البشرية إلى الحيوانات كان اعتقادا موجودا منذ أزمنة سحيقة.

وتشير كل الاحتمالات إلى أن نسل هؤلاء البشر لا يزال موجوداً ممثلاً فى الإيجاو اjaw الذين يقيمون الآن على طول الساحل النيجيرى من بونى إلى الغرب من سابيلى بما فى ذلك – تقريبا – كل دلتا النيجر، وقد يكونون قد لجأوا إلى منطقة المستنقعات هذه بسبب ضغط قبائل أخرى لكنه – من ناحية أخرى – نجد أن هذه المنطقة التى أووا إليها بفعل ضغط القبائل الأخرى، غنية بالغابات الغاصة بأشجار الفاكهة وبالمياه الغاصة بالأسماك، كما تمتاز المنطقة بكثرة الملح الذى يحصلون عليه من مناطق أشجار المانجروف ومن مياه البحر، لذا فهذه المنطقة نظرا لمواردها هذه قد تكون مأهولة بالسكان منذ أزمنة باكرة. وقد عثرت على أدلة تعود للعصر الحجرى القديم فى ديجاما ويونى، وربما تؤيد هذا الفرض الأخير.

حدث خلال ثلاث فترات في العصر الحجرى القديم (البلايستوسين) أن كانت الصحراء الإفريقية الكبرى خصبة ومأهولة بالسكان، نظرا لتقدم صفائح الجليد

الشمالية، وربما خلال آخر هذه الفترات (من نصو ٤٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ سنة قبل الميلاد) أن وصل جنسى Race، الكرو-مجنون Cro-Magnon، إلى أقصى درجات تطوره، ونقل الزنوج أفكار أواخر العصر الحجرى القديم (الباليولوسين) وفنونه، وربما نقل إليهم جانبا من ثقافة العصر الحجرى الوسيط (الميزوليس)، وعلى أيه حال، فإن فترات من حضارة البليوسين ومعظم فترة حضارة الميزوسين كانت قد وصلتهم بلا شك على يد جنس Race البنى Brown Race، الذي قد يكون قد ظهر في مرتفعات الصحراء الإفريقية الكبرى قبل أن يطغى عليها الجفاف.

وبعد انسلاخهم عن الزنوج. وبعد ذلك المونجول Mongoloids، وجدنا بقية الجنس البشرى قد تطور إلى نوع أرقى ذى لون أبيض أو شاحب Pale، يضتلف من جنس البشرى قد تطور إلى نوع أرقى ذى لون أبيض أو شاحب Brown، يضتلف من جنس اللبند Bland، أو الشرماليين الأكبر مخا Pale (نوى اللون البنى) أو المتوسطيين Mediterranean وجنس الألبيين الأكبر مخا الشماليين (البلوند) رغم أنهم المتآمرين Armenoid، وانحدر الحاميون من أحد فروع الشماليين (البلوند) رغم أنهم قد اختلطوا إلى حد كبير بالألبيين (نوى الأمخاخ الأكبر) وعلى وفق ما ذكرته المصادر، فإن الجنس القصير مستطيل الرأس، بنى اللون دخل إفريقيا من الشمال الأسيوى وانتشر في كل الجزء الشمالي للقارة، وعلى سواحل البحر المتوسط وشمل سكان بريطانيا في العصر الحجرى الحديث (النيولوزي)، وعلى هذا فقد كان هناك تشابه بين المريطانيا في العصر الحجرى الحديث (النيولوزي)، وعلى هذا الجنس أنجب أيضا المينون Proto - Egyptian المينون الأوائل Briton، وهذا الجنس أنجب أيضا المينون عندما اختلط بالعناصر الهندو – أوربية.

ويرى أخرون أن سكان البحر المتوسط Homo Mediterraneus نور قرابة بالـ -Au- المتوريدا - Homo Mediterraneus مع ، ويظن جيوفريدا - rignacian Cro - Magnons أنه نشئ من عبور انتقال من النوع الاستوائى أو الـ Proto Egyptian مع جنس أكثر انتحاء إلى الشمال كجنس الـ Cro Magnon، بينما يرى إليوت سميث

وسيرجى الاجموعة البشرية إلى: أ) حاميين شرقيين بمن فيهم المصريون القدماء سيرجى هذه المجموعة البشرية إلى: أ) حاميين شرقيين بمن فيهم المصريون القدماء والمحدثون (اختلطوا الآن بالعنصر المتئرمن Armenoid) والنوبيون والأحباش (ب) حاميين شماليين ويتكونون من الليبيين أو البربر والتيبو Tibu والفولا Fula والجوائش المسامين شماليين ويتكونون من الليبيين أو البربر والتيبو والنحالة واللون الداكن وخلو الجسم من الشعر Glabrous، وطول الرأس كما يتسم بذقن متعنقدة Brown Race (المقصود بها ذقن مستديرة أو تنتهى نهاية مستديرة) والجنس البنى Brown Race ومنهم الساميون رغم وجود نوع البلند Blond، بين البربر الممثلين في الآثار المصرية في القرن الرابع عشر ببشرة بيضاء وعيون زرقاء ولحى مطلقة، ويعتبر أردت Ardt أن الحاميين الآن نجدهم أكثر ما يكونون تمثيلا ووضوحا في الجالا Galla، والصوماليين بدأوا يغزون إفريقيا منذ نحو ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ سنة، بينما ستوهلمان Stuhlmann يرجع هذه الهجرة إلى زمن أقدم من ذلك بكثير.

واللغة النصف بنتوية Semi Bantu وشقيقتها أو ابنتها لغة البانتو يبدو أنهما منبثقتان من تأثير زنوج الجنس Race، البنى وربما كانت محددا للغة الكرو-مجنون Cro-Magnon، الأوائل ما دامت هذه اللغات يبدو أنها تطورت بالقرب من نيجيريا أو فيها، وربما كان التداخل مع القبائل الزنجية قد بلغ ذروته عندما كانت الصحراء الإفريقية خصبة جدا وغير مأهولة، وكما ذكرنا أنفا فإن بعض المصادر تعتبر الزنوج قد عاشوا في الشمال الإفريقي في بواكير العصر الحجرى القديم، وربما قد سيقوا إلى هنا بفعل ضغط الكرو-مجنون وزيادة الجفاف في الصحراء الإفريقية الكبرى.

ويبدو أن أنصاف البانتويين قد انتشروا في الجزء الأكبر من الشمال الإفريقي ونسلهم في نيجيريا، وربما كان منهم عنصر أو شعب الإيبوبيو Ibibio هم الأقدم يعيشون الأن بشكل أساسى بالقرب من نهر كروس، وفي جيوب مختلفة في الولايات النيجيرية الشمالية والأكثر انتحاء نحو الغرب في الولايات النيجيرية الشمالية هم

الأبوان Abuan، وهم شعب صغير مواجه للديجاما Degama، يحيط بهم الإيجاو Ijaw، والإبو Sobo، السوبو Sobo، والإبو Ibo وبعد هذا العصر بعدًا زمنيًا سحيقًا يتضح من الاختلافات في الأسرات اللغوية، ووجود خصائص معينة لبعض هذه المجموعات البشرية ووجود مجموعات أخرى منعزلة.

وطول الفترة الزمنية التي ازدهر خلالها أهل البحر المتوسط في العصر الحجري النيوليزي قبل فجر ثقافة عصر المينون برونز Minoan - Bronze Age، والتي يمكن التحقق منها بواسطة سماكة ترسيباتها في نوسس Cnossus، ويبدو ذلك العصر السابق وقد شهد تطورا باكرا في نيجيريا، وربما ارتبط هذا - أي التطور - بهجرة قبائل كانت في حالة حركة بسبب زيادة الجدب في الصحراء الإفريقية الكبري التي أصبحت غير مأمولة بالسكان في معظم أرجائها بحلول سنة ١٠,٠٠٠ قبل الملاد، وفي هذا العصر كثرت الفئوس الحجرية والقواديم (Adzes (Celts)، وكان من النادر أن نجد أنواعا أخرى من الأدوات مرتبطة بالقواديم، أما رءوس السهام والمكاشط (الجواريف: Scrapers) والمثاقب Borers، فكانت غير موجودة عمليا أو لم تكن ملحوظة (ورد هذا في خطاب كتبه هنري بالفور Baifour) وإن كان من المحتمل على نحو أكثر وجود المثاقب Borers، والعدد الأكبر من هذه الأدوات تم العشور عليه في مناطق الأشانتي، حيث تم اكتشافها على عمق قدمين ونصف قدم تحت الأرض في تربة مستوية، وتم العثور على بعضها الآخر على عمق يتراوح بين أربعة أقدام وخمسة أقدام، وذكر السيد راتري Rattray، أنه من المحتمل أن تكون إرسابات التربة في مواضع كثيرة قد سارت قاسية (متماسكة) بفعل الشمس، حيث كانوا – في هذه المواضع – يعملون الطوب النضيج المجفوف (Heney Balfour : The Journal Of .1912 African Society). October

وهناك إشارات إضافية عن طول المدة الزمنية التي عاشها الإنسان على الساحل الغربي تتمثّل في جرة من طين اكتشفها السيد ميجود (F.W.H.Migeod) في مناطق

الأشانتي بعمق ١٨ بوصة في طمى أحمر، وقد غطيت على عمق تسع بوصات بطبقة خضرية (Vegetable Mold).

وقد تم العثور أيضا على عدد كبير من القواديم عائد إلى العصر الحجرى الحديث فى نيجيريا، وكان الاعتقاد كما هى العادة أن إله البرق هو الذى دسها فى التراب (انظر المجلد الثانى الفصلين: ٣ و٣٨)، وربما لأنها كانت تظهر غالبا بعد العواصف كما لاحظ ريدز (Winwood Reads).

نحو سنة ٧٠٠٠ قبل الميلاد: ريما كانت فنون العصر الحجرى قد أدخلتها تلك القبائل التي تسريت من السودان ريما في نحو الألف السابعة قبل الميلاد، ربما أزاحت العناصر النصف ينتوية أو اختلطت بها ريما كانت القبائل التي تسريت من السودان هي الإدو Edo والأبوى Ewe، أو فروع قبلية منها هو الأقرب للصحة ما دامت كل القيائل تقريبا تتكون من شعوب مختلفة كانت مستقلة في الأساس [كذا الأصل الإنجليزي Peopes؟ [المترجم] ولسبب أو أخر تحدثوا اللغة نفسها سواء كانت لغة الغزاة الذين غزوهم أم لغة الجماعة الأكثر عددا. وتبعهم الأبو ١٥٥، الذين ربما كانوا في منطقة نيري Niri المقدسة، والذين تقدموا في مسرب (إسفين: Wedge) بين الأدو Ido، غربا والإيالا Iyala شرقا، وما زالت هناك علامات تشير إلى صلات القرابة بينهما. وبيدو أنه من أسلاف هذه الشعوب السودانية والشعوب النصف بنتوية حصل المصريون والإيجيون (نسبة لبحر إيجه) على كثير من الأساسيات من معتقداتهم الدينية التي نقلوها بدورهم للآريين Aryans، الذين عادوا فيما بعد إلى تكوينهم الأكثر نقاء أو ربما كانوا يجتمعون في أصولهم بالكرو-مجنون خاصة الأزيليو تاردىنوزيان Azilio - Tardenoisans، لقد كان الغرب هو الجهة التي يعتبرها عبدة أوزوريس دائما، جهة مقدسة، وكانوا يدفنون موتاهم وقد وجهوه هذه الجهة ليتطلع إلى مستقره. وربما قدمت مجموعة الأرباب المرتبطة بأوزوريس إلى مصر من السودان في نحو سنة ٨٠٠٠ قبل الميلاد، بل وحتى عبادة الحيوانات التي قدمت في وقت أسبق. وتقول بعض المصادر إن حضارة العصر الحجرى الحديث فى إيطاليا ونطاق البحر المتوسط قد يكون مصدرها الذى أتت منه هو الشمال الإفريقى عن طريق المهاجرين الأوائل، كما وصلت عمارة استخدام المجليث (الأحجار الضخمة غير المنحوتة) وصلت إلى إيطاليا فى نهاية العصر الحجرى الحديث من زمام البحر المتوسط. وعلى أية حال، فإن الحضارة تعود فى الأساس إلى وادى النيل، حيث زرع القمح والشعير لأول مرة، وحيث صنعت الجرار وغزل الكتان، رغم أن بعض المصادر ترجع الحضارة الأولى إلى أناو Anau، فى تركستان (وليس مصر) كما أن هناك زعما – لكن بدرجة أقل – أن الحضارة الأولى ظهرت فى بلاد النهرين (ميزوبوتاميا).

وفى نيجيريا نجد أن العصر الحجرى الحديث وعصر الحديد، قد شهدتهما مناطق مضتلفة فى الوقت نفسه (أى كانت متزامنة). وليس من الضرورى أن تكون المعادن مستخدمة على نسق ما كان النحاس والبرونز والحديد تستخدم فى أوروبا، وفى الغالب الأعم اندمج ما ينتمى إلى العصر الحجرى الحديث بما ينتمى لعصر استخدام الحديد، بينما فى مواضع أخرى استخدام النحاس والبرونز ربما أعقبه استخدام الحديد،

ويبدو أن نيجيريا شهدت الأشغال المعمولة من الحديد منذ أزمنة سحيقة (فى سياق إنشاء جسر لمد خط السكك الحديدية إلى ميناء هاركورت، حيث تم العثور على قطعة من الحديد فى قاع النهر على عمق يتراوح بين ستة أقدام وعشرة أقدام، ولسوء الحظ فإن الخطاب الذى يحوى تفاصيل عن هذا الاكتشاف لم يصلنى) وهذا الخام (الحديد) متوفر ويمكن التعامل معه أكثر مما يمكن التعامل مع أى معدن آخر، والحقيقة أن العالم ربما يكون قد تعلم أشغال الحديد من الزنوج، وقد وجدت أفران الصهر فى كل مرحلة من مراحل التطور، ونقول أيضا رغم أنها لا تزال تعبد باعتبارها جوجو بابال، باعتبار ما بها من قوى غامضة أو لارتباطها بالسحر والكهانة...) بين معظم قبائل الساحل فى المناطق التى يحصلون فيها على الخام Ore منها، فعلى حد علمى ليست هناك روايات (حكايات) عن اكتشافها وليست هناك فكرة عن عصر لم

تستخدم فيه، ورغم أن الحديد كان معروفا في مصر القديمة، وربما عرفوه لأول مرة من الشهب والنيازك لأنهم كانوا يسمونه معدن السماء Metal Of Heaven، منذ عهود ما قبل الأسرات، ولنقل نحو ٤٠٠٠ سنة قبل الميلاد، فإن استخدامه لم يشع حتى الفترة الإغريقية، ويبدو أن تشكيل المعادن ومعرفة خواصها كان في قنا القديمة في صعيد مصر والأفران الحديثة المستخدمة في كردفان شبيهة شبها وثيقا بالأفران التي كان المصريون يستخدمونها في نحو سنة ١٥٠٠ ق. م، ونقول أيضا: إنه رغم وجود بعضها بين الحين والآخر في أوروبا منذ بداية الألفية الثانية قبل الميلاد فإنها لم تكن مستخدمة على خد ما هو معروف في الشمال على نطاق واسع، وإن كانت قد ظلت مستخدمة على حد ما هو معروف في الشمال السوري حتى سنة ١٢٠٠ ق. م تقريبا.

ومن المحتمل أن يكون فن استخدام النحاس واستخراجه من الخام قد اكتشف لأول مرة في صعيد مصر، وربما كان هذا عن طريق نساء الصعيد اللائي سقط منهن بالمصادفة بعض معدن الملكيت Malachite في النار، وقد انتقل استخدام النحاس واستخلاصه بعد ذلك إلى الغرب الإفريقي، وهناك مصادر أخرى على أيه حال تزعم أن المصريين تعلموا استخدام النحاس من العراق القديم (ميزوبوتاميا) وكانت أشغال النحاس معروفة في أناو Anou، في شمال فارس منذ نحو الألف الخامسة قبل الميلاد، وفي وقت لاحق تم اكتشاف خام أغنى يفوق أي نحاس آخر.

وليس من المؤكد أنه تم خلط النحاس بالقصدير فكان ما يعرف بالبرونز. ويظهر أن أهل إيجه في العصر الحجرى الحديث، وهم أصحاب الحضارة الكريتية Cretan، وكانوا قد أتوا من إفريقيا قد تجاوزوا بسرعة مرحلة النحاس، وانخرطوا في أشغال البرونز منذ بداية سلسلة المينون Minoan، قبل المصريين بفترة طويلة ذلك لأن المصريين لم يستخدموه قبل سنة ٢٨٠٠ في الغالب الأعم، وربما وصل من صناعة البرونز إلى السودان الغربي من مناطق بحر إيجه، أو – وهذا محتمل تماما – أن يكون العكس هو الصحيح فسكان الغرب الإفريقي خاصة أهل نيجيريا إنما هم زنوج تطوروا

إلى نوع بشرى أرقى وأكثر ذكاء بسبب هجرات قبائل مختلفة إلى بلادهم وانسياب الدماء البيضاء (العناصر البيضاء) إلى بلادهم من الشمال ومن الشرق.

وعلى أية حال، فالأكثر احتمالا أن هذه الحرفة وصلت إلى نيجيريا من مصر عندما انتشر المنقبون الباحثون عن المعادن في مختلف الاتجاهات بحثا عن مصادر الثراء كالذهب والنحاس واللازورد واللؤلؤ، وفي وقت لاحق القصدير، ومن بين هذه المعادن نجد أن الذهب والقصدير لا يزالان موجودين في نيجيريا خاصة هذا المعدن الأخير، إذ يوجد بوفرة، وقد أشار ابن بطوطة، في سنة ٢٥٣٢ إلى مناجم النحاس في تيكودا Tekoda، وفي الشمال الشرقي، وبينما كانت كميات كبيرة من هذا المعدن تأتى عبر نهر بنوى في بواكير القرن ١٩، ولا نكاد نشك في أنه حتى سنوات متأخرة كان متوفرا في كثير من المصادر المحلية.

وقد عرف المصريون قيمة الذهب ومنذ عرفوا قيمته أصبح معروفا بقيمته الثمينة (في مختلف أنحاء العالم) وعلى أية حال، فقد كان في الأساس ذا خواص سحرية باعتباره إكسير الحياة Elixir، وكان هذا أهم من بريقه الدائم. حقيقة لقد أدى انتشار الثقافات في العالم كما يقال إلى وجود حافز كبير للحصول على الذهب، وفي البداية لم يكن الذهب يحظى بأهمية الفضة.

ومن المحتمل أن تكون المناجم القديمة في ولاية أوجوجا Oguja كان يتم تشغيلها تحت إشراف منقبين مصريين. وهنا نجد آلالف الأطنان الضائعة التي تم التخلي عنها، إلا أن العمل على الاستفادة منها (استخراجها) يتأجل عندما يصل مستوى الماء إلى ما يتراوح بين عشرين وثلاثين قدما تحت السطح، وتحتوى العروق المعدنية على كثير من الرصاص والحديد والفضة مع آثار زنك ونحاس وكبريت، وليست هناك مرويات عن العمال عالقة في أذهان أهل البلاد، والجدير بالذكر أن المنطقتين اللتين توجدان بهما آثار حجرية، وهما منطقة اليوربا ومنطقة نهر كروس، وهما المنطقتان اللتان شهدتا صناعة التعدين منذ أزمنة سحيقة.

● حوالي سنة - ۲۷۰ قبل الميلاد: في نحو هذه الفترة بدأت القبائل الزنجية تشق طريقها داخل مصر، بل إنه يظن أنها غزت الجزء الجنوبي من الملكة المصرية بعد موت بيبي الثاني Pepi II سنة ٢٦٤٤ ق. م، بينما قضى سنوسرت الثالث (٩٩ ٢ م – ٢٠٦١ تقريبا) وقتا طويلا من فترة حكمه ليصد هجومهم. لقد كانوا محاربين أشداء، ويظهر من قبورهم في منطقة النوبة أنهم كانوا بارعين جدا في صناعة الفخار.

وعلى وفق ما ذكره بترى Flinders Petrie فمن الملاحظ أن حيوية متجددة كانت ترد إلى مصر دائما من ناحية الجنوب، فيبدو أن الأسرة الحاكمة الأولى قد تحركت صعدا من بلاد بونط Punt. والأسرة الثالثة التى تمخضت عن الأسرة الرابعة تظهر وجه إثيوبيا واضح المعالم في سا – نخت Sa-Nekht. أما الأسرة ١٢ فيمكن الآن إعادة أصولها إلى الجالا Galia الذين شكلوا ملامحها. وكانت الأسرة ١٨ ذات جنس بربرى تعدل بزواج أفرادها من أميرات ليبيات. وكانت الأسرة ١٥ ذات أصول تعود إلى مرو Meroe. فكل المراحل التاريخية العظيمة في التاريخ المصرى بدت وكانها استمدت طاقتها الجديدة من غزو أتى من الجنوب.

● حوالي الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠ ق.م: قد يكون اليوربا هم الذين أدخلوا البرونز إلى نيجيريا أو بتعبير أدق أدخله أحد فروعهم المتأخرين زمنا، وهم الأويو Oyo البرونز إلى نيجيريا أو بتعبير أدق أدخله أحد فروعهم المتأخرين زمنا، وهم الأويو Awyaw) الذين قد يكونون قدموا إلى نيجيريا من ناحية الشمال الشرقى عند بداية الألفية الثانية قبل الحقبة المسيحية، وتبعهم – وفي وقت لاحق – الباريبا Bariba (البورجوا Borgaua) والبوساوا Bussual والتابا Tapa (النوبي Nupe) والدكاكري والجوكون الذين يبدو أنهم كانوا هم أول من سكن بورنو Bornu في العصور التاريخية.

هذه الهجرات ارتبطت بأحداث في مصر كالحروب التي شنها أمنمحات الأول على النوبة، وقد أبعد أمنحات - من بين أبعد - الواوات والماتزيو، وكالاهما من القبائل الزنجية (نحو سنة ١٨٧٠ ق. م) ومن الأحداث الكبرى في مصر، والتي أثرت في هذه

الهجرات قيام الهكسوس – في وقت لاحق – بغزو مصر، وقد جلبوا معهم السيوف البرونزية والعربات الحربية، وعلى أيه حال، فقبل ذلك بفترة طويلة كانت هناك تحركات كبيرة لشعوب الشمال الإفريقي الشرقي لأنه من المحتمل أن يكون البناة بالمجليث (الأحجار الضخام) من الإسبان قد أتوا من هذه المنطقة، وكذلك صانعو الأكواب التي تتخذ شكل الأجراس (الكئوس) الذين اختلطوا بعد ذلك بمجموعات بشرية أخرى، ونتج عن هذا الاختلاط أن تطوروا إلى نوع بشرى ذى وجه مربع ورأس عريض، وهم أجداد جون بل John Bull الإنجليزي.

ويبدو أن اليوربا الذين جعلوا من إلى إيف Ile Ife عاصمة لهم قد طوروا ثقافة معينة هناك، وأصبحوا بارعين في صناعة الفخار وفي أشغال الحديد، وكان أوجون Ogun إله الحديد والحرب هو صاحب المكانة الأولى في مجمع الهتهم.

وربما أدى انسياب هذه القبائل إلى بداية هجرة الناطقين بلغة البانتو شرقا عبر إفريقيا إلى بحر الغزال ومناطق النيل – الكنفو Congo - Nile، وفي هذه المناطق ظلوا هامدين افترة، لكن في نحو سنة ٤٠٠ ق. م انطلقوا في سلسلة غير عادية من التحركات وصلت بهم في غضون قرون قلائل إلى الكاميرون والجنوب الإفريقي، والتاريخ الذي حددناه وهو ٤٠٠ ق. م هو تقرير هنري جونستون Henry Johnston والتاريخ الذي حددناه وهو ٤٠٠ ق. م هو تقرير هنري جونستون الدجاج، والتي الذي أرخ الهجرة في هذه الفترة بإدخالهم كلمتهم التي أطلقوها على الدجاج، والتي استجلبوها من بلاد النيل. واللغات التي يتحدث بها الناس حول البحيرات في الشرق الإفريقي هي أكثر اللغات البنتوية اكتمالا (نضوجا) وتطورا، لا زال بها نظام الجذور اللغوية كما في اللغات نصف البنتوية.

وكان هناك كثير من التدخلات في هذا الوقت مع الشمال الإفريقي، ما دام كثير من المنيون Minoan والفنون الإغريقية الباكرة قد تغلغلت في هذه الأنحاء – على سبيل المثال عبادة الشمس ذي الرأسين، ولا تزال بقايا هذا موجودة عند الإبو، والإيبيبو،

واليورا، والبنى Bini. وقد وجد فى بيت أحد مواطنى كنوسوس Cnossos مؤخرا تصوير جصى (من الجص) يعود إلى العصر المينوى Minoan المتأخر (نحو سنة ١٦٠٠ ق. م.) يبين (أى هذا التصوير) قائدا يقود بعض المرتزقة الزنوج.

وعلى وفق ما ذكره هنرى جونستون فقد اكتشف الألمان فى أداماوا، والمناطق الداخلية فى الكاميرون مدنا ذات قلاع أو نماذج من صلصال لمدن محصنة، تكاد تشبه تماما مبانى جزيرة كريت فيما قبل التاريخ. والخطوط أو الألوان المفردة المتكررة التى تتخذ شكلا لولبيا، والتى تميزت بها مدينة ميسين اليونانية القديمة، كانت هى الأشكال المفضلة للتزيين (الديكور) منذ ذلك الوقت.

ويبدو أن دين الإيجيين (سكان المناطق المحيطة ببحر إيجه) كان فيه الكثير مما هو مشترك مع أديان الزنوج، فالربة العليا هي أهم ما في مجمع آلهتهم، وتصور أحيانا مقرونة بروح ذكري amale Spirit، وربما كان المقصود بهما هو ربي (إلهي) السماء والأرض، بينما انقسمت عبادة الأفعى والجوجو المال. وطقوسهم الجنائزية تشبة كثيرا طقوس الإتروسكيين الشيقة على وفق النظرية التي قال بها فروبينيوس Frobenius، والتي سنذكرها في سياق آخر والطريقة المنيوية Minoan في اللباس، والتي تشبه طريقة المصريين القدماء ومعظم أهل مناطق البحر المتوسط. قماش ملفوف حول الخصر، وهو لباس شائم بين الزنوج.

وعلى أية حال، فالأثر الأجنبى الرئيسى كان بلاشك هو الأثر المصرى إذ أمدت مصر، غرب إفريقيا بكل الحيوانات المنزلية والمستأنسة فى الأزمنة الباكرة جدا، كما أمدتها بكل النباتات التى تزرع، وكانت هناك تجارة وصلات وثيقة بين مصر وبلاد الغرب الإفريقى، وقد وصطت إلى مناطق النيجر فى نحو هذا الوقت صناعة الفخار والخرز بما فى ذلك المعروف فى الغرب الإفريقى الآن باسم الأجرى Aggry رغم أن معظمه كان مصنوعا فى البندقية (نقصد فى وقت لاحق) وأدوات الزينة والمشغولات

المعدنية والآلات الموسيقية والقوارب المعمولة من ألواح خشبية أو حزم من الخيرزان والأساليب الزراعية البسيطة. ومن المستغرب أنه لا المنشار ولا المحراث لم يكونا شائعي الاستخدام في الغرب الإفريقي، بل ربما لم يكونا معروفين.

ومسند الرأس المعمول من الخشب، والذي عرفته مصر القديمة، ومنذ عصر الأسرة الثانية ربما تعود معرفته في الغرب الإفريقي إلى هذه الفترة، ولم يكن يستخدم فقط كسنادة الرأس، وهو غرضه الأصلى، وإنما تطور فأصبح أكبر حجما ليكون استخدامه معقدا كبيرا كما هو الحال الآن تماما عند الشعوب الناطقة بلغة الأكان أو التوى Twi. وحتى هذه الأيام يتم نحت الأدوات والأثاث من قطع خشبية ضخمة دون لصق (دون استخدام غراء) ودون تثبيت الأجزاء بعضها ببعض تثبيتا محكما، اللهم إلا عند أهل البلاد الذين تدربوا شيئا ما على أيدى الأوربيين، وربما يكون النوبي Nupe قد جلبوا معهم فن صناعتهم للزجاج الذي كان ذا ثمن مرتفع في مصر، والتماثيل التي وصلت إلى ذروة تطورها في معابد مبارى Mbari لدى الإبو الله تعطى إحساسا بروحها التي تشبه بعض التماثيل في مقبرة توت عنخ آمون، وهي تشبهها أيضا في التصميم، وهناك شبه خاص في تماثيل الحيوانات التي تستخدم كدعامات للأرائك

وثمة نظرية طريفة قدمها ليو فروبينيوس عن الأثر الذى أحدثته بلاد اليوربا باعتبارها كانت هى قارة أطلانتس الغامضة ذات الشهرة العريضة، وأن حضارتها (أى حضارة اليوربا) كانت هى حضارة إتروسكية Etruscan، ومن المؤكد وجود جوانب تشابه كثيرة بين الثقافتين، خاصة فيما يتعلق بصناعة الفخار ونحت التماثيل الحجرية وحتى فى القلادات التى يضعونها على هذه التماثيل، لكن الأكثر احتمالا هو تغلغل أفكار ميسينية (إغريقية) والمينوية Mineon قادمة من ناحية الشمال الشرقى، وعلى هذا فبقايا الفنون – والمعتقدات – الترهانية Tyrrhenian Arts التى تسريت عبر القرطاجنيين الذين كانوا متحالفين تحالفا وثيقا مم الإتروسكيين وليس من الوارد

وجود أى اتصالات مع القرطاجنيين عن طريق البحر (اتصالات بحرية) إلا فى المناطق القريبة من المستعمرات Colonies التى أسسوها على الساحل الإفريقى (أقدم مستعمرة فينيقية هى أوتيكا Utica التى تأسست نحو سنة ١١٠٠ ق. م) وعلى وفق ما ذكره سيرجى Sergi فقد أتى الإتروسكيون من آسيا الصغرى، وهم أحد فروع جنسى البحر المتوسط الذى استقر فى إيطاليا فى زمن لاحق بكثير بعد استقرار أبناء عمومتهم الأبعدين - الإيطاليس İtalici وبعض جوانب دين اليوربا، ربما قد وصلت من ناحية الشمال الشرقى، والأمر نفسه يمكن أن يقال عن الأوانى الزجاجية والأزيار.

وعلى وفق ما ذكره إليوت سميث فإن الانتقال الكبير للثقافة الهيليواثية (ثقافة عبادة الشمس) التى نقلت للعالم كله تقريبا فن البناء بالمجليث (الحجارة الضخام) وعادات: التحنيط والختان والقطوع (العلامات الوجهية Incision) والمهرجانات والتشويه المعتمد الاصطناعي Artificial Defermation والسهام الخشبية Boomering والكوڤيد Couvade ونظم الرى – كل هذا بدأ من مصر التى نشرته مصحوبا بالحملات التجارية كل هذا الملحق فيما عدا التحنيط الحقيقي – موجود منذ زمن طويل في نيجيريا، ويبدو صحيحا أن المصريين اشتقوا هذه العناصر الحقيقية الأنف ذكرها في جانب منها من النوبيين والقبائل الزنجية السودانية. وهذا لا يمنع حقيقة أن بعض هذه العناصر ريما تكون قد أتت من الكرو – مجنون القدماء.

لا يبدو أن أيا من القبائل في الجنوب النيجيرى قد مارست التحنيط رغم أن بعض المناطق المجاورة لنهر كروس عرفت تجفيف جثث الزعماء على نار هادئة لتظل محتفظا بها لعدة سنوات.

وأضرحة الكا Ka وأشكال الأوشابتيو في البيوت التذكارية التي أقامها الإيبوبو الكائنون في وسط منطقة الإيبوبو على شرف زعمائهم الذين ماتوا، قد تعود أصولها إلى هذه الفترة، بينما الأنصاب التذكارية المعمولة من المجليث (الأحجار الضخام) التي ارتبطت عادة بدفن الموتى، فإن إنشاء غرفة تحت التراب أو تحت ركام من تراب فوق القبر يؤدى إليها ممر أو ممرات تحت الأرض. هذا الأمر شائع فى الغرب الإفريقى عند كثير من الشعوب النيجيرية. والمصلى (أو المعبد) الملحق بالقبر والغرفة المرتبطة به، وهو النظام الذى كان معمولا به فى زمن الأسرات الفرعونية الأولى لا يزال معمولا به لدى الإيبوبو فى الجنوب النيجيرى حتى اليوم، بل إن عندهم السرداب والباب أو الفتحة فى المصلى (المعبد).

والفرق الرئيسى بين الثقافتين: المصرية والنيجيرية، يكمن فى حقيقة أن الحجر لم يكن يستخدم – بشكل عام – فى هذا الجوار لأغراض البناء، ومن ناحية أخرى لا بد أن تتذكر أن مصاطب المصريين القدماء كانت تُشيد من قوالب طوب، وأن أشغال الذهب والنحاس قد سبقت إقامة الأنصاب التذكارية هناك، بينما بقايا هذه الأخيرة لا تزال موجودة فى نيجيريا.

وكما في إندونيسيا، نجد أن الأنصاب المعمولة من المجليث (الأحجار الضخام) في نيجيريا، ربما أتى بها في الأساس مهاجرون أصبحت سلالتهم من الحكام (أصبحوا زعماء) والارتباط بين الحجر وعبادة الخصوبة أمر شائع أيضا في كل من نيجيريا وإندونيسيا. والتماثيل الحجرية القديمة التي لا تزال موجودة في إيف Ife في بلاد اليوربا مع كثير من المسلات (أنصاب حجرية عمودية Menhir) سوف نصفها في موضع أخر.

وبين أنصاف البانت القدماء في مناطق نهر كروس توجد أضرحة كثيرة من (أحجار ضخام) يحيط كل واحد منها أحجار يبلغ عرض الواحد منها قدما ونصف القدم، ويبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض أكثر من خمسة أقدام، وقد حفر على كل حجر منها وجوه غير محددة المعالم، سرات (المفردة سرة) مبالغ فيها، مما يظهر على نحو خاص لمسة زنجية ولا يوجد فيما أعلم لوح Slob حجرى أعلى النصب الحجرى

(المونوليث) رغم أننى سمعت بوجوده في موضع واحد، ولم يسمح لي وقتي بزيارته العظ.

وربما كانت الأحجار الضخام في الأساس وسيلة لتمييز مقابر الملوك ولا زالت تستخدم عند إقامة طقوس احتفالية لذكرى الأجداد، كما تستخدم الأعمدة الحجرية Menhirs التي تشبه المسلات الصغيرة التي لا يزال عدد كبير منها موجودا على طول نهر كروس وحتى البحر (ساحل المحيط)، وعلى أيه حال، ففي بعض الأنحاء تستخدم هذه الأعمدة الحجرية كرموز لتحديد مكان الروح الحارس Genius Loci أو الجوجو المحلى الماكن أخرى تكون مخصصة لعبادة الخصوبة أو الجوجو المحلى المائني أخرى تكون مخصصة لعبادة الخصوبة المائني أله المائني أله المائني المناني  المناني

وفى هضبة بوشى - حيث توجد مناجم القصدير، يوجد عدد كبير من الدوائر الحجرية، وفى بعض الأماكن نجد أضرحة مصغرة يبلغ قطر الواحد منها نحو خمسة أقدام، ولاشك أن كثيرًا منها يمثل بقايا أسوار حجرية كانت تحيط بالأكواخ ويبدو بعضها وكأنه رموز دينية خاصة إذا كانت معزولة، أو كان فى وسطها - أى وسط ما تشكل دائرة منها - رمز لعبادة العضو الذكرى [بناء على ما ذكره: -Captain De Nor.

ويوجد أيضا في هذه المنطقة نفسها جسور حجرية تتسم بالطرافة، وقد تم تشييدها بمهارة وبها منحنى نصف دائرى (بشنكل نصف دائرة) حتى تتحطم عنده قوة المياه (أي حتى لا تؤثر قوة اندفاع المياه في صلابته أو متانته) [على حد قول: -Cap] tain De Normann And Also Of An Article By MR. J. N. J. N. Justice In Man Of Feh

وتوجد أدوات حجرية كثيرة فى هذه البلاد، كما تم اكتشاف خرزات من قصدير وقطع من قصدير أيضا ذات شكل لولبى على عمق غير قليل تحت سطح الأرض.

وربما في نهاية هذه الفترة أصبح الهوسا (الحوصة) في الأساس خليطًا مكونًا من عناصر زنجية غالبة، دخلتها عناصر بيضاء قليلة. وليس من شك في أن حراكًا كبيرًا واضطربات كبرى وتشتتًا عمّ الشعوب السودانية نتيجة غزو الآشوريين لمصر سنة ٦٧٠ قبل الميلاد، نتيجة هجرة قبائل مختلفة. ويقال إنَّ بسمتيك الثاني (نحو ٩٠٥ ق.م) قد لاحق في بلاد النوبة Nubia ما لا يقل عن ٢٤٠,٠٠٠ فرقة (أسماخ) من أهل البلاد كانوا قد تعبوا من الخدمة (العمل الشاق) ففروا تاركين مراكز أعمالهم. واستمر خروج الجنود الساخطين من مصر أثناء الحكم التالي لأبريس Apries أو ها – أب – رع Apries.

- نحو ١١٠ ق. م: يُقال إن حملة فينيقية أرسلها الملك المصرى نخاق الإبحار حول إفريقيا.
- نحو ٠٠٠ ق. م: قوة من قرطاج (قرطاجنة) بقيادة هائو Hanno تتكون من ثلاثين ألف رجل وامرأة، أبحرت على طول الساحل الإفريقى وأسست مراكز تجارية في نقاط (مواضع) مختلفة. وليس من كثير شك في أنهم رأوا قمة جبل الكاميرون وهي في حالة فوران (بركاني) .Erruption (p. (بركاني)) . 347 رغم أنّ آخرين يظنون أن المقصود هو جبل كاكوليما بالقرب من كوناكري وقد أُخذت هذه الرواية من ترجمة يونانية أو من الترجمة البونية عديمة مختلفة من (البونية هنا تعنى اللغة الفينيقية في قرطاجنة) ومن قطع قديمة مختلفة من البرونز والنحاس وُجدت بالقرب من الجبل، وكذلك من خلال أدلة أخرى، يظهر أنه من المحتمل أن أحد هذه المراكز كان قد أسس على نهر كروس، إما في ذلك

الوقت، وإما في تاريخ لاحق. وربما كانت مناجم الفضة والرصاص المعروفة باسم مناجم أوجوجا كانت من بين مناجم عديدة أخرى، وقد احتفظ القرطاجنيون بمواضعها سرًا لم يكشفوا عنه لأى أمة أخرى.

• ٥٠٠ - ٤٠٠ ق. م: ذكر الكتاب الإغريق الأوائل - مثل هيكاتيوس، إشاعات عن نهر كبير إلى الجنوب من الصحراء الإفريقية الكبرى ينساب في أرض مأهولة بشعب أسود، وبها قطعان كبيرة من الحيوانات المتوحشة، وهي عامرة بغطاء خُضرى كثيف. وسمع هيروبوت (نحو ٥٤٥ ق. م) عمن يُسمون -Nasa mones، والذين يعيشون إلى الجنوب الغربي من برقة قاموا برحلة استكشاف مهمة، إذ مرواً مرورًا ناجحًا خلال إقليم غاص بالحيوانات البرية وصحراء عظمى إلى الغرب، ووصلوا إلى بلاد أهلة بسكان قصار القامة قادوهم عبر مستنقعات ممتدة إلى مدينة على شاطئ نهر عظيم ملىء بالتماسيح وينساب تجاه مشرق الشمس. وقد اعتبر هيروبوت هذا النهر هو "النيل" أو ربما كان الأدق هو "نيل A Nile"، وهي كلمة تُطلق على أي مجرى مائى أزرق أو أسود والمقصود عميق، ويبدو أنه مجرى يشمل نهر السنغال ونهر النيجر ونهر بنوى، وبحيرة تشاد في نظام مائي (نهري) واحد يمتد إلى نهر بحر الغزال - ربما تذكيرًا بهذا الزمن السحيق عندما كان نهر النيجر فتّرى Fittri ونهر بحر الغزال، بدلاً من الاتصال بنهر بنوى والنيجر الأدنى كما هو الحال الآن. وقد نشر الجغرافيون الإغريق وصفًا للنعام والأقزام والبابون ذى الوجه الشبيه بوجه الكلب الذي وصفوه بأنه إنسان برأس كلب.

وربما وصلت بعض التأثيرات المصرية المتأخرة إلى نيجيريا في نحو ذلك الوقت، فقد وجد ثيوفروبينيوس رءوسًا معمولة من الطين النضيج (الطين المُحمّى عليه) في بلاد اليوربا تشبه شبها دقيقًا ما كان موجودًا في مدينة منف المصرية في القرن الخامس قبل الميلاد (انظر أيضا الفصل ١١).

- ٣٤٢ ٣٣٩ ق. م: هاجر مصريون كثيرون نحو الجنوب والغرب عندما هاجم
   الفرس بلادهم، وكان معظم جنود القوات الغازية الهنود والسريان.
- نحو ١٠٠ ق. م: يُقال إنْ ضابطًا رومانيًا اسمه سبتيموس فلاكوس، كان يعمل في ليبيا، وكان صديقًا للجارمانتوس (التيبو) الذي يبدو أن مملكتهم امتدت جنوب ناسامونس (في ليبيا الحالية) حتى واد بالقرب من بحيرة تشاد قد توغل جنوبًا طوال ثلاثة أشهر عابرًا الصحراء الإفريقية الكبرى، حتى وصل إلى بلاد يسكنها الزنوج وهذه رواية مارينوس الصورى (من صور).

وفى وقت لاحق، يُقال إن جنرالاً روماثيًا اسمه يوليوس ماتيرنوس، قد ارتحل طوال أربعة أشهر إلى الجنوب منطلقا من ليبتس ماجنا Leptis Magna بالقرب من طرابلس ليصل إلى أجيسمبا (ربما كان المقصود بورنو) فى بلاد غاصة بحيوانات وحيد القرن (الكركدن)، وقد كان مع جيش أرسله ملك الجارامانتس ضد رعاياه الثائرين فى إثيوبيا.

● نحو ۱٤٠: الحملتان المذكورتان أنفا ذكرهما بطليموس الذي كتب عن النهر النيجيري الذي كان متصلا بنهر بنوى (أو ربما نهر بو) كما كان متصلا من طرفه الغربي بنهر السنغال، وهذا النيجير Nigeir مختلف تماما عن نهر جر Ger في المغرب الأقصى الذي زاره الجنرال الروماني سيتونيوس بولينيوس الذي أصبح قنصلا بعد ذلك في سنة ٤١ م.

بحيرة أج - داس (أجادس Ag-Dass) أو ليبيا التى أشار إليها بطليموس يبدو أيضا أن المقصود بها هو بحيرة تشاد، بينما دمدم إلى الجنوب من النهر، كان المقصود بهم هو الجوكون، وربما كان نهر جير Geir هو نهر لوجون Logone. وقد تغلغل بعض التأثير الروماني السوداني الغربي، الذي لا تزال آثاره باقية في القناديل المعمولة من الطين وفي السيوف القصار ذوات الحدين، وربما في تصميم البيوت.

وعلى وفق ما ذكره فلاندر بترى، فإن قطعة من أعمال الطين النضيج (الفخار) التى وجدها فروبينيوس فى إيف تعد نسخة طبق الأصل من أعمال رومانية فى القرن الثانى الميلاد تقريبًا، وربما فى نحو ذلك الوقت إذا لم يكن قبل ذلك وصلت إلى نيجيريا البنى الكلاسية Classical Patterns منسوخة من اللفافات الإغريقية المعمولة من أوراق أشجار العنب وأليافها.

- نحو سنة ٣٢٠: وقد أسست أسرة حاكمة من الماندنجو نصف البيض، غانا (وقد أتت كلمة غينيا فيما يقال من الكلمة غانا) ويسميها دى باروز باسم جينى Guine ويقول Alcuni La Chiamano Genna Altri lannij Altri Gannij، ويذكر من بين جيرانهم: الفولى Fulli (الفولاني) الذين لا يبدو أنهم اتخذوا طريقهم بأية أعداد إلى داخل نيجيريا حتى هذا الوقت (٣٢٠ م).
- ١٤٠ ١٨٠: الصنغى أو (السنغى أو الصنغاى... إلخ) الذين أسسسوا إمبراطوريتهم الكبرى في النيجر الأوسط في هذه الفترة، يظن البعض أنهم كانوا عربا من اليمن ويظن الآخرون أنهم حاميون من مصر. وعلى أية حال، فغالبية الصنغى هم بالتأكيد زنوج، رغم أن أغلب الظن أن أسراتهم الحاكمة من سلالة حامية أو حتى سامية. وكثيرون من سلالاتهم الآن لا يسكنون المناطق الشمالية الغربية بين نيجيريا حاملين اسم زاباراما أو زايرما.

وقد وصلت موجة مسيحية إلى السودان الغربى فى نحو تلك الفترة، وربما كان هذا فى سياق طرد الفرس من مصر على يد النوبيين أنصاف البيض Semi - White هذا فى سياق طرد الفرس من مصر على يد النوبيين أنصاف البيض Men From Nubia الذين ربما تحولوا للمسيحية باتصالهم المباشر بالبيزنطيين. وعلى وفق بعض الروايات، فقد كان قائدهم الأساسى فارسيًا يدعى كسرى Kisra الذي لجأ

فى بداية الأمر إلى باجندا فى النوبة (نوبيا Nubia) إكذا فى الأصل الإنجليزى] (التى تشير إحدى الروايات أنها نقطة انطلاق مؤسسى دول الهوسا أو الحوصة) وفى وقت لاحق كان على رأس المهاجرين إلى الغرب الإفريقى. والكلمة كسرى Kisra يعتبرها البعض تعنى المسيح Christ، والبعض يعتبرها تحريفا لكلمة فارسية مثل كوسراف وهو لقب يطلق على الملوك، وربما كانت ذات صلة باسم ملوك الفرس: كسرى الأول، والثانى، وهذا الأخير حكم فيما بين ٥٣١، وهو الذى غزا مصر.

وهناك رواية فى بلاد نوبى Nube تشير إلى أن أتباع عيسى هم الذين أدخلوا النسيج وصناعة القماش رغم وجود أدلة على أن أعمال الطين النضيج فى بلاد اليوريا القديمة تشير إلى حقيقة أن صناعة النسيج كانت متطورة جدا عندهم قبل الحقبة المسيحية بقرون.

وربما في نحو هذا الوقت أصبحت مقابض السيوف على شكل صليب، كما وجدت أيضا المنسوجات خاصة عند اليوربا والإدو والإبو. وعلى وفق ما ذكرة فليندرز بترى في كتابه مصر القديمة [Petri Ancient Egypt 1914 P. 169]، فإن هذا النمط كان راجعا في الأساس إلى بدو أسيا الوسطى الذين طوروا أعمال نسيج السلال (استخدام أفرع شجر الصفصاف وغيره في نسج أو غزل السلال وغيرها) لتتواءم مع حياتهم في الخيام Pacian. وقد انتقل هذا إلى أعمال الفسيفساء الرومانية في القرن الثاني الميلادي، وربما كان هذا عن طريق الداشيان Dacian والأسرى الذين أسروا من المناطق الشمالية. وعلى أية حال، فإن هذا لم تجر محاكاته في الطرز المعمارية حتى كان التأثير الشمالي على القسطنطينية، حيث بدأ النسيج على نمط السلال يظهر بشكله الرئيسي، ولم تظهر الستائر الرخامية المجدولة [المقصود التي تدو كأنها مجدولة] في إيطاليا حتى كان الغزو القوطي. وقبيل عصر جستنيان أصبح

هذا الأسلوب من ثوابت الفن الروماني. ولابد أن يكون هذا الأسلوب قد انتشر بقوة في مصر، ومنها إلى النيجر قبل الفتح العربي مرة أخرى نجد أن البني القوطية المتشابكة Interlacing وجدت، وقد احتفظت بشكلها أكثر تماما في النيجر، أكثر مما احتفظت به حتى في الأعمال القوطية نفسها.

• نحو الفترة من ٧٠٠ إلى ١٠٠٠: يبدو أن الغزاة نصف البيض (القصود ليسوا بيضا وليسوا سودا، وإنما هم عوان بين ذلك) قد توغلوا عبر بلاد البورجو والنوبى Nube إلى بلاد اليوربا فى نحو القرن الثامن أو التاسع وكونوا أسرة حاكمة حكمت هذه القبائل الثلاث وبعدها قامت حضارة النوبى Nube العظيمة وحضارة اليوربا العظيمة، وبعدها حضارة بنين العظيمة، حيث وجدنا أعمال البرونز والنحاس الراقية، النقش على النحاس والطين النضيج (الفخار) والحفر على الخشب والعاج، كما أن الدول المنظمة تنظيما جيدا حكمها هيراركية من النبلاء (طبقات ذات رتب) لها بلاطات (المفرد: بلاط) يشبه نوعا ما البلاط البيزنطى، وعلى رأسه حاكم نصف إله Semi - Divine ولاشك أن جزءًا من الزخم الدافع كان نتيجة الغزو العربى للشمال الإفريقى.

ويرى معظم العملاء أن أعمال البرونز والنحاس عند الإيف والبنين لم تبدأ إلا بعد وصول البرتغاليين. وعلى أية حال، فبناء على تاريخ بنى Bini الذى يبدو أنه دُون بدقة، فإن هذه الأعمال المعدنية كانت معروفة طوال فترات طويلة قبل قدوم الرجل الأبيض، وهناك إشارات كثيرة تدعم هذه النظرية [See PP .277 280]، ربما كان الفن قد اقتصر لفترة طويلة عند الإيف على المشتغلين بالكهنوت. وكانوا يصنعون البرونز محليا، إذ كان يمكنهم الحصول على القصدير والنحاس، أما النحاس الأصفر فكانوا يستوردونه من مصر أو من الكيانات المطلة على البحر المتوسط.

● نحو سنة ١٠٠٠: سبب الغزو العربى للشمال الإفريقى هجرات كثيرة فى الفترة من القرن الثامن حتى القرن الحادى عشر، وأحدث تأثيرات خطيرة فى كل الاتجاهات وربما وصل زنوج الكانورى والبولو والباجرمى إلى بحيرة تشاد فى نحو نهاية الألفية الأولى وأجبروا الجوكون على التزحزح نحو البنوى جنوبا. وهذان الأخيران ربما كانوا هم السو So الذين يقال إنهم جنس من المردة وهذان الأخيران ربما كانوا هم السو الاكثر احتمالا الكوتوكو والزنوج النيليون القدماء Neolithie (عائدون إلى العصر الحجرى الحديث) الذين يتسم أفرادهم بأنهم من بين القبائل الأطول قامة فى إفريقيا ولا يزالون يعيشون عند الحدود الشرقية لبورنو.

وغالبا ما كان المغامرون والإرساليون يجدون لأنفسهم مدخلا مؤكدا خلال المناطق الشرقية للولايات (النيجيرية) الجنوبية أو عن طريق الباجرمى والموسجو والجوكون، وعلى أية حال، فليس في نيجيريا بقايا من المبانى الجميلة المدهشة التي كان يقيمها الموسجو. لقد أصبحت كورورفا، عاصمة الجوكون وفي وقت لاحق مركزا عظيما لصب البرونز ومركزا عظيما أيضا لصناعات الحديد والفضة والذهب، وربما كان هناك مبعوثون من هذه المناطق المذكورة أنفا افتتحوا مناجم الفضة والرصاص بالقرب من إفيكبو، وربما اختلطت دماؤهم على نحو ما بتمبيلة الأرو ولاتزال هناك أشغال حديد تتسم بالجودة عند المونشي.

وسادت تأثيرات مشابهة مناطق الكاميرون الشمالية والوسطى لكنها لم تتوغل إلا قليلا في المناطق الغابية الكبرى، رغم أن أشغال الحديد والحفر على الخشب عند قبائل الإبو قد تكون عائدة إليهم، لكن الأكثر احتمالا هو أن تكون هذه الأعمال معروفة لديهم لألاف السنين، بينما التماثيل الطينية قد تكون عائدة إلى أفكار الأسرات الحاكمة المصرية الباكرة. وعلى أية حال، فكقاعدة عامة، فإن جمهور الغابة ظل كما هو لم يخضع تقريبا لأية تأثيرات ولم يتلامس مع مؤثرات حضارية حتى وصول البرتغاليين.

لقد وصلت الأساليب المعمارية عند الفولانى والهوسا والبورنو - وفقا لكل الاحتمالات - من مصر عبر صنغى (أو صنغاى)، لكن ربما كانت مستقاة جزئيًا على نحو ما من أساليب سادت عندهم في عصور قديمة، تمامًا كما أنها كانت موجودة منذ آلاف السنين في مصر والجزائر... إلخ، وأكثر أساليب البناء تقدما تستخدم - ببساطة - الطوب المجفف في الشمس، وأعمدة خشبية تدعم البناء.

ويُقال إن بطل الهوسا الأسطورى قد أتى من الشرق، ومن المحتمل أن يكون قد أتى في إطار الهجرة نفسها التى قدم فيها الكانورى والباجرمى، وأنه تزوج من أميرة دورا Queen of Daura. وأنجبا ابنًا هو باجودا الذى يقال إنه حكم كانو، واسمه قد يشير إلى المدينة الموجودة في نوبيا NUbia، وقد يشير إلى بغداد حاضرة الخلفاء العباسيين في ذلك الوقت.

وكانت كانو عندئذ في ذروة قوتها، وكان يسودها جنس ليس مختلفًا كثيرًا عن الهوسا (الحوصة) الحاليين. وكانوا شعبًا نشطًا ذا ثقافة وتنظيم، كما كانوا تجارًا كبارًا. وكقاعدة عامة، فإن انسياب القبائل المختلفة التي كان كثير منها من النوع نفسه الذي ينتمي إليه أهل كانو. لم يُغير من جماهير السكان، اللهم إلا الطبقة الحاكمة. وفي نحو هذا الوقت تم استقدام الخيول من الشرق.

وتحولت عاصمة مملكة اليوربا من إيف Ile Ife إلى أويو Oyo، وهمى التى يعرفها الشماليون باسم كاتونجا، بينما أصبح الأونى فى إيف الذين ربما كانوا من سلالة الأسرة الحاكمة القديمة لليوربا، قبل وصول أسرة أودو دوا، -أصبحوا هم الرؤساء الدينيين للدولة. وبدأ ابن الأونى سلسلة ملوك بنين Obba of Benin الذين لا تزال سلالتهم تحكم مع تعديل فى السلطات المنوطة بهم بما يتفق مع التغيرات الطارئة.

والإسلام الذي عاقله الباريبا والموستى عن التقلم، قد واصلل تقدمه الآن في إمبراطورية صنغى (صنغاي). وعلى أية حال، فالنوبي لا يزالون محتفظين بوضعهم نصف مسيحيين Semi-christians وعلى وفق ما ذكره ابن بطوطة فإن أي مسلم لا يسجرو على الدخلول هناك ولا إلى بورنو - كانم، فالتواصل بين السودان المشرقي والسودان الغربي - على هذا - كان يتم من خلال المغرب الأقصى (مراكش).

• نعوسنة ١٠٤٣: ظهرت إمبراطورية الماندنجو (جنّى Jinni) حول النيجر الأعلى.

اتجهت قبيلتان عربيتان؛ بنو هلال وبنو سليم Solein وكلاهما من وسط شبه الجزيرة العربية إلى مصر، ومنها إلى تونس وطرابلس الغرب، حيث اختلطوا بالقبائل الأخرى، واتخذ بعضهم سبيله إلى إفريقيا الوسطى وكونوا الشوا Shua داكنى البشرة بالقرب من بحيرة تشاد.

- نحو ١١٥٠: خريطة الإدريسى التى رسمها فى بلاط الكونت روبرت الصنقلى، اعتمد فيها على معلومات استقاها من مصادر كثيرة تظهر لنا كانو وكوجا Kauga (ربما كانت كاكوا Kakaua). وكانت كانم معروفة أيضا. ومن المحتمل أن ساكاندا على الشاطئ الجنوبي لما يعرف الآن باسم نهر النيجر، أصبح المقصود بها كاكاندا.
- ١٧٠٠: بدأ كثير من الفولاني يظهرون في بورجو وفي بلاد الهوسا (الحوصة)
   كرعاة قطعان. وترسع دين العرب في السودان بما في ذلك كانم وسوكوتو.
- ١٢٢١ ١٢٥٩: يُقال إن إمبراطورية كانم برنو، تحت حكم دوناما قد ضمت جزءًا كبيرًا من الصحراء الكبرى بما في ذلك فزان.

- نحو ١٢٥٠: انتقل مركز حكم الماندنجو إلى مالى (أو ملّى Melle) على النيجر إلى الأعلى من تمبكتو التى أصبحت مفعمة بالقوة. وقد تحوّل ملوك مالى إلى الإسلام (الدين المحمدي) وأرسل دُعاة إلى نيجيريا.
  - ١٢٧٥: اليوربا يحطمون مملكة النوبي القديمة.
- نصو ١٢٢٦: فتح الماندنجو أو السوسو إمبراطورية الصنغى (أو الصنغاى) وعاصمتها جوجو. وحج ملك الماندنجو الكبير منسا موسى حجته المشهورة إلى مكة ومعه ٦٠,٠٠٠ رجل مسلّح. وقد ضمت إمبراطورية كل السودان الغربى والصحراء الكبرى، تقريبًا.
- ١٣٥١: ظهر خليج غينيا في Laurentian portolano ربما نتيجة معلومات مستقاة من مغامرين جنوبيين أو كاتالانيين.
- ١٣٥٧: زار ابن بطوطة مالى (ملى)، وقد وصف ابن بطوطة مناطق نيجيريا
   حتى كوكا. وقد تحدث عن الاحترام الكبير الذى يبديه الزنوج للوكهم، ووصف اليوفى (النوبى) والبورنو بأنهم أقوياء جداً.
  - وربما كان الفولاني قد بدأوا في الدخول إلى كانم قبل هذا التاريخ.
- ◄ ١٣٦٤: يظن البعض أن مكتشفين من ديبي Dieppe قد وصلوا إلى ساحل
   الذهب، وربما يكونون قد أبحروا إلى نيجيريا، لكن هذا الزعم قد يكون بغير
   أساس على وفق حكاية الغزو النورماني لجزر الكانارى.

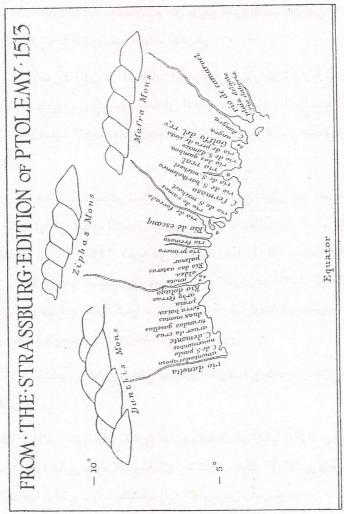

THE STRASSBURG EDITION OF PTOLEMY, 1513.

خريطة رقم (٢) خريطة الإدريسي التي رسمها في بلاط الكونت روبرت الصقلي، اعتمد فيها على معلومات استقاها من مصادر كثيرة تظهر لنا كانو وكوجا Kauga

ترجمة أهم مصطلحات الخريطة: نقلا عن طبعة ستراسبورج لكتاب الجغرافي بطليموس طبعة سنة ١٥١٥. إلى اليسار: جبال زيفا وجبال دنش، وموقعهما قبالة الخط المحدد في الخريطة.

- ١٣٩٤ ١٣٩٨: انفصلت كانم عن بورنو التي أصبحت هي الإمبراطورية الرئيسية ناحية الشرق في الغرب الإفريقي.
- .120: تطورت المدن في الولايات الشمالية إلى مراكز تجارية كبرى. وطوروا سلالات جميلة من الخيول، كما أن الحمير والماشية والخراف والماعز توجد هنا بكثرة، أما المصنوعات الجلدية فكانوا ولا يزالون مشهورين بالمهارة فيها.

وبدأت البندقية وجنوة تباشر تجارة كبيرة خاصة فى الجزر عبر الصحراء الكبرى مستخدمة وكلاء لها فى أنحاء الشمال الإفريقى. وهناك خطاب من المدعو مالفانتى كتبه فى توات Touat فى سنة ١٤٤٧ لأخيه فى البندقية يصف له فيه معاملاته التجارية مع الزنوج من خلال وسطاء مسلمين. وبنيدتو دى الذى زعم أنه زار تمبكتو فى سنة ١٤٧٠ يقول إنه وجد فيها قدرًا كبيرًا من ملابس وأقمشة لومباردى معروضة للبيع، كما وجد أنسجة صوفية وصروجًا صدرتها شركة بورتينارى.

- ۱٤٣٣: استولى الطوارق على تمبكتو، لكن مالى ظلت مزدهرة حتى بداية القرن ١٦.
- 1808: الأمير البرتغالى هنرى الملاح يحصل من البابا نيكولاس الخامس على مرسوم باباوى يمنح البرتغال بمقتضاه كل الأراضى والجزر التي تم اكتشافها، والتي سوف تُكتشف إلى الجنوب من رأس بوجادور.
- ١٤٦٢ ١٤٩٩: وصل أول دعاة مسلمين سجلتهم لنا الوثائق إلى كانو في عهد رومفا (قبيل سنة ١٢٥٠).
  - ١٤٦٤: سنى على حاكم صنغى (صنغاى) يتمردون على مالى ويهزمونها.
    - ١٤٦٩: سنى على يستولى على تمبكتو.

- ♦ ١٤٧٢: البرتفالى روى دى سكويرا يكتشف أراضى (مناطق) الجنوب (Na terra firme O regno de Benij eta ho cabo de caterina ì este.)
  النيجيرى desco-brimento era criado de S. A. chamauase siqueira)
  جالفانى Galvani.
- ♦ ١٤٨١: أرسل الملك البرتغالى يوحنا الثانى مبعوثين إلى إدوارد الرابع لمنع جون (يوحنا) تنتان ووليم فابيان عن مواصلة الرحلة إلى غينيا. وكانت هذه الرحلة (الحملة) قد مُنعت بناء على المرسوم البابوى القاضى بمنعها.
- ١٤٨٥: جوأو أفونسود دأفيرو، زار مدينة بنين، واصطحب معه عند عودته سفيرًا من بنى Bini سفيرًا (مُفوضًا). واستثيرت أوروبا وأصاخت السمع والتفت انتباه الناس إليها بسبب اكتشاف الفلفل "أبى ذيل Tailed" فى بنين، وبسبب إشاعات عن ملك عظيم تقع بلاده بالقرب منها، افترض أنه هو برستو جون (راجع مقدمة المترجم) أو برستر يوحنا، وكان هو فى الحقيقة ملك (أونى) إيف (see p. 282). وأعقب تردد هذه الأخبار أن يرسل ملك البرتغال مبعوثين إلى الشرق The East فى رحلة برية للبحث عن برستر جون، وهذان المبعوثان هما بيتر دى كوڤلام، وألونزا دى باجوا.

وفى هذه الفترة امتدت إمبراطورية بنين من كوتونو غربًا إلى نهر بونى شرقًا تقريبًا، وبحلول القرن التالى ضمت إيداه Idah في الشمال.

١٤٩٣: لقد قسم المرسوم البابوى ما بين البرتغال وإسبانيا، فجعل 'العالم'
 الشرقى للبرتغال والغربى للإسبان، لذا لم يزر الإسبان الغرب الإفريقى.

البرتغاليون - متلهم مثل من سبقوهم لعدة مئات من السنين - مروا على طول دلتا النيجر، دون أن يدركوا أنهم في الحقيقة أمام مصب نهر مُدهش كانوا قد سمعوا عنه عندما وصلوا للمناطق الداخلية لسنغامبيا (السنغال وغامبيا)، إذ كانوا قد أهملوا

الغرب الإفريقي بعد اكتشافهم الأول هذا. لقد أصبح النيجر ليس هو هدفهم النهائي، وإنما كان – فقط – محطة، اكتشفوها وهم في طريقهم الهند والشرق East، فما إن وجدوا الطريق للهند والشرق، وما إن أصبحت الملاحة أكثر اصطباعًا بالصبغة العلمية حتى قل الالتفات إلى نيجيريا، فراحت السفن تمر مباشرة عبر خليج بنين، حتى بدأت تجارة الرقيق، فضحوا – من الناحية العملية – بنيجيريا لصالح الاهتمام بأمريكا.

- ١٥٠٠: في ظل حكم الملك عمر أسكيا، الذي ربما كان أعظم من حكم أرض الزنوج، أصبحت إمبراطورية صنغي (صنغاي) في أقصى اتساعها؛ إذ امتدت من دول الهوسا (حوصة) إلى الأطلنطي من جانب، ومن بلاد موسعي Mossi إلى واحة توات Tuat جنوب مراكش، من ناحية أخرى. وعلى أية حال، فقد صد البورجوا Bargaua هجومهم. وقد نظم أسكيا أيضا رحلات الحج إلى مكة باحتفاء واهتمام كبيرين.
- ♦ ١٩٥٦: تمرد كانتا الحاكم الصنغى لمنطقة كبى Kebbi ضد الصنغى وأصبح ملكًا مستقلاً، ويقال إنه مد سلطانه إلى كاتسينا وكانو وجوبير وأسبن.

الآن لم تعد البرتغال تستورد البضائع من الشرق، فقد أصبح البرتغاليون يأخذون العبيد من الغرب الإفريقي إلى البرتغال ومنها إلى أمريكا، وبجهد العبيد زرع القصب في البرازيل، ليؤتى به إلى أوربا. وتم الحصول أيضا على الذهب والعاج والفلفل من الساحل الغربي، لكن هذه البضائع قد أصبحت أقل أهمية من تجارة الرقيق التي نمت بسرعة، لدرجة أنه بحلول عام ١٥٠٩ كان يُصدر إلى لشبونة سنويًا ما بين ١٠٠٠٠٠ إلى بهرية الله بعد.

وقد أدخل البرتفاليون الأدوات المنزلية والآلات الموسيقية إلى جانب التمباك (التوباكو) والمواد الغذائية كاكاسطفا والموز، وبعض الطيور كالبط المسكوفي والتركي.

- ♦ ١٥٢٦ ١٥٤٥: وصلت بورنو إلى ذروتها في ظل حكم محمد حفيد على، الذي أسس بدرني Birni العاصمة السابقة.
- ▶ ١٥٥٣: أول حملة إنجليزية معروفة إلى بنين تمت، وعلى رأسها وندهام وبنتيدو
   Pinteado. ويُقال إن رجالاً إنجليزًا زاروا هذا المكان سابقًا في سفن برتغالية.
- ♦ ١٥٥٨: تم نشر رحلات ليو الإفريقي في مراكش والسودان الغربي، بما في ذلك أجراء من الولايات النيجيرية الشمالية.
- ۱۵۹۲: انطلقت الرحلة الإنجليزية الباكرة للحصول على الرقيق بقيادة السير جون هوكنز، لكنها لم تصل إلى نيجيريا.

صدر مرسوم يبيح شراء الرقيق (يجعله مشروعًا).

◄ ١٥٦٣: طرد باكوا تورونكو، الجوكون من موضع مدينة زاريا التي كان هو مؤسسها. وأصبحت مملكة زاريا قوية جدًا. ووصل تفوذها إلى الجنوب من التقاء نهرى النيجر وينوى.

بعد حركة الإصلاح الدينى الأوروبية لم يعد أحد يلتفت إلى المرسوم البابوى القاضى بقصر التعامل مع الغرب الإفريقى على البرتغال، وبدأت السفن الإنجليزية والفرنسية ترتاد هذه الأنحاء وأعقبتها بعد ذلك ببضع سنين السفن الهولندية.

- ۱۵۷۰: كانو Kano وزجـزج (زاريا) وزانفـارا وكـاسـينا (كـاتسـينا) وجـوبر
   (جوبير) تظهر على الخرائط.
- ♦ ١٥٧٨: بعد أن هزم المغاربة (البربر) سيبستيان، وقيام الملك الإسباني فيليب
   الثاني بالاستيلاء على البرتغال، جرى إهمال الممتلكات البرتغالية في الغرب
   الإفريقي.

● ١٥٨٨: كانت أول شركة إفريقية معتمدة، قد مُنحت براحتها (رخصتها) من قبل الملكة إليزابث، لكن ربما لم تصل سفنها إلى نيجيريا. وكان للبرتغاليين محطأت تجارية في لاجوس، ووارى، وكالابار الجديدة، وكالابار القديمة وعلى نهر الكاميرون.

وأثناء حكم الملكة إليزابيث، كتب السير فولك جريقل Greville أن كميات كبيرة من الصوف القطني Cotton wool قد استوردتها أوربا من ساحل غينيا.

وقام جيمس ولش برطتين إلى بنين، وجلب معه كثيراً من العاج، وزيت النخيل.. إلخ.

- ١٥٩١: قام مولاى حامد، إمبراطور مراكش بإرسال قوة مكونة من ٢٦٠٠ مقاتل مسلَّحين بالبنادق ففتحوا تمبكتو وإمبراطورية صنغى (صنغاى). وكان من بين من أسرتهم القوات المراكشية المؤرخ أحمد بابا. أما ذرية الأسكيا فقد فرّت إلى كبى Kebbi. وقد تسللت كثير من النظم المعمارية المراكشية إلى كثير من أنحاء نيجيريا، وكذلك الأشغال المعدنية والجلدية، والأفكار الدينية.
- ١٥٩٥: ظهر الهوانديون لأول مرة في الغرب الإفريقي، لكن يبدو أنهم لم يتوغلوا جنوبًا حتى نيجيريا. وكانوا يتعاملون منذ البداية في تجارة الرقيق، وظلوا كذلك حتى عندما أصبحت تجارة الرقيق هذه في غالبها تكاد تكون مقصورة على البرتغاليين.
- ١٦٠٠: فتح جوكون منطقة كوروروفا، بلاد كانو، وكان هؤلاء الجوكون هم حكام
   كل الولايات الشمالية تقريبًا.

وغزا البورنو كاتسينا. وطوال القرنين التاليين كانت كاتسينا هى المدينة الرئيسية في بلاد الهوسا (الحوصة). واحتفظت الهوسا هناك بشكلها الأكثر ثراء وخصوبة كما امتاز الهوسويون بأدبهم وثقافتهم الراقية.

● ١٦١٨: أعطى الملك جيمس الأول امتيازًا (براءة) لشركة بريطانية أخرى.

لقد تحول البرتغاليون الذين كانوا أول من اشتغل بالذهب على طول الساحل، الآن، إلى الاهتمام بمناجم المناطق الداخلية، لكنهم واجهوا صعوبات كبيرة، في الحصول على أيد عاملة من أهل البلاد، خاصة بعد انهيار منجمهم الثرى في أبروبي بالقرب من كومندا في سنة ١٦٣٦.

- ۱۹۲۰: تاكودونو زعيم الفوى والفيون يغزو أبونى، وأعقب هذا تأسيس مملكة داهومى.
- ١٦٣١: ورخص شارل الأول الشركة البريطانية الثالثة. وبدأ التجار الإنجليز
   يأخذون نصيبًا في عمليات نقل الرقيق حتى الوقت الذي كانوا يبادلون فيه
   الملابس والقماش، بالذهب والعاج والفلفل.
- ١٦٤١: لقد بدأ الهولنديون في إبعاد البرتغاليين في الجانب الأكبر من الساحل
   إلى الشمال من خط الاستواء.
  - ۱۹۵۰: أصبح أداهونزو ملكًا على داهومى.
- ١٦٦٢: شارل الثانى يمنح الشركة الملكية لمغامرى إنجلترا للاتجار مع إفريقيا،
   براءة (ترخيصًا) يعيطهم حق التفرد بالاتجار في المناطق الواقعة بين مضيق
   جبل طارق حتى رأس الرجاء الصالح.
- ١٦٧٠: سييس دلبى Sieur d' Elbee يرور أردرا (أو ألادا). ملك أردا يرسل سفيرًا إلى فرنسا.
- ١٦٧٧: الشركة الملكية للمغامرين (الرواد) التي كانت قد تعرضت لمضايقات
   كثيرة من الهولنديين، لم تنجح، وباعت منشأتها وحقوقها لشركة إنجلترا الملكية
   التي أصبح لها حق احتكار التجارة من ساحل بارباري إلى رأس الرجاء
   الصالح.

لا يزال الهوانديون يصدرون عشرة أضعاف ما يصدره البريطانيون من عبيد. ويُظهر تقرير مجلس المملكة عن التجارة في إفريقيا أن العوائد الرسمية من سنة ١٦٧٩ إلى سنة ١٦٨٨ تتمثل في قيام الإنجليز بجلب (استيراد) ٢٩٦,٢٩٦ عبد سنويًا إلى المستعمرات، أما في الفترة من ١٦٩٨ إلى ١٧٠٧، فكان المستورد سنويًا ٥٠٠,٠٥٠ عبد (يجب أن نتذكر أن الرق كان – ولا يزال – يتم بعيدًا عن عيون الرجال البيض الأوروبيين فهو جزء من الحياة العادية لأهل البلاد، إذ يتم بيع الرقيق عن طريق وسطاء من أهل البلاد، ودون إدخال هذه العمالة "الرقيق" ما كانت جزر الهند الغربية ولا أمريكا الاستوائية أو شبه الاستوائية "المدارية" لتُستعمر أو تزرع).

- ١٦٧٦: يقدم لنا الدكتور دبر Dapper وصفًا ممتازًا للساحل النيجيرى. كانت كالابار الجديدة على بعد أميال قليلة صُعُدا في نهر كالابار الجديد، وبونى وكالابار القديمة هي أهم الموانئ. في الميناعين المذكورين أولاً، كان التجار الهولنديون هم الأكثر عددًا ثم يأتي الإنجليز، وأخيرًا البرتغاليون القادمون من البرازيل. وجزيرة سان تومي وجزر الأمير Prince Island.
  - ١٦٨٠: الملك أكابا (ويبيجاه) يصبح ملكًا على داهومي.
- ◄ ١٦٨٢: بوبو الكبير Great Popo حارب كوتًا وأردرا، وكان أيضا في غالب
   الأمر في حالة حرب مع الجارة الشرقية ويدا، ملك أردرا الملك تيزى تلقى
   تعليمًا على يد البرتغاليين في جزيرة ساوتومي.
- ١٦٩٠: ثمة بحث ناقش المكائد والإجراءات التعسفية التي تقوم بها الشركة الحاكمة قدمه الملاح وليم ولكنسون، يشير فيه إلى ما لا حصر له من أخشاب الكام Cam، وهو خشب أحمر يمكن استخدامه في الصباغة، والكميات الهائلة من الجلود الجافة من كل الأنواع، سواء جلود الحيوانات البرية أم جلود الماشية، وهي صالحة لعمل الأحذية والأخفاف (جمع: خُف) والخارطيم والصناديق Trunks والأثاث... إلغ. وكنوز الذهب التي لا تنفد والكميات الهائلة

من أسنان الأفيال، وعسل النحل وشمعه، وكميات الصمغ، وريش النعام ودهان العنبر.. بالإضافة إلى الاتجار في الخدم الزنوج، وقد ثبت أنها تجارة تحقق مزايا فائقة للمزارع الغربية في الجزر العديدة المساحلة لأمريكا..

وكانت الأرباح التى تم جنيها فى القرنين ١٧ و ١٨ من التجارة فى الرقيق وحدها تعادل ما تم جنيها من كل البضائع الأخرى مجتمعة.

● ١٦٩٨: أصبحت التجارة الإفريقية متاحة لكل الرعايا البريطانيين، وقد فشلت الشركات البريطانية، لأن العشرة في المائة التي كان مسموحًا لها بفرضها على البضائع To levy advolorem on goods لم تكن تكفى لتغطية النفقات.

يوربا الأويو (الأويو Awyaw) يغزون أردرا الكبرى.

- ١٧٠٠: ظلت كانو تدفع الجزية إلى بورنو حتى قيام حركة الجهاد.
- ۱۷۱۵: تم تأسيس بيرنين كبّى كعاصمة لملكة كبّى، وقد تطورت هذه العاصمة تطوراً كبيراً وازدهرت تجارتها.
- ١٧٢٤: أجاجا (أو، جوادجا ترودو) الذي كان قد أصبح ملكًا على داهومي في سنة ١٧٠٨، وبدأ فيالق الأمازونيات Crops of Amazons مصممًا على شق طريقه في البحر (المحيط) ليشارك في أرباح التجارة عامة وتجارة الرقيق خاصة. واتساقًا مع مشروعه هذا، هاجم أردرا الكبرى واحتلها وذبح ملكها، بينما بولفنش لامب Lambe وهو رجل إنجليزي كان قد تم احتجازه هناك رهينة مقابل بالدوين Baldwin الحاكم الإنجليزي في ويدا Wida فقد أخذوه إلى أبومي، حيث سمع له بالعودة إلى إنجلترا بعد احتجاز دام عامين. ومن المفترض أن قوام جيش أندرا نحو ٠٠٠، ٥٠ وهي بلاد خصيبة وجميلة. والأويات Oyos الذين أرسلوا قوّة من الاف كثيرة من الفرسان النجدة قد لاقوا

- الهزيمة، لكن الداهوميين في وقت لاحق أرسلوا هدايا إلى اليوربا، خوفًا من هذه الخيول، طالبين منهم إبعاد هؤلاء الفرسان عنهم.
- ١٧٢٥ (؟): في شهر أبريل خلف أمر Amar أخو الملك السابق أخاه على عرش وبدا Wida.
- ۱۷۲۷: داهومى تغزو سابى Sabi عاصمة ويدا التى يطلق عليها أسماء مختلفة: ويداه، جويدا، فيدا وهى كلها تحريفات للاسم الأصلى هداه Huedah. أما الاسم الذى يطلقه أهلها عليها فهو جرى -- هوى أو حديقة البيت، وعلى وفق ما ذكره بعض الكتاب القدماء، فإنها كانت واحدة من أجمل بلاد العالم... تتكون من سهول وتلال صغيرة صاعدة، وهى جميلة ببساتين الليمون والبرتقال البرى دائم الضرة، وبأشجارها الأخرى التى ترويها أنهر عريضة جارية مياهها عامرة بالأسماك الطيبة . وهى قادرة على تجييش جيش قوامه مياهها عامرة بالأسماك الطيبة . وهى قادرة على تجييش جيش قوامه المقدسة لحماية المستنقعات الكائنة وراء الجيش. وقد مثل الأوربيون الذين كانوا يتولون أمر المحطات التجارية من إنجليز وفرنسيين وبرتغاليين أمام ملك يتولون أمر المحطات التجارية من إنجليز وفرنسيين وبرتغاليين أمام ملك داهومى فى أردا، ثم أطلق سراحهم.

سنلجریف Snelgrave - بعد أن مکث فی ویدا - ذهب إلی جاکین - میناء أردا التی تبعد سبعة فراسخ إلی الشرق. وکانت جاکین منافسًا قویًا لویدا. وفی اسم عاصمة أردا، رأی سنلجریف رءوس نحو أربعة آلاف من أهل ویدا تم التضحیة بهم، ونحو عشرة خیول من خیول أویو (Io) Oyo تم الاستیلاء علیها عندما هزم الداهومیون الأویو فی سنة ۱۷۲۶، کان ملك داهومی یبلغ من العمر نحو ٥٥ سنة. هناك شیء لافت للنظر فی ملامحه، وفق هذا فسیماه سیماء ملوك. وقد وجدت رجلاً غیر عادی اللون... إننی لم أتحاور مع مثله.. لیس فیه شیء بربری سوی أنه یُضحی Sacrificing بأعدائه.

وقد حاول البويو والويدا بقيادة أوسو Ossue أن يستعيدوا ويدا من الداهوميين، لكنهم رُدُوا على أعقابهم فاستقروا في باداجري في أراض أعطاهم إياها ملكا أبًا Appa وبوكرا.

تمرّد الوم Weme والجاكين والأبّا في داهومي في الوقت الذي هاجم فيه الأويات Oyos داهومي أيضا.

- ١٧٢٩: بدأت داهومي تدفع الضرائب (الإتاوات) لأويو.
- ١٧٣٠: سنلجريف Snelgrave يقول إن العبيد يتكوّنون من: (١) أسرى الحرب، وجرت العادة قبل تجارة الرقيق أن يُقتلوا. (٢) المجرمين (٣) المدنين غير القادرين على السداد، لكن لم تجر العادة على بيع هؤلاء. (٤) الأطفال الذين يبيعهم بعض سكان المناطق الداخلية للأوروبيين. وبلغ إجمالى عدد العبيد الذى يصدر سنويًا لكل الساحل نحو ٢٠٠٠. أما العناصر التى ساقها دفاعًا عن تجارة الرقيق فهى: (١) إنقاذ حياة عدد من الناس المفيدين (٢) العبيد يعيشون فى ظروف أفضل بكثير مما كان عليه الحال فى بلادهم (٣) الأرباح الكبيرة الناتجة عن صناعة السكر، وعن زراعة الأراضى التى يعمل فيها هؤلاء العبيد. (٤) المزايا الكبيرة الناتجة عن ترحيل المجرمين الإنجليز إلى المستعمرات.
- ۱۷۳۲: الملك ترودو يستولى على جاكين Jakin التى فر سكانها إلى أبًا Appa على بعد نحو عشرة فراسخ نحو الشرق. مات ترودو وخلفه تجبوسون (أو بورسا أهادى).
- ١٧٤١: ما بقى من سكان قليلين في جاكين، استأصلهم الداهومي عن آخرهم.
- ♦ ١٧٤٣: ويدا القديمة، ويوبو، تهاجمان الداهوميّين في ويدا، ونجح هجومهم في البداية لكنهم طُردوا بعد ذلك.

- ١٧٥٠: أقام الإجبيرا مملكة قوية في باندا في نَسنًاراوا. الشركة البريطانية السابقة حلت محلها شركة التجار البريطانيين للتجارة مع إفريقيا "انتى أسنست بناء على مرسوم برلماني يقضى بالاتجار في منطقة الساحل الإفريقي الغربي بين خطى عرض ٢٠ شمالاً و٢٠ جنوبًا. لقد قُضى على الشركة القديمة بسبب عقد "الأسيينتو" الشهير Famous "Assiento" contract مع إسبانيا في سنة ١٧١٦. والذي وضع شروطًا قاسية للسماح بتصدير العبيد إلى المستعمرات الإسبانية في أمريكا. ولم تزدهر الشركة الجديدة لأن الأرباح الناتجة عن تجارة الرقيق لم تكن تكفي في ظل القيود التي فرضها البرلمان ولم يعد من المكن تجنب الإفلاس إلا بمساعدات أو إعانات مالية يُقرها البرلمان. لقد كان الاتجار في الرقيق الذي يكون مصحوبًا دائمًا برخاء تنعم به القبائل المختلفة أو الذي هو سبب في هذا الرخاء هو أيضا معوق لكل أنواع التجارة الأخرى.
- ١٧٥٢: وصلت إرساليات جمعية نشر الكتاب المقدس إلى قلعة ساحل الرأس

  Cape coast castle
  - ١٧٥٣: ويدا القديمة وبوبو، يصدون الغزو الداهومي.
  - ١٧٥٤: في هذا التاريخ ولد الشيخ عثمان دان فوديو.
- ١٧٦٤: البوبو وويدا القدماء بقيادة أفورى (فورى) يهاجمون الداهوميين فى ويدا، لكن الهزيمة لحقت بهم أخيرًا، ولم يكرروا محاولة استعادة أراضيهم، وفي سنة ١٧٧٧ عُقدت اتفاقية سلام بين "الشعبين"..
  - ١٧٦٨: وصلت الإرساليات الموراقية Moravian إلى ساحل غينيا.
- ۱۹۲۱: ۱۹۲ سفینة لتحمیل الرقیق تغادر إنجلترا قاصدة إفریقیا، وهی مهیأة
   لاستقبال ۱۹۲، ۱۶۲ عبد.

- ۱۷۷۲: رئیس القضاة، مانسفیلد یصدر حکما بأن تحالما یضع أی عبد قدمه علی أرض إنجلترا، یُصبع حُراً. نورٌس Norris یقدر عدد سکان أبومی بحوالی ۲٤,۰۰۰ ساکن.
  - ١٧٧٤: مات تجبوسون حاكم داهومى، فخلفه أداهونزو الثاني (مبنجولا).
    - داهومى يعتريها الفزع من الأويو.
- ۱۷۷۷: البرتغاليون يسلمون فرناندوبو للإسبان، في مقابل جزيرة وقطاع ساحلي في البرازيل. وقد رغب البرتغاليون في هذا ليجعلوا منها قاعدة لتجارة الرقيق، لكنهم تخلوا عن الجزيرة في سنة ۱۷۸۲ لعداء أهلها لهم ولعدم ملاصة مناخها.
- ♦ ١٧٧٨: الداهومي والأردا يهاجمون أبا Appa ويُحيلونها خرابًا. هزم الأبّا بعد الأردا بمعونة من ويم Weme.

الداهوميون يغزون يوربا ناجو أو إكبولو.

الهاربون من أبًا Appa يلجأون إلى ويم.

- ١٧٨١: سفراء أويو يطالبون بزيادة الإتاوات المفروضة على داهومي.
  - ۱۷۸٤: داهومي تغزو باداجري.
  - ١٧٨٦: داهومي تُدمر ويم بمباركة من أويو.
- ♦ ۱۷۸۷: بلغ حجم تجارة إنجلترا مع كل الغرب الإفريقى بما في ذلك مراكش
   ۲۲,۰۰۰ جنیه إسترلیني.

داهومى تغير على بورتو نوقو (أو أجاشى) حيث كانت التجارة فى هذا الميناء تزداد زيادة كبيرة، بينما كانت التجارة فى ويدا تنهار بسبب الابتزاز الذى يمارسه ملك داهومى عليهم.

♦ ١٧٨٧ – ١٧٨٨: تأسيس الجمعية الإفريقية Af. Association للإسراع بكشف إفريقيا.

بلغ عدد العبيد المصدرين سنويًا من الساحل الإفريقي الغربي نحو ٢٠٠,٠٠٠.

- ١٧٨٩: الداهوميون يستواون على كيتو وأكثر من ألفى أسير. أصبح أجونجالو ملكًا على داهومى (يسمّى أيضا وينهاو)، وقد فرض عليه الأويات Oyos ضرائب (إتاوات باهظة).
- نحو ۱۷۹۰: حركة تعصب دينى جديدة تنفجر بين المسلمين الذين تعود
   أصولهم إلى الفولانى تنتشر فى سوكوتو والبلاد المجاورة لها.
- ١٧٩٦: في ٢١ يوليو، رأى الرحالة مونجو بارك نهر النيجر عند سيجو، وأكد حقيقة أن النهر ينساب إلى الشرق.
  - ۱۸۰۱ (؟): أصبح أولى أو أروجانجان، ألافين أويو.

سات إدارة مملكة يوربا كثيراً. لقد أصبح أفراد الأسرة المالكة طغاة قساة عُدوانيين، وافتقد عامة الشعب العدالة. وفي غضون العشرين سنة التالية تمرد الزعماء الكبار، وعلى رأسهم أفونجا، كاكانتو إلورين. واستفاد الفولاني من الاضطرابات الداخلية التي لحقت ببلاد اليوربا، بإحكام قبضتهم بالتدريج على كل الجزء الشمالي لملكتهم حتى أوفاً Offa وبدأت مختلف قبائل اليوربا الفرعية و"شعوبهم" تتصرف بشكل مستقل.

● ١٨٠٤: قام الشيخ عثمان دان فوديو بحركة دينية إحيائية لإنعاش الدين (تجديده) بين المسلمين الذين تزعزع إسلامهم، ولنشر الإسلام بين الوثنيين. وزاد عدد أتباعه بسرعة، وتسبب هذا في إثارة غيرة منطقة جوبير، الذين هاجم عثمان دان فوديو حكامهم غير المسلمين وألحق بهم الهزيمة، ثم بدأ حركة جهاد كانت دوافعها سياسية أكثر منها دينية لأن جزءً كبيرًا من الفلاحين كانوا

مسلمين (محمديين) بالفعل، وكان بين أتباع عثمان دان فوديو عناصر من غير الفولاني أكثر عددًا من الفولاني.

● ١٨٠٥: قُتل الرحالة منجو بارك عند شلالات بوسا على النيجر، وشاركه المصير نفسه كل أعضاء حملته.

استولى رجال عثمان دان فوديو على برنين كبّى، لكن الهزيمة لحقت بهم بعد ذلك على يد كبوا وجوبيراو، بينما حافظت مدينة كبّى أرجونجو على استقلالها حتى استولى عليها البريطانيون في سنة ١٩٠٢.

- ١٨٠٧: في الأول من مايو تم الإعلان عن تجريم الاتجار في الرقيق بالنسبة لكل الرعايا البريطانيين، وقد حذت معظم القوى الكبرى حذو بريطانيا في هذا.
- ١٨١٠: في ١٩ فبراير عُقدت معاهدة مع البرتغال لمنع تجارة الرقيق إلا داخل
   الأراضي البرتغالية.

وصل حجم التجارة بين الغرب الإفريقي وإنجلترا ٦٠٠, ٥٣٥ جنيه إسترايني.

اكتملت حركة الجهاد من الناحية العملية، وحكم أمراء الفولانى دول الهوسا (الحوصة) والنوبى، وأداماوا، وجزءًا من بورنو، وكان يُعين أمراء الفولانى هؤلاء الساكين في سوكوبو، الذي كانوا يدفعون له الضرائب (الزكاة)

● ١٨١٥: تم توقيع معاهدة مع البرتغال في ٢٧ يناير تقضى بمنع تجارة الرقيق تمامًا إلى الشمال من خط الاستواء.

وكانت لأجوس قبيل ذلك الوقت قد أصبحت ميناء كبيرًا للرقيق، ويرجع هذا في جانب منه إلى الأعداد الكبيرة من السجناء الذين يُستخدمون في الحروب الداخلية الدائمة بين اليوريا.

تناثرت الآن المحطات التجارية خاصة البريطانية، على طول الساحل، وفى بعض الأجزاء وصلت إلى أعالى الأنهار والخلجان خاصة فى أنهار الزيت Oil rivers (أى التى يحيط بها نخيل الزيت) وأنهار الكالابار والكاميرون، رغم أنَّ مجرى النيجر لا يزال غير معروف. من الآن فصاعدًا كانت البرتغال وإسبانيا هما - بشكل أساسى - اللذان يمارسان تجارة الرقيق.

- ۱۸۱۷: مات عثمان دان فوديو وخلفه ابنه بلو الذي كان هو الإداري الأعظم
   بين سلاطين سوكوتو، الذي شجع العلم والتعلم. وانقسمت دولة الفولاني إلى
   إمارات مستقلة.
  - ١٨١٨: جِيزِو يُصبِح ملكًا على داهومي ويطرد الأويات Oyos.

تم تصدير ١٤٦٥ طنًا من زيت النخيل من الساحل الإفريقي الغربي إلى إنجلترا. تم حل شركة التجار (البريطانية) الإفريقية للاتجار مع إفريقيا.

امتعاض كبير في بريطانيا اعتراضًا على ضم أية ملحقات واعتراضًا على استهداف الملكية الوطنية To incur the responsibility of national ownership

- نحو عام ١٨٢١: العساكر المسلمون يقتلون أفونجا، والفولانيون يستولون على
   إلورين أوو Owu أكبر المدن في جنوب بلاد اليوربا تتعرض لهجوم من الإيف والإمجدي، فللحقها الدمار وتُسوّى بالأرض.
- ۱۸۲۳: أودنى Oudney ودنهام يكتشفان بحيرة تشاد. كلابرتون يرحل إلى كانو وسوكوتو.

بدأ تصدير عبيد من اليوربا بأعداد كبيرة.

بيع أدجاى الأوسهوجونى (الذى أصبح بعد ذلك الأسقف كروثر) كعبد لتجار الرقيق البرتغاليين لكن طرّادًا حربيًا بريطانيًا استعاده. ● ۱۸۲۵: کلابرتون ورتشارد لاندر، یرتحلان من باداجری – عبر أویو (کاتونجا) والنوبی وزاریا وکانو – إلی سوکوتو، حیث مات کلابرتون فی سنة ۱۸۲٦ وکان کل أفراد الحملة قد ماتوا قبل ذلك: الکابتن بیرس، د. موریسون، جورج داوسون، و. دیکسون.

بورنو تغزو الفولاني لكنهم لاقوا الهزيمة على يد ياكوبو في بوشي

- نحو ١٨٢٥: جازو ملك داهومي، يغزو الأويات في كانا Kana.
- ١٨٢١-١٨٢٠: مدينة الإجبا في إبدان يحتلها الأويات الذين كانوا قد أبعدوا جنوبًا على يد الفولانيين الزاحفين الذين أصبحوا بالتدريج قوة حربية عظيمة.
   وقد أسس اللاجئون الإجبا مدينة أبوكوتا.
  - ۱۸۲۱: لاينج Laing يدخل تمبكتو.
- ١٨٢٧: وصل إجمالي الصادرات إلى الغرب الإفريقي ١٥٥,١٥٥ جنيهًا إسترلينيًا.
- ۱۸۲۷: المحكمة البريطانية المختلطة Mixed commission court التي تتعامل في قضايا تجارة الرقيق تنقل مقارها من سيراليون إلى فرناندويو.
- الكابتن أون W.F. Owen في المركب الشراعي وحيد الصداري Sloop المسمى "عدن" مصحوبًا بالسفينة البخارية الصغيرة المسماة "إفريقيا" التي تظهر في سواحل الغرب الإفريقي لأول مرة تصل حاملتان مجموعة مكونة في الأساس من إفريقيين محرّرين أتوا لتكوين مستوطنة. لقد اشترى من البوبي ميلا مربعًا في الجزء الشمالي من الجزيرة، وكانت السفن البريطانية قد بدأت تصل إلى هذا المكان منذ سنة ٦٧٨٢.
- ١٨٢٩: الكولونيل نيكول Lt. Col. Nicholls يحل محل الكابتن أوين. مستر جون بيكروفت وصل في الوقت نفسه ليكون هو المسئول المفوض لإدارة الأعمال.

- ١٨٣٠: الكولونيل نيكول يغادر فرناندو بو إلى إنجلترا، وتعيين بيكروفت حاكمًا مؤقتًا (بالنيابة) Acting governor الإخوان رتشارد لاندر، وجون لاندر يصلان إلى باداجرى، ويتقدمان من أويو إلى بوسا Bussa ويرتحلان هابطين فى النيجر حتى مصبة عند نهر نَنْ Nun river الذي وصلاه فى الثالث من نوفمبر.
- ١٨٣١: تم تصدير ٨١٠٤ أطنان من زيت النخيل من غرب إفريقيا إلى إنجلترا.
- ۱۸۳۲: تم تكوین جمعیة علی رأسها مكجروجر لیرد Laird یعاونه أولد فیلد .R الفسطی، A. K. Olderfield الفسطی، A. K. Olderfield الفستاح طریق التجارة المباشرة مع سكان إفریقیا الوسطی، فإن ثبت نجاحه، تم تأسیس مستوطنة دائمة لربط تشاد Tchadda بالنیجر، بغرض جمع المنتجات المختلفة فی هذه البلاد. تم إنشاء قوارب من النوع ذی العجلتین التجدیف Two-paddle vessel للإبحار فی النیجر: یُسمی الواحد منها كُرا Guorra، وطوله ۱۱۲ قدمًا، وعمقه ثمانیة أقدام، ومُزوّد بماكینة (موتور) بقوة أربعین حصانًا، ومن نوع البوركا Alburkah معمول من حدید یبلغ طوله ۷۰ قدما، ویبلغ عمقه ه , آ أقدام، وتبلغ قوة ماكینته (موتوره) ۱۲ حصانًا. والنوع الأول یشغله طاقم من ۲۲ رجلاً، أما الثانی فیشغله طاقم من ۱۲ رجلاً ویناء علی طلب الأدمیرالیة تم السماح الفتنانت ولیم ألن -William al ۱۸ بالمور لمسح نهر النیجر. وكان علی رأس هذه الحملة الكشفیة رتشارد لاندر الذی قضی ۸۵ یومًا منذ غادر إنجلترا حتی وصل لنهر نن Nun،

وكانت المواضع الرئيسية التي مروا بها صاعدين في النهر هي أبار Abaw وإداه الطها. وقد كان حجم التجارة بين المدن على الشاطئ كبيرة جدًا. لقد كان هناك وسطاء (سماسرة) من بوني Bonny يبيعون عبيدًا في إداه Idah وكانت بوكوا (أو Abaw) وكيري، بالقرب من أسابا، أسواقا ذات أهمية كبيرة. وهذه أمثلة لأسعار البضائع: النّاب Tusk زنة ٣٠ إبز lbs يساوي ثلاث قطع من القماش الأحمر

وعشرة آلاف كوارى (صدفة أو قوقعة تستخدم عملة) أو ١٤ شلنًا، وناب آخر يساوى نحو سبعة شلنات، والعجل يساوى ما بين ١٢,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠ كوارى (كل ألف تساوى شلنًا) أما العنز فالواحدة تساوى من ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ كوارى. والأرز المحلى شائع جدًا بين الناس هنا.

ويُحضر التجار من المنطقة العليا ملابس من عمل أهل البلاد وخرزًا وعاجًا وأرزًا وقبعات من قش ورقيقًا ليبيعوها بالكوارى (أصداف وقواقع تُستخدم عملة) ويشترون البضائع الأوربية، خاصة الإسبانية والبرتغالية".

وقد وجد لاندر وليرد Laird أن الفلاته (الفولاني) قد أحرقوا كوتونكاريفي بعد أن نهبوها، فأسسوا مخزنًا بالقرب من جبل ستيرلنج (جبل لوكوجا).

وزار مكجريجور، مدينة يمباه على نهر البنوى – أو تشاد (تشادا) كما قيل، لأنه كانت كان يُظن أن هذا النهر ينبع من بحيرة تشاد – كما زار فونداه Fundah التي كانت تضم ما بين ٠٠٠٠ أو ٦٠٠٠ كوخ، وكانت قاعدة لصناعة الملابس القطنية والأدوات المعمولة من الحديد والنحاس، كما انتشرت فيها صناعة الصباغة. وكان خام النحاس المجلوب عبر نهر شارى (بنوى) من ناحية الشرق كثيرًا وجيدًا. وقد أبحر لاندر، وأولد فيلد صاعدين نهر بنوى مسافة مائة ميل وأربعة، فزارا أبوركاه.

بعدها زارا ربًا Rappa على نهر النيجر، وهي مكان قذر، يقطنه نحو ٤٠,٠٠٠ من الهوسا (الحوصة) واليوربا والكاكاندا والنوبي، وهي – أي مدينة ربًا – تابعة لسوكوتو، وتدفع لها الضرائب (الإتاوات). ويوجد هنا كفلاء التجار Kafilas of merchants (؟) وعرب من طرابلس، وأناس من سوكوتو وكانو.

والفلاته (الفولانيون) يعيشون من نهب المدن الصغرى.

كانت بورنو في حالة حرب مع إدوما.

لقد ارتفعت نسبة الموتى فى هذه الحملة البريطانية، فلم يفلت من براثن الموت سوى ٤٧ شخصًا من أصل أوربى، لقد أطلق أهل براس النار على لاندر، فمات بعد ذلك فى فرناندويو جرّاء الطُّلقة التى أصابته.

- ۱۸۳۲: نيكول Nicolls يسترد منصبه كحاكم لفرناندويو، لكن البريطانيين تخلوا عن المستعمرة في العام التالى بسبب كثرة الموتى بين الأوربيين. وقد اشترت شكرة مسرز، وديلون وتنانت والشركة التي كان بيكروفت شريكًا فيها المساكن والبنادق التي تُركت لحمايتهم. وعلى أية حال، فقد أفلست الشركة في سنة ۱۸۳۷ وحولت ممتلكاتها إلى شركة الغرب الإفريقي ۱۸۳۷ وخولت ممتلكاتها إلى شركة الغرب الإفريقي ۱۸۳۷ وظل
   ده، التي تكبدت خسائر في سنة ۱۸٤۲ بلغت ۰۰،۰۰۰ جنيه إسترليني. وظل العلم البريطاني يرفرف على هذا المكان حتى هذا العام (۱۸٤۲).
  - ١٨٣٣: قرار بمنع الرق في الممتلكات البريطانية.
- ۱۸۳۶: بلغت واردات الغرب الإفريقى ۲۲۳,۳۲۱ جنيه إسترلينى باستثناء قيمة المنتجات الأجنبية والاستعمارية التى تقدر قيمتها بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه إسترلينى. وكانت قيمة المصنوعات البريطانية (المتداولة) أكثر خمس مرات من مصنوعات السويد، وأكثر بمرتين ونصف من مصنوعات بروسيا. وبلغت قيمة صادرات الغرب الإفريقى ۱۹۱,۷۷۰,۱۹ جنيهًا إسترلينيًا، بما فى ذلك قيمة زيت النخيل (۹۶۵, ۱۳ طنًا بقيمة ۱۸۸,۸۸۰ جنيهات إسترلينية)، وخشب العاج (۱۲,۰۰۰ حمل بقيمة ۱۰۵,۰۰۰ جنيه إسترليني)، وعاج (۲۵۷۲ هندرد بوند بقيمة ۱۲,۷۷۰ جنيهًا إسترلينيًا).

والعاملون فى السفن الإنجليزية يقدرون بضعف العاملين فى السفن السويدية، ويزيدون ١٥ ٪ عن العاملين فى السفن البروسية، ويبلغون ضعف العاملين فى السفن التركية وسفن الشرق Levant، تقربيا.

- نحو ١٨٣٥: هُجرت أويو Oyo (كاتونجا) بسبب ضغط فولانى الإلورين رغم مساعدة باريبا القاطنين فى بورجو، ومدينة أويو الحالية، كانت فيما مضى تسمى أجاو أوجًا، أصبحت مدينة كبرى Metropolis من مدن اليوربا. وهزم الفولانى أيضا الجانب الأكبر الإجبو أونا والإكيتى الشمالية، لكن خيولهم أثبتت أنها عديمة الجدوى فى الغابات الكثيفة فى إليشا، وإكبتى الوسطى. فقد ألافان أويو Alafin of Oyo الأن معظم سلطاته، وأصبحت مدينتا إجابى، وأبادان اللتان كانتا من الناحية العلمية مستقلتين معينًا عليهما حراسة الحدود الغربية والشمالية والجنوبية، على التوالى. وكانت أبوكوتا قد أصبحت الآن مكانًا جميلاً يضم بقايا نحو ١٤٠ مدينة من مدن الإجبا، متجمعة معًا.
  - Татт: بيكروفت يزور بنين (نهر؟) مستخدمًا القارب 'إثيوب Ethiope'.

تم شحن ١٣٥,٠٠٠ زنجى من الساحل الإفريقى الغربى ١٣,٥٥٠ طنًا من زيت النخيل يتم تصديرها من الغرب الإفريقي.

- ۱۸۳۷: بلغت قيمة الواردات للمملكة المتحدة من الغرب الإفريقى ٦٣٣, ١٤٤ جنيهًا إسترلينيًا، وفلفل جنيهًا إسترلينيًا، وفلفل بقيمة ٥٦٥, ٥٦٥ جنيهًا إسترلينيًا، وبن بقيمة ٥٨٥, ٥٦٥ جنيهًا إسترليني، وخشب الساج بقيمة ٢٣, ٢٥١ جنيهًا إسترلينيًا.
  - ١٨٣٩: توماس هتون يفتتح تجارة زيت النخيل في ويدا، وداهومي.
- ١٨٤٠: قيمة البضائع البريطانية والأجنبية المصدَّرة من الملكة المتحدة إلى الغرب الإفريقى: ٧٥٩, ٥٥٥ جنيهًا إسترلينيًا حاول بيكروفت أن يتابع نهر النيجر صنعُدا من خليج أوجواتو في نهر فوركادو Forcados ومنه في المجرى الرئيسي للنيجر، بالفعل فقد أبحر صنعُدا لمسافة خمسين ميلا بعد ربا Rabba.

● ١٨٤١: نتيجة ضغط جمعية إلغاء تجارة الرقيق، (والنهضة) بالحضارة الإفريقية التى تم تأسيسها في سنة ١٨٤٠، أرسلت الحكومة البريطانية حملة بقيادة الكابتن تروتر Trotter والأخوين و. وبيرد ألن Commanders W. & Bird ومستر وليم كوك، لإبرام معاهدات مع الزعماء الذين يتحتم إبطال إتجارهم في الرقيق مع فتح أبواب التجارة للسلم الأخرى. وشدت الحكومة ثلاث بواخر حديدية نوات قيعان مسطحة: الباخرة ألبرت والباخرة ولبفورس يبلغ طول كل واحدة منها ١٣٦ قدمًا، ويبلغ طول دعامتها الأفقية ٢٧ قدمًا، بحمولة ٢٥٤ طنًا، ويبلغ طول جزئها المسحوب ستة أقدام. والباخرة الثالثة هي السودان ٢١٨ × ٢٧ قدمًا بحمولة ٢٥٤ طنًا، وجزؤها المسحوب ٥,٤ أقدام. واكل واحدة من الباخرتين الكبيرتين موتوران بقوة ٣٥ حصانًا للموتور الواحد، واكل واحدة من الباخرتين الكبيرتين موتوران بقوة ٣٥ حصانًا للموتور الواحد، أما الباخرة الصغرى ففيها مُوتور واحد من النوع نفسه. وأقيمت جمعية زراعية نظمها بكستون بقصد إقامة مزرعة نموذجية على نهر النيجر. وأرسلت الجمعبة نظمها بكستون بقصد إقامة مزرعة نموذجية على نهر النيجر. وأرسلت الجمعبة ناكنسية التبشيرية كلاً من شون Schoen وكوثر في مهمات تبشيرية.

وتم إبرام معاهدتين مع كل من ملك أبار Abaw في ٢٨ أغسطس، وملك إداه الله وتم إبرام معاهدتين مع كل من ملك أبارت إلى إجًا Egga. مات تسعة وأربعون أوروبيا من بين ١٥٠ خلال شهرين، وفشلت الحملة. وتم شراء قطعة أرض بمبلغ ٥٥ جنيهًا إسترلينيًا بالقرب من المكان الذي تقع فيه مدينة لوكوجا الآن، من ملك (أتا Ata) إداه الطما الذي اعترف به كحاكم أعلى Paramountcy زعماء كل من: فونداه، كوتونكارفي، جُدو، كما بدأ العمل في إنشاء مزرعة نموذجية هناك، وعلى كل حال فإنها لم تنجح بسبب اعتلال صحة الأوروبيين هناك، وفي هذه الأثناء قُتل المدير السير اليوني – مستر كار Carr – في دلتا النيجر.

وصعد الدكتور ستانجر والدكتور فوجل، جبل ستيرلنج (جبل باتى Patte). والتقى الباقون على قيد الحياة فى السفينة بمستر بيكروفت الذى أرشدهم للخروج من نهر نن Nun. وقد جمع شوان وكروثر كثيرا من المعلومات اللغوية والإثنوجرافية. وجمع لويس فراستر مجموعة حيوانية مهمة من فرناندوبو.

● ١٨٤٢: في يونيو، كان الكابتن ألن W. Allen على وشك الإبحار صعداً في نهر النيجر مرة أخرى، لكن وصلت تعليمات من إنجلترا بإلغاء المشروع وعودة أعضاء الحملة إلى بلادهم (إنجلترا)

تم تصدير ١٩٠٨٥٣ طنا من زيت النخيل من الغرب الإفريقي إلى إنجلترا.

يصل الموقر فريمان T. B. Freeman من إرسالية وزليان التبشيرية إلى باداجرى ويؤسس عددا من المراكز التبشيرية هناك وكذلك في أبوكوتا. والمنه ني باداجري الموقر هـ. تونسند من الجمعية الإرسالية للكنيسة C.M.S.

● ١٨٤٣: بيكروفت بكتشف نهر كروس حتى الشلالات.

الإجبا يحاربون - ويهزمون - الإجبادو.

أعاد دون جوان جوز دى سيرينا، تأكيد السيادة الإسبانية على فرناندوبو، ونشر إعلانا في ٦ مارس يضمن فيه لكل شخص – أو أشخاص -- حريته وممتلكاته ودينه ما دام التزم بقوانين المستعمرة.

أصبح جون بيكروفت هو الحاكم الإسباني.

وفى هذا العام والذى تلاه أقامت إرساليات معمدانية مستوطنة على أرض اشترتها من شركة غرب إفريقيا فى ميناء كلارنس سُميت باسم وليم الرابع، لكنها عُرفت بعد ذلك باسم سانتا إيزابيل.

- ١٨٤٤: هابى (هوسا) منطقة جوبير ومارادى يحاولون هزيمة الفولانى، لكنهم بُواجهون الهزيمة.
- ۱۸٤٥: جون دنكان الذي كان ضابط النظام في حملة النيجر في سنة ١٨٤١ يزور أبومي.
- ۱۸٤٦: بلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من الغرب الإفريقى ما قيمته
   ۲۹۲, ۲۰۰ جنيه إسترلينى كالتالى: زيت نخيل بقيمة ۲۹۲, ۲۵۰ جنيهًا إسترلينيًا، فلفل بقيمة ۲۵, ۱۲۰ جنيهًا إسترلينيًا، بن بقيمة ۲۵, ۲۵۲ جنيهًا إسترلينيًا، أسمدة طبيعية (جوانو) بقيمة ۵۳۰۹ جنيهًا إسترلينيًا.

الإسبان يأمرون بطرد الإرسالية المعمدانية من فرناندوبو، لكن بناء على تدخل بيكروفت تم السماح ببقاء إرسالية واحدة.

- ١٨٤٦: بسبب سياسة التجارة الحرة الجديدة، وقانون السكر Suger Act فإن العبيد المشتغلين بزراعة قصب السكر في البرازيل وكوبا غمروا الأسواق البريطانية، وبالتالي فقد أصبح لحركة نقل العبيد حوافز قوية.
- وصل ممثلو الجمعية الإرسالية الإسكتلندية إلى كالابار أما ممثلو الجمعية الإرسالية الكنسية فوصولا إلى أبوكوتا.
  - ١٨٢٩ ١٨٤٨: عدد العبيد المجلوبين للبرازيل: ٠٠٠,٠٠٠.
- نحو ۱۸٤٨: ملك داهومى يطلب من البريطانيين نقل محطاتهم Factories من لاجوس، وباداجرى، وبورتو نوفو، وأن تجرى كل العمليات التجارية فى ويدا Wida لأنه يخسر عشرين دولارًا عن كل عبد يتم شحنه من أى ميناء أخر.
- ١٨٤٩: من الغرب الإفريقي، كان هناك ٢٢,٠٠٠ طن من المسحونات البريطانية في خليج بيافرا، و ٦١ سفينة شاحنة لزيت النخيل في ميناء ليقربول.

- ۱۸۳۹ ٩٤٨١: استولت الطرادات البريطانية على ٧٤٧ سفينة مشحونة بالعبيد، ودمرت نحو ٣٠٠ محجر لحجز العبيد. وحتى سنة ١٨٣٦ لم تكن يد البحرية البريطانية مطلقة لإبطال تجارة الرقيق بسبب نقص فى صيغ الاتفاقات (المعاهدات).
- ١٨٤٩: جون بيكروفت، حاكم جزيرة فرناندوبو، يتم تعيينه قنصلاً ومفوضًا Agent لخليجى بنين وبيافرا بقصد "تنظيم التجارة المشروعة بين موانئ بنين، وبراس، وكالابار القديمة، وكالابار الجديدة، وبونى، وبيمبيا والكاميرون" مع جون دنكان باعتباره نائبًا للقنصل في داهومي.

قام دنكاك (الآنف ذكره)، واللفتنانت فوربز، بزيارة أبومي، وعلى وفق ما ذكره هذا الأخير، فقد كان جيزو Gezo يبلغ من العمر ٤٨ سنة، وكان وسيمًا ليس في ملامحه من الزنوجة شيء، وتنم هذه الملامح عن الذكاء رغم صرامته. وكان هدف فوربز الرئيسي هو وقف تجارة الرقيق، وأن يحاول باذلاً قصاري جهده لتحقيق هذا الهدف.

دا سوزا، تاجر الرقيق النَّشط في ويدا، يُقال إنه كان يمتلك في وقت من الأوقات المراء الرقيق، فقد رستخ أقدامه في بورتو نوڤو، وفي ويدا. وقد أخبر جيزو اللفتنانت فوربز أنه كان على وشك شن حرب على ناجو (أويو الجنوب الغربي) للحصول على العبيد وليعاقبهم لاستغلالهم أبومي في عهد حدة.

أرسلت الحكومة البريطانية كلاً من ريتشاردسون، وبارث، وأوبروج Oberweg لاكتشاف إفريقيا الوسطى، خاصة ما يعرف الآن بالولايات الشمالية في نيجيريا.

صدّر الفول السوداني لأول مرة من غرب إفريقيا (جمبيا) إلى إنجلترا.

● ١٨٥٠: بيكروفت وفوربز يتجهان إلى أبومى. جيزو يرفض التخلى عن تجارة الرقيق، خاصة وأن لاجوس لم تُجبر بالقوة على التخلى عنها، وطالب برحيل

الأوربيين عن أبوكوتا لأنه سيهاجمها، فحذّره بيكروفت وقائد الأسطول البريطاني. وكان عدد جنود جيشه على وفق تقديرات بيكروفت من ٢٠,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠.

قيمة البضائع المستوردة من المملكة المتحدة ٢١٦, ٨٩٠ جنيهًا إسترلينيًا. وصدرت نيجيريا إلى إنجلترا ٢٣٧ إبز lbs قطنًا.

بدأت إرسالية العهد المعمدانية (الجنوبية) عملها مع الموقّر بَونِ J. T. Bowen، وكانت مقارها في إيجابي Ijaye،

وتم تعيين لجنة مختارة في مجلس اللوردات لتحديد أفضل الوسائل التي يمكن أن تتخذها بريطانيا للقضاء نهائيًا على تجارة الرقيق الإفريقية. وقررت هذه اللجنة ألا ينسحب الأسطول البريطاني من مجال مطاردة السفن الشاحنة للرقيق.

القارب الحديدى الذى كان قد تم تشييده خصيصًا، تحت إشراف بيكروفت فى إنجلترا، استهل عمله فى شهر ديسمبر فى فرناندوبو.

- ١٨٥١: يوجد على الساحل الإفريقى الغربى الآن ٢٠٠ سفينة تجارية، بينما
   كان عددها في سنة ١٨٢١، نحو ١٢ سفينة.
  - أول غزو تقوم به داهومي لبلاد أبوكوتا.
  - بارث يعبر نهر البنوى عند يولا في ١٨ يونيو.
- بريطانيا تستولى على لاجوس التى تعهد ملكها بإبطال تجارة الرقيق وطرد تجار الرقيق. لقد أصبحت بورتو نوفو وويدا Wida الآن هما الميناءان الوحيدان اللذان يتم تصدير الرقيق منهما.
- الأسقف كروثر زار إنجلترا وقدم ترجمة مبدئية لأجزاء من العهد الجديد الغة اليوريا.

فى شهر يونيو، زار الكابتن بوى Bouet من الأسطول الفرنسى البلاط الداهومى وقدم هدايا بقيمة ٣٠٠ دولار.

● ١٨٥٢: شركة البواخر الإفريقية الملكية بدأت فى تسيير بواخر إلى الساحل، وقد قُدّمت لها إعانات مالية حكومية بلغت فى البداية ٢٢,٠٠٠ جنيه إسترلينى، ووصلت بعد ذلك إلى ٣٠,٠٠٠ جنيه إسترلينى. وفى سنة ١٨٥٣ وصلت أول باخرة تابعة لهذه الشركة إلى نيجيريا، وهى الباخرة فوررنر Forerunner. [اسم السفينة يعنى: السّابعة].

زار بنيامين كامببل والكوماندو فوربز، داهومى لكن مهمتهما فى حث الملك على إبطال تجارة الرقيق، باعت بالفشل.

تم تعيين بنيامين كامببل قنصلاً فى لاجوس لمنطقة خليج بنين، المنطقة بين رأس سانت بول ورأس (كيب) فورموزا، بينما احتفظ بيكروفت بخليج بيافرا، المنطقة الممتدة من رأس (كيب) فورموزا، ورأس (كيب) القديس جون (يوحنا).

طلب بيكروفت من وزارة الخارجية البريطانية بيانًا بما إذا كان العبيد الذين تستولى عليهم السفن البريطانية الحربية، تم تحررهم فى فرناندوبو، عندما كانت ضمن ممتلكات الحكومة البريطانية – رعايا بريطانيين، فتلقى جوابًا مفاده أن فرناندوبو لم تكن فى يوم من الأيام تابعة لبريطانيا، وبذا لا يكون العبيد المحررون من رعايا بريطانيا.

● ١٨٥٤: أرسل مكجروجر ليرد Laird حملة إلى النيجر، وساعدته الأدميرالية بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه إسترليني، فبني السفينة بلياد 100 x 24: "Pleiad قدمًا، حمولتها ٢٠٠ طن، وموتورها (ماكينتها) بقوة ٦٠ حصانًا. وكانت على شكل يخت Yacht لكنها كانت ذات مروحة دافعة ذات لولب قابل للحركة -removea وكان قائدها هو بيكروفت الذي كان عليه أن يبذل جهودًا أخرى لكشف

نيجيريا أكثر من الجهود التى بذلها أى من الآخرين، وذلك بمساعدة مستر جيمسون، ولكنه – أى بيكروفت – مات فى العاشر من يونيو بالتهاب فى الكبد وتضخم فى الطحال، عندما كان على وشك الإبحار إلى تينيريف Teneriffe طلبًا للاستشفاء. وعلى هذا، فقد طلب الكابتن ملر قائد سفينة صاحبة الجلالة كرين Crane من الدكتور بيكى Baikie أن يتولى قيادة الحملة. وفى ٢٨ أغسطس غادرت السفينة "بلياد" فرناندوبو، ولم تعد إليها إلا فى ٧ نوفمبر.

وكان الدكتور بيكى هو نفسه عالما من علماء الأحياء Naturalist وكان مساعدوه هم: توماس هتشنسون المسئول الطبى، والدكتور بليك، الخبير الإثنولوجى وس. كروزر Crowther وقد حققت الحملة نجاحا كبيرًا. لقد أمضت فى المنطقة ١٢٢ يومًا دون أن يموت منها أحد. وتم اكتشاف نهر بنوى صعدا مسافة ٢٠ ميلاً أو نحوها زيادة على المائتى ميل التي كشفها من سبقوهم. ومارسوا أعمالاً تجارية مع أهل البلاد بشكل مرض.

وسلّم مقر بیکروفت فی فرناندوبو إلی لینسلاجر W. lynslager الذی أصبح نائب قنصل حتی تم تعیین توماس هتشنسون فی أکتوبر ۱۸۰۵.

• ١٨٥٥: في ١٩ مايو، وبعد اعتراض السلطات الإسبانية، تم اتخاذ إجراءات لإيقاف المضايقات السياسية وغيرها التي كانت تصدر من لاجوس ضد فرناندويو.

بلغت كمية صادرات زيت النخيل من الساحل ٢٥,٠٠٠ طن: ٢٢٨٠ من براس، ١٠١٤ من كالابار الجديدة، وبونى، و٤٠٩٠ من كالابار، و٩٦ من بيمبيا، ٢١١٠ من منطقة نهر الكاميرون، و ٣٦٠ من فرناندوبو. وتم أيضا شحن من ستة إلى عشرة أطنان من العاج من الكاميرون.

● ١٨٥٦: في ١٤ مايو، وصل دون ميجل مارتينزيى سانز إلى فرناندوبو مع أربعة قُسس، وتسعة معلمين (ملقنين) وثمانية أخوات (راهبات) متطوعات، وثمانية حرفيين... إلخ في سفينة صغيرة حمولة ٧٠ طنًا. لم يكن هناك إسبان على الجزيرة، وقت وصولهم، ولم يكن هناك أي استعدادات لاستقبالهم، فاشتروا قليلاً من الأقمشة وقليلاً من المؤن، لكن لينسلاجر والقنصل بذلا ما في وسعهما لتقديم العون لهم.

وتعاقد مكجروجر ليرد Laird مع الخارجية البريطانية لتقديم باخرة كل عام ولمدة خمسة أعوام للإبحار صنعدا في نهر النيجر ولتطوير التجارة.

● ۱۸۵۷: وأولى هذه البواخر هى الباخرة "دييسبرنج Day spring" وعلى رأسها الدكتور بيكى، ويصحبه اللفتنانت جلوفر G. Glover لويعده السير جون جلوفر) الخرائطى وبارتر، وعالم البنات ودالتون عالم الحيوان، وس. كروزر الذى كان عليه أن يبدأ إرسالية النيجر التبشيرية. وتم تأسيس محطات تجارية فى أباو، وأونيتشا، وجبيبى، واختار كروزر أونيتشا لمقر لإرسالية الجمعية الكنسية. وجعل الموقر تايلور J. C. Taylor لا مناك. وقد جنحت السفينة "دييسبرنج Day spring" بالقرب من جبًا فى السابع من أكتوبر. فعسكر المرتحلون وانتظروا وصول السفينة "سنبيم "Sunbeam" التى كان يُتوقع وصولها العام القادم، وفى هذه الأثناء زار بيكى الزعماء المحليين بينما راح اللفتنانت جلوڤر بمسح المنطقة. ويذكر كروزر أنه رأى قوافل من ٢٠٠ شخص، وألفًا من الماشية تمر به. وفى ١٢ ديسمبر وصلت إرسالية معمدانية أمريكية قادمة من أرض اليوربا، إلى ربا Rabba حاملة لهم شايا وسكرا... إلخ.

لقد حدث إحياء وازدهار كبيران في تجارة الرقيق خاصة في ويدا Wida، وكانت السفن المستخدمة كلها تقريبا شراعية ترفرف عليها أعلام الولايات المتحدة والبرتغال أو إسبانيا، وكان العبيد المصدرون يتجه بهم مصدروهم إلى كوبا أو البرازيل.

وفى ٢٨ مايو كتب القنصل هتشنسون فى تقرير له عن وصول سفينة فرنسية تسمى فونكس إلى فرناندبو وعلى متنها ٣٠٠ من الكرومن Krumen يظهر أنَّهم ادعوا أنهم متطوعون لأداء خدمات لمدة عام فى الجالون، وإن كانت الحقيقة أنهم أخنوا لترحليهم إلى جزر الهند الغربية. وقد أقيم عليهم جنود حتى لا يفروا

وكتب القنصل كامببل فى لاجوس لوزارة الخارجية البريطانية فى العاشر من أغسطس: "ضابط البحرية وCommander day سفينة صاحبة الجلالة "فيرفلاى Firefly يذكر أنه قد ركب الباخرة الفرنسية ذات اللولب فى ويداه Whydah وأنها كانت تشحن ١٢٠٠ عبد (من محطة مونز Mons الفرنسية. ولاشك أن رجز Regis هو مالك هذه السفينة) وأن هؤلاء العبيد قد تم شراؤهم بسعر خمسين دولارًا للرأس، وأنه قد تم شحنهم فى ظل الادعاء بأنهم مهاجرون أحرار...!! وعلى وفق ما أمكننى علمه، فإن الشارة الوحيدة الدالة على التصديق الحكومى على هذه الشحنة هى وجود طبيبين على متن السفينة يرتديان ملابس رسمية دالة على أنهما ضابطان طبيبان فى البحرية الفرنسية...

لدى توكيلات Agents كل من مسرز، ورجز، فى ويداه Whydah ملاحظات مسهبة عن قدوم هذه السفينة لأن السعر الذى يُدفع الآن هو ٨٠ دولارًا للرأس (العبد)، ولم يكونوا يستطيعون بيع العبيد بالأسعار التى يحددونها وهو ٥٠ دولارًا للرأس منذ شهور قبل ظهور العديد من سفن نقل العبيد التى ترفرف عليها الأعلام الأمريكية. ولاشك أن الإصرار المفاجئ الذى اعترى أهل أبوكوتا على دخول الحرب أو بالأحرى إصرارهم على الخروج مسلحين لقنص العبيد، ارتبط بالحاجة الشديدة للعبيد لشحنهم من ويداه Whydah .

ويواصل كامببل حديثه فى سياق تاريخ ٣١ أغسطس قائلاً: "لاشك أنَّ ازدهار تجارة الرقيق فى ويداه والموانئ المجاورة راجع إلى اعتزام حكومة فرنسا الاستعمارية شراء العبيد من ويداه، كان معروفا منذ عدة شهور فى هافانا وفى البرازيل وفى نيويورك (فالبرازيلى فى هذه المدينة يطالع صحيفة باهيا التى نشرت التعاقد بين حكومة فرنسا وكل من مسرز، وريجز.. إلخ، وفى نحو أواخر شهر مارس، سمعت أن المتعاملين فى تجارة الرقيق فى ويداه كانوا قد بدأوا فى شراء العبيد بأعداد كبيرة وعرضوا أسعاراً أعلى، وأنهم كانوا يشحنون أسبوعيًا عبيدًا من لاجوس إلى بورتو نوڤو ويعرضونهم البيع. وقد لفت نظر دوسيمو لهذه الحقيقة، فجرى وضع حراسة على المدخل المؤدى إلى بحيرة (لاجون) باداجرى لمنع القوارب التى تحمل العبيد من التوجه إلى بورتو نوڤو، وبعدها يتم احتجاز شاحن الرقيق، ويتم إرساله الملك الذى لا تتجاوز العقوبة التى يوقعها مصادرة العبيد والقارب الذى يحملهم، ومع هذا فقد كان يمكن تقديم رشوة للحراس لتمر القوارب وهى محملة بالعبيد، أو – وهذا ما يحدث الآن – إرسالها برا عبر أوتاه Ottah وأدو Ottah وأدو Ottah.

وقد أخبرنى وكلاء مسرز وريجز أنه رغم العلم بنيتهم شراء العبيد أن الباخرة التى كانوا قد اشتروها وهى الباخرة "ستيلا Stella" وغيرها مما تم بناؤها فى إنجلترا قصد بها تشغيل خط نقل من مارسيليا إلى الجابون، وهى سنتمر أثناء إبحارها فى هذا الخط بمستعمرات (مستوطنات) فرنسية، وأن الحكومة الاستعمارية تدعم مونز ريجز Mons. Regis بإعانة سنوية.

وإذا لم تتخل الحكومة الإمبريالية في فرنسا فورا عن أغراضها بشراء العبيد من ميناء ويداه. فإننا سنجعل كل بلاد اليوربا مستعرة حربًا لتلبية حاجة سوق الرقيق في ويداه. لقد حذا "شعب" إبادان حنر "شعب" أبوكوتا، إذ استعدوا لمهاجمة مناطق الجابو، وكخطوة مبدئية، وتم أسر عدد من الجابو ممن حضر سوق أبادان لأغراض سلمية، وتم قتل بعضهم وتم إرسال أخرين منهم إلى ويداه لبيعهم، وتوقفت كل الاتصالات بين البلدين (المنطقتين) بإغلاق الطرق، وستحذو إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة حنو فرنسا، إذا دخلت مسرز، ريجز Messers. Regis في عمليات متضاربة على السفينة "وليم كلارك" حدث تجدر ملاحظته، لقد

كان مقررًا أن تشحن ٦٠٠ عبد، وكان معظم طاقمها أمريكيًا، وكانت مشهورة بسرعتها. ولم يدع القائد داى Day قائد سفينة صاحبة الجلالة "فيرفلاى Firefly" عينيه لتغيبا عنها، عندما غيرت مسارها، فقد كانت السفينة "فيرفلاى" تتبعها دائمًا. إن شهرا من المراقبة الصارمة أرهق البحارة الأمريكيين وجعل صبرهم ينفد فتمردوا وأخذوا قارب السفينة وتوجهوا إلى "فيرفلاى" .... لقد كانت واحدة من ثلاث سفن تابعة لشركة فيدال Vidal في برشلونة ... وقد تم تسليمها إلى دون دومنجو موستش في أهجواى: وكانت قد عادت لتوها من باهيا بحمولة تمباك (توباكو) وروم Rum (شراب مسكر).

ومن بين خمس سفن يكونون مجموعة قسم سفن الخلجان Bights division لم يكن هناك إلا سفيتان لمراقبة موانئ تجارة الرقيق المتجهة غربًا ... الفيرفلاى ، و الانتياوب ... إلخ. وقد وجدت السفينة "هيكيت" أنه من الضرورى مراقبة مجازات بالما وجابو Palma& Jaboo vista.

وقد حدَّر كامببل زعيمى أهجواى وأدافى، فى الثالث من نوفمبر من عواقب استمرارها فى خرق الاتفاقات التى عقداها مع حكومة صاحبة الجلالة بعدم السماح بتصدير الرقيق من بلادهما، تلك المعاهدات التى وقعها زعيم أهجواى فى ٢ فبراير، وزعيم أدافى فى ٢٠ يوليو سنة ١٨٥٢، وفى السادس من فبراير لفت انتباه القائد آدمز إلى قيام زعماء أهجواى، ولتل بوبى Little popoe.

وصلت الآن معلومات إلى أحد أقارب كامبيل عن أهداف تجار الرقيق فى ويداه وأماكن أخرى فى خليج بنين ممثلة فى شحن "عبيد" باعتبارهم عابرين أو بحارة على سفن تجارية ترفرف عليها أعلام برتغالية إلى ميناء باهيا وباعتبارها خدم منازل لأنهم يتحدثون البرتغالية لبيعهم فى البرازيل.

وفى ١٣ نوفمبر اقترحت وزارة الخارجية البريطانية احتلال ويداه وعزلها لإيقاف تجارة الرقيق فيها.

وكتب القنصل في لاجوس أنه في سنة ١٨٥٧ تم تصدير ٢٩٥, ٢١ طنًا من زيت النخيل من خليج بنين (منها ٤٥٠٠ طن بورتو نوڤو.. و٢٥٠٠ من ويدا، و٢٥٠٠ من أهجواي) بزيادة بلغت ٢٠٤٨ أطنان عن عام ١٨٥٦. ومن هذه الأطنان ذهب ١٣, ١٧٢ طنًا إلى إنجلترا على متن سفن إنجليزية وسردينية وبرتغالية، ونحو ٢٠٠٠ إلى ألمانيا على سفن من همبورج، و٢٠٠ طن إلى البرتغال، و٢٢٠ إلى إسبانيا، و٢٠٠ إلى الولايات المتحدة و٢٠٠ إلى هولندا في سفن تحمل أعلام هذه البلاد. (وفي نهاية العام كان هناك ١٨ سفينة من ميناء بريستول كانت تُحمل سنويًا في خليج بنين. وبين عامي ١٨٤٠ و٠٥٨ كان المصدر من زيت النخيل من ويداه لا يزيد في المتوسط عمًا زنته ٢٠٠ إلى طن سنويًا. أما الزيادة الكبيرة الحالية فتمت منذ حصار كوسوكو، وإبعادها (عن السوق ؟!)

وقدر كامببل أن ٢٠٠,٠٠٠ لفة قماش تم تصديرها إلى البرازيل، وأن كمية مماثلة يمكن أن تضاف ما دام أن بونى وكالابار الجديدة شرقًا، وماهى وبوجرو غربًا تُصدر ما زنته ١,٢٠٠,٠٠٠ إبن الله بينما تستهلك مناطق اليوربا والقبائل الداخلية ما قيمته أنته ١,٥٠٠,٠٠٠ قطعة رنة ٤ إبن الله القطن ليس تقديرًا مبالغًا فيه... وعلى هذا نجد أنه تقدير صحيح أن نقول إن زراعة القطن في بلاد اليوربا وعند القبائل المجاورة تغل ما قيمته سبعة ملايين ونصف المليون رطل إنجليزي.

فى سنة ١٨٥٦ كان القنصل قد ذكر أن التجارة المشروعة الضخمة فى خليج بنين هى تجارة حديثة نسبيًا. فقبل عشرين سنة لم يكن يُشحن من خليج بنين طوال عام كامل بنشيون واحد من زيت النخيل (البنشيون = ٢, ١١١ جالون). ومضت خمس عشرة سنة منذ دفع الراحل مستر توماس هتّون غرامة مقدارها ٨٠٠ جنيه إسترلينى لتعطيله شحن ٣٠ طنًا من زيت النخيل من ويداه.... وفى نحو ذلك الوقت، دخلت سفن صغيرة Vessels من ليڤربول نهر بنين، وبعد جهود مضنية تزودت بحمولة جزئية من الزيت والصمم الراتنجى... وبعد مرور ١٢ عامًا على دخول مؤسسة هامبورج -Ham

burg house في مضمار التجارة في لاجوس واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على ما يكفى من زيت النخيل لموازنة حمولات السفن الصغيرة التي يستخدمها وتستورد الشركات houses الفرنسية والهامبورجية - سنويًا - نحو ٢٥٠٠ طن من الكواري Cowrie

● ۱۸۵۸: كتب ديڤر F. W. Davis العضو الطبى فى حملة الدكتور بيكى، من المعسكر الكائن بالقرب من جبا debba فى ٢١ يناير: "كان كروزر وبارتر (عالم النبات) فى الأسبوع الماضى فى ربا Rabba، وكانت هناك قافلتان كبيرتان أحدهما ذاهبة إلى إلورين، والأخرى قادمة منها. الأولى من كانو وهى قافلة كبيرة، وقد أحصى بارتر ألف حصان وبغل وحمار، وتتبعها على مدى الرؤية على طول طريق كانو. وقدد أنه لابد أن يكون فيها – على الأقل – ٠٠٠٠ شخص، وأن فيها من دواب التحميل أكثر من هذا. لقد كانوا يتخذون الخيل والبغال والحمير والعجول، وكميات كبيرة من الحرير الخام الأبيض منه والأحمر إلى إلورين. والمجموعة العائدة من هناك كان فى حوزتها بضائع أوربية. وقد رأوا عربًا فى ثياب تركية كانوا قد رأوا عساكر إنجليز فى إستانبول ذاهبين لمحاربة الروس، وكانوا قد زاروا جبل طارق ومواضع أخرى على ساحل البحر المتوسط.

وفى ١٧ فبراير وجّه بيكى أمرًا إلى جلوڤر فى كيتسا – نوبى، أن يتقدم – عبر لاجوس – إلى سيراليون، لتأمين المؤن والمطلوبات الأخرى، وأن يعود إلى فرناندبو فى نهاية شهر أبريل. وعلى وفق ما ذكره كامببل، فقد وصل اللفتنانت جلوڤر إلى لاجوس قبل السادس من مارس، قادمًا من المعسكر فى ١٧ يومًا، وكان قد تم احتجازه أربعة أيام فى أبوكوبًا.

زار بروتت Protet - القائد العام Commander-in-chief القوات البحرية الفرنسية في هذا الساحل - ملك داهومي، في شهرى أبريل ومايو، ليحصل على امتياز احتكارى (مقصور على الوكلاء الفرنسيين) لشراء الرقيق من ميناء ويداه.

كتب القنصل كامببل فى لاجوس فى تقرير له، فى الأول من مايو أنه قد تم ترسيخ وسائل مواصلات آمنة فى بلاد اليوربا، عبر نهر النيجر، إلى نوفى Nuffee وبلاد الهوسا (الحوصة) وأن كثيرا من الناس من هذه البلاد ممن كانوا قد وقعوا فى الرق لفترات مختلفة فى ويداه... وفروا إلى هذا المكان - أصبحوا الأن يتمتعون بهذا الطريق الأمن ليعودوا إلى بيوتهم وأسرهم.

وصل القائد دون كارلوس شاكون قائد الباخرة فاسكو نونيز دى بالبوا – إلى فرناندوبو في ٢٢ مايو. وأعلن هذا القائد تعيين حاكم لفرناندوبو، هو أنو بون Anno فرناندوبو في ٢٢ مايو. وأعلن أنه لن يتسامح مع دين آخر إلا ما تأخذ به الإرساليات الكاثوليكية، وأعلن أنه لن يسمح بإضافة أية مدرسة. وقد اعترض ألفرد ساكر لأن حرية العبادة كان قد سمح بها دول دى سيرينا Don J. J. De Serena قائد السفينة ذات الصليبيين نرفيون Nervion في سنة ١٨٤١، وأن القنصل الإسباني العام من أمرها في السنة ١٨٤٦. وكانت هناك شكاوى من رجال الدين الإسبان يدخلون البيوت التي يتعبد فيها البروتستنت، يتنصتون عليها.

وفى شهر مايو، حث هتشنسون القنصل البريطانى فى فرناندوبو، الحكومة، على ضرورة تخويل القناصل فى الساحل الإفريقى الغربى سلطات واسعة، وكذلك للسفن الحربية البريطانية المرتبطة بالقنصلية البريطانية فى فرناندوبو.

وفى ٢٧ أغسطس كتب مسئول السفينة إثيوب Ethiope عن جنوح السفينة سنبيم كتب مسئول السفينة الثيام النيجر، فصدرت الأوامر للباخرة الحربية أردينت بالتوجه إلى البونى The Bonny لاستعادة القوارب التابعة لهذه الباخرة، والتي استولى عليها

الكرومن Krumen وأمكن للسفينة سنبيم الإبحار إلى ربا Rabba في أكتوبر بقيادة ماى May وفيروزر Fairweather، وكان قد جرى تعيين هذا الأخير عن طريق اللورد كلارند كي يحل محل جرانت Grant، وقد أعيدت المجموعة إلى الساحل باستثناء كروزر الذي أقام في بداية الأمر في أونيتشا لفترة، ثم اتجه صعدا إلى ربا Rabba في قارب، وفي سنة ١٨٥٩ اتخذ طريقه برا عابرا إلورين وأبوكوتا إلى لاجوس.

وفى ١١ أكتوبر نزل خمسة وعشرون جنديا إسبانيا فى كلارنسى فى فرناندوبو، ومعهم ٢٣ مدانا ليبدأوا فى إنشاء مؤسسة عقابية. وبعد ذلك بأربعة أيام أصدر الحاكم شاكون إعلانا بأن إدارة العدالة منوطة بمجلس يتكون من الحاكم العام واثنين يختارهما الحاكم العام، واثنين من سكان المدينة من نوى الحيثية والمكانة ليقضى عليهم وفق القوانين الفرعية Bye-Laws التى وضعها دون جون جوز دى سيرينا فى سنة ١٨٤٢.

وتم إلغاء منصب الحاكم اللفتنانت، ومنصب القاضى الجزئي Magistrate. وصدرت الأوامر للإرساليات المعمدانية بمغادرة الجزيرة.

- مات جيزو ملك داهومي وخلفه جيليلي Gelele.
- ١٨٥٨-٩٥٨٠: بدأ عمل الإرسالية المعمدانية البريطانية في فكتوريا على البر
   المواجه للجزيرة.
- ١٨٥٩: كتب القنصل كامببل فى تقرير له فى ٢٨ يناير أن تجارة الرقيق قد زادت زيادة كبيرة بالقرب من لاجوس، خاصة فى إكوروبو، وأجينى وأبوكوتا وفى ٧ فبراير حكى عن جنازة جيزو ملك داهومى التى استغرقت ستة أسابيع فى أبومى منذ أن قام كل تجار الرقيق فى ويداه وغيرها من موانئ داهومى، بأن أحضر كل واحد منهم ما تعين عليه إحضاره من العبيد (تلك المخلوقات

البائسة) ليتم ذبحهم، ودفنهم مع الملك الميت ليسعدهم في العالم الآخر -In An وعلى وفق ما يعتقد الداهوميون وغيرهم من القبائل الوثنية، وكذلك يدفنون معه (بعض) البضائع وطبقا كبيرا من الفضة ومائة وسبعين دولارا جديدا، ونموذجا جملا اشجرة بلوط Oak (؟) في فضة مجمدة Frosted وكذلك يبلغ طولها ٣٠ بوصة، وقد تدلى من أقدامها خطاطيف ثبت فيها بضع مئات من أجود أنواع سيجار هافانا، وأعلن الملك الجديد على الملأ عن اعتزامه السير على هدى خطى أبيه، وأن يواصل قنص العبيد والاتجار بهم.

وقد حضر إجراء هذه الطقوس بالإضافة لتجار الرقيق من ويداه، والتجار الإنجليز في باداجرى، وقد قال لى واحد ممن حضر إنه تم ذبح ٨٠٠ عبد، وأن العدد المستهدف ذبحه كان ٢٠٠٠، لكن كان من المستحيل تدبير هذا العدد الكبير لذبحه (التضحية به To Be Sacrificed).

وورد فى التقارير أن محاجر العبيد (أو أماكن احتجازهم) كانت غاصة بالعبيد الجاهزين للشحن، وظلت الأسواق مليئة بالعبيد المعروضين للبيع. لقد كان الأساس سطوة تجارة الرقيق على النحو الآنف ذكره، راجعا إلى زعماء – وحكام المناطق المحيطة بخليج بنين الذين كانوا قد بدأوا مؤخرا للنظر إلى عوائد هذه التجارة بلا أمل يرتجى.

وفى ٢٢ أبريل أخبرت وزارة الخارجية البريطانية القنصل أن هناك إجراءات على وشك اتخاذها لاحتجاز السفينة البريطانية برون Brune فى الساحل الإفريقى الغربى للخدمة في بحيرات لاجوس الضحلة Lagos Lagoons.

أبحر كروزر صعدا في نهر النيجر في السفينة رينبو Rainbow التي كان قد شب فيها حريق في دلتا النيجر. وتم إغلاق ربا Rabba في وجه الإرساليات التبشيرية بسبب غيرة المسلمين (المحمديين).

احتك قاع السفينة دييسبرنج فى قاع النهر على بعد نحو سبعين ميلا من البحر أو نحوها، وفى شهر أبريل سافر الدكتور بيكى وبارتر وتبعهما دالتون وجلوڤر برا من لاجوس إلى ربا Rabba ثم هبطوا إلى النيجر مستقلين السفينة رينبو والسفينة سنبيم إلى لوكوجا، حيث مكث بيكى وكيا قنصليا وشرع فى اكتشاف النيجر وبنوى وبلاد الهوسا.

ولم تزدهر المحطات التي أقامها ليرد Laird بسبب توالى الهجوم على البواخر وعداوات السماسرة في منطقة أنهار زيت Oil Rivers.

أصدر الموقر تونسند في أبوكوتا جريدة بلغتين (الإنجليزية وياللغة المحلية السائدة).

وفى شهر يونيو طلب هتشنسون، مرة أخرى من وزارة الخارجية البريطانية تدير سفينة حربية تكون تابعة للقنصلية، وأشار القنصل إلى أن المنطقة نهر بونى وحدها، تصدر سنويا لإنجلترا ضعف كمية الزيت – تقريبا – التى تصدر من كل مناطق خليج بنين الأخرى.

وفى ٢٨ أغسطس زاد عدد الإسبان من ساكنى فرناندوبو بوصول دون جوز جاندارا وحاشيته مع ١٥٠ جنديا، وكان دون قد عين حاكما للجزيرة فى الأول من سبتمبر، وفي شهر نوفمبر أمرت الحكومة الإسبانية بوقف عمليات الاسترقاق فى الجزيرة.

وصل عالم الأحياء جوستاف مان Mann إلى فرناندوبو فى شهر ديسمبر، ومكث فيها حتى تتم ترتيبات التحاقه بالدكتور بيكى. وفى فترة مكوثه هذه كان يشغل وقته بمجمع العينات (النباتية أو الحيوانية... إلخ) ومحاولة التسلق إلى قمة جبل فرناندوبو، لكن البوبير Boobees أجبروه على التراجع بسبب بعض الأفكار الغيبية التي ارتبطت

برجل أبيض يصعد ليكون في موضع أعلى من مساكنهم. وأثناء إقامته اكتشف البر المواجه للجزيرة وذروة جبل الكاميرون.

وكتب القنصل فى لاجوس أن قوارب الحرب التى كانت فى هذا الخليج خلال سنة المهر المراعين فى باداجرى، فى المهر ، بينها البارجة الإسبانية ذات الشراعين فى باداجرى، فى شهر مارس وأذكر أيضا زيارات قصيرة قام بها فى مطلع العام قائد أسطول فرنسى، وقائد أسطول تابع للولايات المتحدة. وزارت الباخرة الفرنسية دينودين لاجوس فى الشهر الأخير، وفى وقت لاحق كانت زيارة سفينة مزودة بالمدافع، تابعة للولايات المتحدة، وتسمى سمبتر Sumpter. وفى شهر أبريل زار القائد ويز Wise قسم الخلجان أو إدارة الخلجان Bights Division.

● ١٨٦٠: فى شهر مايو، أخبرت وزارة الخارجية البريطانية، القنصل براند فى لاجوس الذى عين بعد موت كامببل، أن ضباط البحرية قد تلقوا تعليمات بتحذير ملك داهومى من أنه إذا واصل تهديد العمليات التجارية السلمية فى أبوكوتا، كل عام، فإنه سيجلب على نفسه عداوة حكومة صاحب الجلالة.

وكتب براند Brand: أول من ذهب من ربا Rabba إلى لاجوس، كان هو ماى May (عضو حملة النيجر) الذى صحب كاسومو أحد الزعماء المسلمين، لقد وصل إلى لاجوس ثم عاد، وتبعه جلوفر. وواصل بيكى الطريق في مطلع العام الأخير.

وفى ١٧ يوليو، وجدنا لوجلاند الذى شغل منصب القنصل لفترة وجيزة فى فرناندوبو بعد موت هتشنسون – يزور باتنجا ليحقق فى شكاوى حول معاملة أهل البلاد السفن البريطانية وطواقمها. وبعد مواجهة الملوك والزعماء وأهل البلاد ممن وجهت إليهم التهم، لم يستطع واحد منهم إنكار التهم التى وجهت لهم، فأخبرتهم أنهم بأفعالهم تلك قد انتهكوا المادة الرابعة من المعاهدة التى وقعوا عليها فى ٥ يوليو سنة ١٨٤٧ (حيث كانت أخر زيارة قامت بها سفينة من سفن صاحبة الجلالة) وأنه

من الضرورى إجراء مزيد من الترتيبات لمنع مثل هذه السلوكيات مستقبلا، وقد وافقوا على هذا.

وقد أصدر لولجلاند Laughland في ٢٢ أغسطس، مستر مان Mann، عالم النبات المرتبط بحملة النيجر، بما يلزمه من أموال لإنجاز المهام الموكلة إليه.

بلغت قيمة البضائع المجلوبة من المملكة المتحدة إلى الغرب الإفريقى: ٤١٧,٠٠٠ جنيهًا إسترلينيًا، وتم تصدير ٢١٦,٤٠ طنًا من زيت النخيل، ٤١٧,٠٠٠ إب علما من القطن إلى إنجلترا.

● ١٨٦١: سلم دوسومو Dosummau، لاجوس، للبريطانيين.

الكوارى (الأصداف التى تستخدم كعُملة) الهندية الصغيرة البيضاء التى يساوى الطن منها ٦٠ جنيهًا إسترلينيًا فى موطنها الأصلى، و٨٠ جنيهًا إسترلينيًا فى الساحل الإفريقى الغربى – حل محلها الآن السيبراسا Cypraca الإفريقية الزرقاء الكبيرة الخشنة التى يسهل جمعها فى زنجبار، والتى يجلبها تجار هامبورج فى سفن تحمل.

مات فى شهر يناير مكجروجر ليرد Laird، فانسحبت سفنه التجارية، وتم إغلاق مراكزه (محطاته). وقبل هذا وجدنا أن قرابه سنبيم قد وصل إلى لوكوجا فى ٢١ أغسطس حاملا خطابات لاستدعاء بيكى Baikie الذى ظل فى مكانه - على أية حال - لأنه لا ينبغى التخلى عن المستوطنة حتى تعلم وزارة الخارجية بمجريات الأمور، وحتى يتمكن من رد الأموال التى كان قد قدمها له صديقه ملك النوبى المسمى ماسابا -masa الإرسالية الرومية الكاثوليكية (فى منطقة خليج بنين) تم تأسيسها.

تم تعيين رتشارد بيرتون قنصلا في خليج بياڤرا.

۱۸۹۲: في ۲۵ مارس، تم إطلاق مسمى جديد على مستعمرة لاجوس هو مستوطنة لاجوس وملحقاتها. وتم تعيين فريمان H.S. Freeman الذي وصلها في ۲۲ يناير، حاكما لها.

أبحرت السفينة إنقتجيتور بقيادة اللفتنانت ليفورى Lefory صُعُدا في نهر النيجر حتى ربا Rabba.

- بیکی یزور کانوا.
- ١٨٦٣: سفينتا صاحبة الجلالة؛ "إنڤيستجيتور"، ورتلسنيك اتجهتا إلى لوكوجا.

الأولى كان يقودها اللفتنانت جامبير، وحملت فى طريقها مككوسكرى تاجر لوجس المشهور. وتم إبرام معاهدات بشأن التجارة والأضحيات البشرية وتجارة الرقيق مع كل من أكاسًا، وأباو، وأونيتشا. وصل بيكى على متن إنقستجيتور إلى إجبا، ومنها زار بيدا، وكان زعيمها فى ذلك الوقت ماسابا المشهور، الذى قدم له كل مساعدة ممكنة.

أصبحت أراضى لاجوس بناء على خطابات متبادلة فى ١٣ مارس تكون حكومة منفصلة تسمى مستوطنة لاجوس. وقضت هنا المراسلات أيضا على أن كل القوانين والتعهدات التى كان معمولا بها فى إنجلترا فى الأول من يناير ١٨٦٣، والتى لا تتعارض مع أى أحكام أو قوانين وضعية أقرتها التشريعات المحلية، لابد أن توضع موضع التطبيق بقدر ما تسمح به الظروف.

تم تعيين كروزر S. Crowther أسقفا فى الغرب الإفريقى لكل المناطق الواقعة إلى المجنوب من نطاق أسقفية (أبرشية) سيراليون، ويكون مقر الأسقف كروزر هو لاحوس.

● ١٨٦٤: سفينة صاحبة الجلالة كروزر بقيادة اللفتنانت نولز Knowles تحمل رسالة حاوية أوامر بعودة بيكى Baikie، ويناء عليه، غادر لوكوجا، التى حل فيها محله - بشكل مؤقت - اللفتنانت بوشير Bouchier، لكنه - أى بيكى -

مات فى سيراليون وهو فى طريقه العودة إلى بلاده. وكان بيكى قد اكتشف جزءا كبيرا من نيجيريا، وحقق شهرة كبيرة بين أهل البلاد الطفه وكياسته وشخصيته القوبة.

● ١٨٦٦: لجنة مختارة من مجلس العموم House Of Commons تقر أنه لم يكن ممكنا أن تنسحب الحكومة البريطانية كليا أو مؤقتا من أى مستوطنة أو أى ارتباط فى منطقة الساحل الإفريقى الغربى، وأن أى توسع آخر فى الحدود أو فى التزامات الحكومة أو أية معاهدات تقدم حماية لقبائل أهل البلاد – لم تعد ضرورية ولا ملزمة.

هزمت القوات البريطانية الإجبا والإيجيبو أودو، بالقرب من لاجوس.

مستر ملقل ماكسويل Maxwell يتولى القيادة فى لوكوجا، لكنه مات بعد توليه بفترة وجيزة، فخلفه مساعده، وهو تاجر يقال له فل Fell حتى وصول مكلويد Mcleod فى سنة ١٨٦٧. شركة الغرب الإفريقى، وعلى رأسها مككوسكرى، وبيزلى تؤسس محطة تجارية فى لوكوجا.

● ١٨٦٦: وعلى وفق ميثاق ١٩ فبراير، أصبحت لاجوس جزءًا من مستوطنات الغرب الإفريقي ولها مجلس تشريعي مستقل، لكنها تابعة للحاكم العام -Gove في سيراليون.

وفى سبتمبر وأكتوبر، أبحرت سفينة صاحبة الجلالة إنقستجتور مرة أخرى، صنعدا، فى النيجر. وأصبحت لوكوجا مقرا لقنصلية بناء على قرار وزارة الخارجية البريطانية، وتمتد دائرتها القضائية لتشمل النيجر الأوسط وبنوى ومصب نهر نن Nun فى دلتا النيجر.

♦ ١٨٦٧: وصل روهيفز إلى اوكوجا، ووجد هناك محطة إرسالية واعدة. وفي
 يوليو مات الفنان فالنتينو روبينز الذي كان يشغل منصب مساعد القنصل.

تعرضت السفينة إنڤستجتور لهجوم، عندما احتك قاعها جوبلانا (أو إمبلاما؟)، ولم تفلت إلا بصعوبة.

تم أسر الأسقف كروزر على يد بعض الزعماء المعادين في أوكى أوهين Ohein، اكن مستر Fell عمل على إطلاق سراحة، إلا أن فل على أية حال قد مات نتيجة إصابته بسهم مسموم. بعدئذ هاجم العدو لوكوجا، ولم يخرجوا منها إلا في يوليو سنة ١٨٦٨ بعد حصار دام سبعة أشهر.

- ١٨٦٨: بدأت شركة الملاحة البخارية البريطانية الإفريقية عملها. وهذه الشركة بالإضافة إلى الشركة البخارية الإفريقية، لديها ٣٤ باخرة تبلغ حمولاتها المرديقية، لديها ٣٤ ما خرة تبلغ حمولاتها ٣٤ مان.
- ١٨٦٩: صدرت التعليمات الفتنانت ديكسون الذي خلف مكلويد، بسحب القنصلية Consulate بعد أن أصبحت الأمور هامدة جدًا Very Stagnant في منطقة النيجر لفترة طويلة. وقد بدأت التجارة في أعالى النيجر تنتعش ببطء، لكن المعارضة القوية التي أبداها أهل أورو Oru (براس إجاو) لم يكن ليتم إخمادها إلا بتلقين المعارضين درساً أو درسين قاسيين.

اندلعت الحرب الأهلية في بوني نتيجة قيام جاجا بتأسيس أوبوبو Opobo.

- ♦ ١٨٧٠: سفينة صباحبة الجلالة بيونير بقيادة اللفتنانت مولينو Molyneux
   بصحبة باخرة حكومة لاجوس إيو Eyo تبحران صنعدا في نهر النيجر حتى قرب بيدا Bida.
- ۱۸۷۱: وزارة الخارجية البريطانية ترسل سمبسون W. H. Simpson وكيلا مفوضا في أعلى النيجر، فوجد أن التجارة قد تناقصت، وأن عدد السكان في لوكوجا نحو ٥٠٠ نفس، معظمهم من المسلمين، لكن كان من بين السكان ٤٠ مسيحيا وثلاثة من الإرساليين، ومدرسة تضم ٤٠ دارسا. ولم تزد قيمة التجارة

- في نهر النيجر عن ٠٠٠,٥٥ جنيه إسترليني، كما وجد خمس شركات تجارية لكل منها باخرة، كما تم افتتاح مزيد من المحطات التجارية.
- ♦ ١٨٧٣: توقفت الحرب بين أوبوبو، وبونى، بناء على طلب قائد سفينة صاحبة الحلالة السفينة دتاسنيك.
- ١٨٧٤: أصبحت لاجوس جزءًا مكملا لمستعمرة ساحل الذهب بتوقيع ميثاق ٢٤ يوليو، بعد حرب الأشانتي.

بلغت قيمة الصادرات من منطقة النيجر ٩٠٠, ١٣٨ جنيهًا إسترلينيًا. أصبح لدى الإخوة ملر Miller ثلاث بواخر، وكذلك شركة الغرب الإفريقي، أما شركة وسط إفريقيا فتمتلك باخرة واحدة.

- ♦ ١٨٧٨: القنصل هوبكنز يبرم معاهدة مع زعماء مدينة دوكي، وكالابار لمنع قتل
   التوائم ومنع المحاكمة بالسم Poison Ordeal.
  - قبائل الإكيتي تثور ضد إبادان، وقد دعمتها في ثورتها تلك الإلورين والإجبا.
- ♦ ١٨٧٩: الإيجيثا والإكيتي يكونون اتحادا فيدراليا بارابو Parapo ضد إبادان،
   وعاونهم الإيجيبو في حلفهم هذا.

استقر الهر فليجل Herr Flegel في لاجوس وأبحر صنعدا في نهر النيجر باعتباره وكيلا ليكتشف منافذ للتجارة. وقد أبحر هو وأشكروفت في الباخرة هنرى فن Henry منعدا البنوى مرورا بجاروا Garua، وكان هذا باسم جمعية الإرسالية المسيحية.

- لقد أصبحت الشركات الأربع تعمل في النيجر: شركة الغرب الإفريقي، شركة إفريقيا الوسطى، الإخوة ملر، بوكلائهم المتتالين: ج. كروزر، د. ماكنتوش، وج.

أ. كروفت -- وجيمس بينوك. وقد اتصدت هنا الشركات فى شركة هى الشركة الإفريقية المتحدة، وعلى رأسها سير جورج تويمان جولاى Goldie.
 وفى هذا الوقت لم تكن هناك شركات أوربية أخرى تعمل فى هذا النهر (النيجر).

- في شهر أغسطس طلب خمسة من ملوك الكاميرون، الحماية البريطانية.
- كوتومو يصبح مسئولا بناء على طلب السلطات الأهلية Naïve Authorities.
  - ١٨٨١: جاجا ملك أويوبو هاجم قرى كوا إبو.

حدوث أول غزو داهومي لأراضى الإبو.

الشركة الإفريقية المتحدة تطلب من الحكومة ترخيصا (براءة Charter). زاد رأسمال هذه الشركة من ١٢٥,٠٠٠ جنيه إسترلينى إلى مليون جنيه إسترلينى. وتغير اسمها ليصبح الشركة الوطنية National الإفريقية. وقد اتسع نشاطها فأرسلت كثيرا من البواخر والنشاط وافتتحت محطات جديدة كثيرة، وامتدت عملياتها إلى النيجر الأوسط وبنوى، وعقدت معاهدات مع كل القبائل. والشركة البريطانية الأخرى الوحيدة كانت هي شركة مانشستر للتجارة.

وبذلت شركتان فرنسيتان هى: الشركة الفرنسية لإفريقيا الاستوائية، وشركة السنغال والساحل الإفريقى الغربى – البالغ رأسمالهما: ١٦٠,٠٠٠ جنيه إسترلينى، وروب ١٦٠,٠٠٠ جنيه إسترلينى، على التوالى – بذلا جهودا لتأمين النيجر الأولى والبنوى، لصالح فرنسا، وبدأتا إقامة ثلاثين محطة تجارية على النيجر الأولى. وعلى أية حال فإنها لم تستطيعا الصمود أمام منافسة الشركة البريطانية (التى كانت تزيد من عدد العاملين فيها وعدد فروعها وهداياها للزعماء من أهل البلاد (Native) وانسحبت من المثلين فيها حصصها جزئيا في أكتوبر ١٨٨٤ في الوقت الذي كان على المثلين

البريطانيين أن يحضروا مؤتمر برلين (من ١٥ نوفمبر ١٨٨٤ إلى ٢٠ يناير ١٨٨٥) أنه لم يعد هناك في النيجر شركات سوى الشركات البريطانية.

- ١٨٨٢: هيوت Hewett اكتشف الكوا إبو لمسافة ٥٥.
- الفرنسيون يحاولون دون جدوى عقد اتفاقات مع أوبوبو،. وقد أسسوا أيضا محمية بورتو نوفو التي ألغوها هم أنفسهم في سنة ١٨٦٤.

التجار الأوروبيون يتعرضون لمعاملة سيئة في إيداه Idaho، لذا فقد تعرضت المدينة لقصف النيران من ثلاثة قوارب مسلحة. استولى البريطانيون على أبا Appa بناء على طلب سلطات أهل البلاد Native Authorities.

- ١٨٨٤: في ١٤ يوليو، تم إعلان منطقة نهر الكاميرون محمية ألمانية. أعلن هذا الدكتور ناختيجال. ومن هنا فقد أصبحت إرسالية خليج أمباس Ambas في فكتوريا تحت الحماية البريطانية، وتم عقد المعاهدات مع كل البلاد الواقعة بين فيكتوريا ولاجوس. ومنذ ذلك الوقت فإن القنصل الذي كان يعيش قبل ذلك في فرناندويو راح يقيم في كالابار أو في بعض الأوقات في جزيرة موندولي وهو في الطريق فكتوريا.
- ١٨٨٥: كان مستر جوزيف طومسون قد سبق لتوه ممثل الأغانى، وهر فليجل Herr Figegel، في عقد معاهدات مع دولتى الفولاني؛ سوكوتو، وجاندو، بينما تم أيضا إحباط محاولة الألمان الحصول على موضع قدم في أراضى ماهين، إلى الشرق من لاجوس، وكان هذا الفشل راجعا على نحو خاص إلى جهود نفل Dempster & Co وكيل مسرز Bider وإلدر Elder ودمبستر G. W. Neville

فى الخامس من يوليو، أعلنت الحكومة البريطانية حمايتها على المنطقة الممتدة من حدود لاجوس إلى الشاطئ الأيمن لنهر ريو دل Rio Del Rey (ومنه إلى شلالات نهر

كروس) التى تشكل الحدود الألمانية، والأراضى على جانبى النيجر من البحر إلى مركز التقاء البنوى صعدا فيه (أى نهر بنوى) حتى إبى الله. وحتى الأن فإن وضع القنصل البريطانى لم يكن سويا Unomalous من حيث طريقة ممارسة الإشراف العام على العلاقات بين التجار وأهل البلاد ومن حيث إمكانية فضه المنازعات. وكان هـ. جونستون (الآن: سير) قنصلا في خليج بياقرا في الفترة من ١٨٨٨ إلى ١٨٨٨.

وفى العاشر من يوليو تم الترخيص رسميا لشركة إفريقيا الوطنية، وأصبح اسمها شركة النيجر الملكية، وخولت إدارة هذه الأنحاء وخولت أيضا حق الحصول على حقوق بناء على اتفاقيات تعقدها، وكذلك حق التنازل.

أوقف حاكم لاجوس الحروب بين قبائل اليوربا، وعقد هو نفسه معاهدة بهذا الشئن في شهرى يونيو ويوليو. وأهم نتيجة لهذه الحروب هو تأكيد استقلال هذه القبائل المختلفة عن ألافين (ملك) أويو Oyo. وعملت أيضا ترتيبات لمنع الأضحيات البشرية.

♦ ١٨٨٧: بلغت عوائد شركة النيجر الملكية مبلغ ٤٢,٠٠٠ جنيه إسترليني أما
 المصروفات فبلغت ٧١,٠٠٠ .

وفى ١٨ أكتوبر اتسعت المحمية البريطانية لتشمل كل الأراضى فى حوض النيجر وروافده. وعلى أية حال، فإن خط الساحل والبلاد الواقعة بين نهرى بنين، وفوركادوز ومن مصب نهر نن Nun إلى نهر ريو دل راى Rio Del Rey -مستثناة، فهى تشكل منطقة زمام قنصلى منفصلة. جاجا، ملك أوبوبو، الذى حاول الاحتفاظ باحتكار كل التجارة مع المناطق الداخلية - عزله القنصل جونستون.

- ۱۸۸۸: جونستون یجری سلسلة من الترتیبات مع قبائل أعالی نهر کروس.
   حاول الفرنسیون إقامة محمیة فی أراضی الإجبا.
- ۱۸۸۹: أسست محمية أنهار الزيت بناء على أمر مجلس (من مجلس الملكة المختص بأمور إفريقيا) وأقيمت محاكم قنصلية ابتدائية للرعايا البريطانيين، مع الاحتفاظ بحق اللجوء للمحكمة العليا في لاجوس. وبالتوافق والمعاناة أصبح للسلطات الإدارية وجود فعلى. وحتى هذا الوقت كان يحكم كل نهر (زمام نهر) محكمة أنصاف (محكمة عدالة مطلقة Court Of Equity تتكون من التجار المحليين المهمين الذين يحكمون في قضايا لا في نطاق مجتمعهم فحسب، بل أيضا من الأهالي تحت تهديد باللجوء للقنصل أو استدعاء قوارب مسلحة.

الميجور مكدونالد (بعد ذلك: سيركلود) جرت مراسلته باعتباره مندوبا مفوضا خاصا لبحث أى شكل من أشكال الحكومة هو الأكثر ملاحة لظروف كالابار والمدن المجاورة. زعماء مدينة كريك طالبوا بإلحاقهم بكالابار، أما زعماء مدينة ديوك فطالبوا بتركهم لحالهم، لكن عندما أشار المندوب المفوض إلى بديلين: الالتحاق بشركة النيجر أم الالتحاق بمحمية بريطانيا العظمى، قبلوا بالخيار الثاني.

- في أغسطس وقعت اتفاقية حدود مع فرنسا فتم بوكرا Pokra بمدينة كوتومو Kotonu
- ١٨٩٠: بعض القسس من أهل البلاد في النيجر ودلتاه قد تم إيقافهم عن العمل، وأخرون قد تم طردهم من قبل الجمعية الإرسالية الكنسية . C . M . S وانفصلت إرسالية السودان عن إرسالية دلتا النيجر ومجراه الأدنى. وقد اعترض ممثلون عن المسيحيين من أهل البلاد في لاجوس على هذا الإجراء.

كان على شركة النيجر الملكية أن تناضل العنوان الأجنبي الضارى والمنافسات السرية، وأن تؤمن الأموال بفرض جمارك باهظة، ولم يكن أمامها سوى ذلك، وقد

اعترضت كل من ألمانيا وفرنسا. وبعد نضال استمر أربع سنوات، كان لابد أن تصبح المصروفات محدودة، لكن نظام عدالة مفصل ودقيق وجهازا إداريا تطور في العاصمة أسابا.

وقد انضم غالبية تجار أنهار الزيت في الجمعية الإفريقية التي كان رأسمالها المكتتب هو ٥٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني.

- الحدود مع الكاميرون لا تزال أكثر تحديدا.
- منطقة باداجرى، إلى الشرق من بحيرة تشاد، اجتاحها مغامر عربى مخلط هو رابح بن الزبير.
- ۱۸۹۱: في الأول من يناير تم تعيين السير كلود مكدونالد قنصلا ومفوضًا لصاحب الجلالة ملك بريطانيا، وتم منحه سلطات محددة على وفق بيان العدالة في المناطق الأجنبية الصادر في سنة ١٨٩٠، وكان معه عند حضوره ١٢ مسئولا. وتم تقسيم المنطقة The Country إلى ولايتين تضمان على التوالى مناطق كالابار القديمة ومناطق براس، وارى، وينين. وتم اختيار ثلاثة مسئولين لكل نهر من الأنهار الستة؛ مساعد قنصل واحد، ومفوض Deputy مسئولين لكل نهر من الأنهار الستة؛ مساعد قنصل واحد، ومفوض Commissioner ووكيل قنصلى، وأخر مسئول قضائي يمكنه عقد محكمة قنصلية. وبدأ العمل في مكتب بريد، كما كان هناك أقسام (إدارات) الجمارك والمالية، وتم تشكيل قوة عسكرية من نحو مائتين من اليوربا لأغراض الدفاع.

ومنذ أول أغسطس، خصصت الجمارك المفروضة على الواردات للإنفاق على إدارة محمية أنهار الزيت البريطانية، وكانت تفرض على المشروبات الكحولية والأسلحة والتمباك.

- تأسيس الكنيسة الأهلية الإفريقية المتحدة.

إرسالية النيجر الأدنى أصبح اسمها الآن الأبرشية الرعوية الدلتا - النيجر. وانسحب الدكتور كروزر من جمعية الإرسالية الكنسية (لكنه لم ينسحب من كنيسة إنجلترا) طوال ست سنوات. وفي سنة ١٨٩٧ أعيد انضمامها إلى الجمعية للإرسالية الكنسية، لكنها بقيت مستقلة عنها ماليا.

- موت الأسقف كروزر.
- ١٨٩١ ١٨٩٠: تتكون الواردات الرئيسية لمحمية أنهار الزيت من المنسوجات القطنية، بقيمة ٢٧٧, ١٧٧ جنيهًا إسترلينيًا (من المملكة المتحدة بما قيمته ٢٨٨, ١٧٥ جنيهًا إسترلينيًا، ومن ساحل وندوارد Windward بما قيمته ٢٣٣٠ جنيهًا إسترلينيًا) وسكاكين وخردوات وغير ذلك من الأدوات بما قيمته ٥٣٣, ٥٠٠ جنيه إسترليني (من المملكة المتحدة بما قيمتة ٢٤٥٤ جنيهًا إسترلينيًا، ومن ألمانيا بما قيمته ٢٢٨, ٣٢ جنيهًا إسترلينيًا، ومن ألمانيا بما قيمته ٢٢٨, ٢٣ جنيهًا إسترلينيًا، ومن ألمانيا بما قيمته ٢٢٨, ٢٢ جنيهًا إسترلينيًا،
- ۱۸۹۲: عوائد الجمارك في محمية أنهار الزيت بلغة قيمتها ٥٣,٥٥٦ جنيهًا إسترلينيًا. واردات: ٧٢٠,٠١٦ جنيهًا إسترلينيًا (إلى كالابار ٢١٣,٦١١ إلى أوبوبو: ١٧٤,١٠١ إلى بوني ٦٩٠,٠٠٠) بما في ذلك أكثر من ٣٢,٠٠٠ طن من زيت النخيل، ومثلها من لب النخيل Palm -- Kernels.

الفرنسيون يستواون على أبومي Abomey. تم إرسال حملة ضد الإيجيبو، فاستسلموا استسلاما كاملا في ٣ مايو.

- ۱۸۹۲ ۱۸۹۳: بلغت قیمة واردات محمیة أنهار الزیت ۱۲۵,۰۰۰ جنیه إسترلینی، أما صادراتها فبلغت ۸۰۰,۰۰۰ جنیه إسترلینی.
- ۱۸۹۲: في ۱۹ يناير، تم توقيع معاهدة مع الإجبا، وتم الاعتراف باستقلالهم
   وفق شروط معينة.

قام كارتر، حاكم لاجوس، بحملة فى المناطق الداخلية، وكان من أهم نتائجها إبرام معاهدات مع الإجبا وملك (ألافان) أويو. وإخلاء معسكرات الحرب فى أوفا Offa وأيكرون على يد الإلورين والإبادانيين، فى ١٤ مارس.

وفى ١٤ أبريل تم عقد معاهدة بين إنجلترا وألمانيا، لتحديد حدود نهر ريو دل راى Rio Del Rey. وفى ١٣ مايو صدرت التعليمات بأن تدار المحمية البريطانية لمناطق النيجر من الآن فصاعدا تحت مسمى محمية ساحل النيجر وليس محمية أنهار الزيت.

وبناء على أمر صادر من مجلس الملك البريطاني كان على محمية أنهار الزيت أن تمتد في المناطق الداخلية، وأن يكون لها مسمى جديد هو محمية ساحل النيجر.

تم توقيع اتفاقية مع ألمانيا في ١٥ نوفمبر، حصلت بمقتضاها على المنطقة الواقعة إلى الشرق من الخط الفاصل بين شلالات نهر كروس ويولا من ناحية، وبحيرة تشاد من ناحية أخرى.

● ١٨٩٤: تم سحق الزعيم ننا ألومي Nanna Allumi في منطقة نهر بنين بعد أن حاول احتكار التجارة وتحدى الحكومة.

عقد اتفاق بين شركة النيجر الملكية والجمعية الإفريقية. الفرنسيون يحكمون تميكتو.

بلغت قيمة الواردات للجنوب النيجرى ١٨٩٢ / ١٨٩٤، قيمته ٩٢٩, ٣٢٣ جنيهًا إسترلينيًا. أما الصادرت فبلغت قيمتها ١٠٨٤,٠٨٨ اجنيهًا إسترلينيًا.

- ١٨٩٠: وصول اليخت البخارى إيفى Ivy إلى المحمية. اضطرابات في براس Brass .
- ۱۸۹٦: قسمت محمية ساحل النيجر إلى أقسام ثلاثة شرقى وأوسط وغربى،
   كل قسم منها يديره مسئول قنصلى فرعى Divisional Consular Officer، أما

القسم الشرقى فيمتد من الحدود الألمانية حتى كوا إبو، نفسها تابعة لهذا القسم، أما الأوسط فمن أوبوبو إلى براس، أما الغرب فمن وارى Warri الغربية إلى بنين. ويدير محمية ساحل النيجر سبعة مفوضى أقسام وخمسة عشر مساعدًا من مساعدى مفوضى أقسام وزارة الخارجية البريطانية التى تعين هؤلاء المسئولين مباشرة. ويشترى البضائع فى هذه الأنحاء مفوضون من التاج البريطاني.

- بدأ العمل في إنشاء خط سكة حديد لاجوس.
- ۱۸۹۷: تم ذبح بعض المسئولين الأوروبين الذين كانوا في زيارة لمدينة بنين،
   فتم إرسال حملة عسكرية ضد المدينة استولت عليها.

وأرسلت شركة النيجر الملكية قوة من ٥٥٠ من كونستبلات الهوسا بقيادة ٣٢ بريطانيا، اتجهت إلى النوبى Nupe واستولت على بيدا التى كان يدافع عنها ٢٠,٠٠٠ رجل مسلح ثم استولت على إلورين التى كانت محاطة بسور يبلغ محيطه تسعة أميال واشركة النيجر نحو أربعين محطة تجارية ولها مخزن رئيسى من أكاسا Akassa.

وعوائد محمية ساحل النيجر للعام المالى ١٨٩٦ / ١٨٩٧ بلغت ١٢٩,٨٢٨ جنيهًا إسترلينيًا. جنيهًا إسترلينيًا.

- ١٨٩٨: افتتاح خط للسكك الحديدية من بر لاجوس إلى أبوكوتا.
  - تم ربط لاجوس وإلورين وجبا بخط برقى (تلغراف).

فى شهر يونيو تم تقسيم بورجن Borgen بين بريطانيا وفرنسا، فأصبحت العاصمة نكى Nikki من نصيب فرنسا، بينما تم الاعتراف بتبعية إمبراطورية سوكوتو لبريطانيا.

- ١٨٩٩: في الأول من أبريل، حل المكتب الاستعماري Colonial Office محل وزارة الخارجية البريطانية في رعاية محمية ساحل النيجر. فقوانين شركة النيجر كانت تلغى رسميا بواسطة المفوض الأعلى التابع لمجلس الملك (أو الملكية)، كما أن عددا من قوانين محمية ساحل النيجر قد تم إعلانها لتكون إلزامية To Be Im Force. وتم اتخاذ خطوات لتأسيس محكمة عليا. ومفوضية، ومحاكم أهلية Native.
  - ظهور الألمان لأول مرة في نهر كروس.
- ١٩٠٠: في أول يناير انتقلت أراضى شركة النيجر الملكية إلى التاج Crown
   البريطانى، وتم تعيين الكولونيل لوجارد كأول مفوض سام لنيجيريا الشمالية.

وبناء على أمر مجلس الملك (البريطاني) أصبحت محمية ساحل النيجر محمية نيجيريا الجنوبية. وأصبح مصطلح المفوض السامى للجنوب النيجيرى حالا محل المفوض والقنصل العام. وتم إلغاء مصطلحات القنصل ونائب القنصل ونائب المفوض Deputy Commissioner وأصبح المصطلح الشائع هو مفوض القسم -Divisional Com وأصبح المصطلح الشائع هو مفوض القسم -Puisne Judge (المعنى المقصود قسم من ولاية). وتم تعيين رئيس قضاة، ومستشار للمحكمة Puisne Judge ونائب عام.

وبلغت قيمة عوائد نيجيريا الجنوبية ١٠٨,١٦٨ جنيهًا إسترلينيًا، وأما إجمالي المصروفات فبلغ ١,١٣٣,٦٠٨ جنيهًا إسترلينيًا. واجمالي الواردات: ١,١٣٣,٦٠٤ جنيهات إسترلينية (من المملكة المتحدة ٩٠٥,٩٢٧، ومن ألمانيا ٨٩,٨٨٧ ومن هواندا ٨٣,٢٧٨ ومن الولايات المتحدة ٣٥٠، ومن إسبانيا ٢٠١، جنيهات إسترلينية)، أما الصادرات فبلغت قيمتها ٥٨,١١٥، جنيهًا إسترلينيًا للمملكة المتحدة ٢٠٢، ١٥٠، لألمانيا: ٢٠٨, ٥٨٥ لفرنسا: ١٥٦, ٤٧ جنيهًا إسترلينيًا)، وكانت الواردات الرئيسية مي المنتجات القطنية ٢٤٢, ٤٧٤ (من المملكة المتحدة ٢٠٧، ٢٥٧، من ألمانيا ٢٠٣٧ جنيهًا إسترلينيًا) المسكرات عربيهًا إسترلينيًا (المملكة المتحدة ٩٩,١١٨ Gin & Geneva جنيهًا إسترلينيًا)

المتحدة: ١٥٢٣، ألمانيا: ٢٠, ٣٤٠، هولندا: ٦٧, ٢٥٠)، براميل ١٥٢٥، ألمانيا: ٢٠٠، ١٥٨، هولندا: ٢٧٠٠ جنيه إسترليني) أما الصادرات، ومن المملكة المتحدة: ٢٩١, ١٣١، فونسا: فمنها زيت النخيل: ٤٩١, ١٣١، فبنيهًا إسترلينيًا (المملكة المتحدة: ٢٩٢, ١٥٦ المملكة المتحدة (٢٨, ٠١٠ المملكة المتحدة (٢٨, ٠١٠ المملكة المتحدة: ٨٢٠, ١٨٠ ألمانيا: ٣٤٦, ٩٩٠)، لم المناطر: ١٣٧, ٢٨٩ جنيهًا إسترلينيًا (المملكة المتحدة: ١٢٧, ٢٨٨ ألمانيا: ٨٤٨, ١٨٩)، أما سفن الشحن: ١٤٥ باخرة بحمولة ٩٤٠، ٣٨٩ طنًا ركلها بريطانية باستثناء ٢٢ بحمولة طنية تبلغ ٢٤، ٣٣١) وخلت موانئ المحمية.

- ١٩٠١: وسنجد الأرقام الخاصة بمستعمرة لاجوس في الفصل الثاني، افتتاح خط سكة حديد من لاجوس إلى إبادان في الرابع من مارس.
  - تم إعلان عدم مشروعية الرق في ٢٠ نوفمبر.

تم إعلان كل مناطق لاجوس الداخلية محمية (المقصود الزمام البرى الواقع خلفها (Hinter Land).

- ۱۹۰۲-۲-۱۹۰۱: حملة الأرو تضم مناطق أرو شوكو، بندى، إكوت إكبينى،
   أوبو Uyo، أبا، وأجزاء من أويرى وأبودا.
- ◄ ١٩٠٢: وجد مصدر للقصدير في الشمال النيجيري. وكان السير ولاس . W
   لاس . Wallace قد اكتشف وجوده في سنة ١٨٨٥.
- ١٩٠٤: افتتاح خط اتصالات برقية (تلغرافية) بين كالابار، وبونى، وبنين، وإكت، وإجونجا.
  - بدأ مسح الجنوب النيجيري مسحا معدنيا.
- ثروة ضد الألمان في قسم أوسيدنج Ossidinge، ولم يتم إخمادها إلا بعد سبعة أشهر، ويشيء من الصعوبة.

- ١٩٠٥: تم تنظيم خطوط ملاحية بين بونى، وديجاما وبراس، وأكاسا، وفى
   رحلات أسبوعية وفى نهر كروس.
- ١٩٠٥ ١٩٠٦: حروب ضارية في الأجزاء الشرقية بين قسم أورى Owerri Division، بدأت بمقتل الدكتور ستيورات في نوفمبر سنة ١٩٠٥.

وقد اهتم المفوض (المندوب) السامى السير والتر إجرتون بتطهير المجارى المائية وإنشاء الطرق.

- ١٩٠٦: بناء على براءة ملكية Letters Patent في ٢٨ فـبسراير، أصـبحت مستعمرة لاجوس ومحميتها في الأول من مايو منظمة معا إلى الجنوب النيجيري، ويحكمها جميعا القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذه الأنحاء والحاكم العام السير والتر إجرتون، وأصبحت عاصمة المستعمرة (مستعمرة لاجوس) والمحمية (محمية نيجيريا الجنوبية) هي لاجبيس وتم تقسيم هذه المنطقة Country إلى ثلاث ولايات غربية ووسطى وشرقية يدير كلاً منها مندوب إقليمي، له مقر في لاجوس، ووارى Warri وكالابار، على التوالى، ويعاون كل مندوب إقليمي مساعدون وموظفون.
- بدأت عمليات بردجنج في حاجز لاجوس في شهر يونيو، وفي شهر ديسمبر تم تطهير مجري مائي بعمق عشرة أقدام.
  - تم مد رصيف إدو Iddo واكتملت عملية المد.
  - ١٩٠٧: تم افتتاح سكة حديد لاجوس إلى أوشوجبو.
- ♦ ١٩٠٨: بدأ العمل في مرفأ لاجوس، وكان العمق فوق الحاجز إحدى عشرة قدما.

أنجز رئيس الشمامسة دنيس Archdeacon Dennis ترجمة للعهد الجديد أسماها الاتحاد The Union.

وصل الخط الحديدي إلى إكبيرون في الأول من مارس وإلى إلورين في ٢٧ أغسطس. وبدأ العمل في الخط الواصل بين جبا ومنًا Jibba - Minna.

وتم إدخال عمليات مساعدة من النيكل والألنيوم.

ضمت حملة المناطق الداخلية الشمالية مساحات واسعة في الأجزاء الشمالية من ولاية أونيتشا، وولاية أوجوجا.

تم مسح الحدود الإنجليزية الألمانية من بولا إلى شلالات نهر كروس.

● ١٩٠٩: تم ترسيم الحدود ترسيما كاملا في شهر مارس.

تم افتتاح خط السكة الحديد إلى جبا Jeppa ( ٢٠٠ ميل) في ٢ أغسطس.

وقد تكلف هذا الخط ٢,٩١٠,٠٠٠ جنيه إسترلينى بواقع ٩٤٧٨ جنيهًا إسترلينيًا للميل الواحد، ثم تم توصيله بعد ذلك إلى زونجيرو، ومنا Minna (٩٤٧ ميلاً). وهناك معدية بخارية Ferry تنقل الركاب والبضائع عبر النيجر في منطقة جبا. وبلغت تكاليف إنشائها ما جملته ٢,٣٠٠,٨٢٠ جنيهًا إسترلينيًا من لاجوس إلى منا، أو ٩٢٠٩ جنيهات إسترلينية للميل الواحد. [كذا في الأصل الإنجليزي والمعنى غير مفهوم].

- إجراء تحقيق عن نقل الخمور.
- عمق المياه عند حاجز لاجوس زاد إلى ١٤ قدما.
- أصبح من المكن الآن الإبحار في نهر الإمو Imo صعدا حتى أوررنتا ونهر أوتامني.

تم العثور على الفحم في أودى Udi.

● ١٩١٠: وضع قانون التعليم الجديد موضع التطبيق.

- تم الربط برقيا بين أجبور، وإيجورى، وبذا يكون هناك وسيلة ثانية للاتصال بالشمال النيجيرى. كتيبة لاجوس لقوات حدود الغرب الإفريقى، والتى كانت تسمى فى الأساس كونتستبلات لاجوس القديمة، والكتيبة الأولى للفوج النيجيرى الجنوبي، مع قاعدتها فى كالابار، والتى كانت فيما مضى تشكل جزئيا قوات محمية ساحل النيجر، كما كانت تشكل جزئيا كونستبلات شركة النيجر الملكية اندمجتا معا تحت مسمى شامل هو: الفوج النيجيرى الجنوبي للقوات الحدودية فى الغرب الإفريقى، ومقرها لاجوس.
- ۱۹۱۱: في شهر فبراير بدأ خط سكك حديدية النقل الخفيف من زاريا إلى
   ناراجوتا، ليصل إلى راهاما ٢ ٨٨ ميلاً) في مارس ١٩١٢.
- في ٢٨ مارس، اكتمل الخط الحديدى الذي يربط بارو Baro بكانو ٣٥٠) (٣٥٠ ميلاً) وتم افتتاحة للعامة في ٣ نوفمبر، وتكلف ١,٣٩٠, ٢٥١ جنيهًا إسترلينيًا أي يواقم ٣٩٠ للميل.
- أصبح من الممكن الآن استقلال سيارة خفيفة من وارى Udi إلى أسابا عبر بنين، وكذلك من أونيتشا إلى أودى Udi.
  - تم تأسيس خطوط تلغرافية بين لاجوس وزنجيرو،
- تم تشفيل ۲۷۲۷ ميل خط بريدى (أى خط بريدى بهذا الطول) وخطوط تلغرافية بطول ۲٤۱۱ في الشمال النيجيري
  - ١٩١٧: تم تجريب حقل الفحم في أودى Udi.
- تم إدماج خط سكك حديد لاجوس الحكومى بخطى بارو كانو، وخط بوشى الخفيف، وبلغت تكاليف هذا الخط الأخير بنهاية سنة ١٩١٢: ١٩١١ ، ١٧٥ جنيهًا إسترلينيًا بواقع ١٩٧٧ جنيهًا إسترلينيًا للميل.

- فى ٢٢ فبراير، تم نقل السير والتر إجرتون، إلى غينيا الجديدة، وكانت حكومة نيجيريا الجنوبية، قد حققت تقدما وازدهارا شديدين وغير عاديين فى ظل حكمه.
- تم إدماج وزارات (أقسام) الجمارك والسكك الحديدية والبحرية في كل من مناطق نيجيريا الشمالية، ومناطق نيجيريا الجنوبية، معا.
- ١٩١٣: بسبب عمق المياه الكبير فوق الحاجز، بسبب أشغال المرفأ، أصبحت القوارب المعدة للإبحار في المحيط قادرة على دخول مرفأ لاجوس.
- تم افتتاح ميناء هاركورت، وبدأ العمل في افتتاح خط حديدي من هذا الميناء إلى الشمال النيجيري. وفي نهاية سنة ١٩١٣ امتد الخط الحديدي المتجه غربا ٩٢٤ ميلا، بتكلفة إجمالية بلغت ٨١,٥٤٠ جنيهًا إسترلينيًا بواقع ١٥٤٣ للميل الواحد.
- ١٩١٤: فى الأول من يناير اندمجت نيجيريا الشمالية مع نيجيريا الجنوبية وأصبح لهما حاكم عام واحد هو السير لوجارد F. Lugard، ولكل منهما حاكم برتبة لفتينانت، وزود كل منهما بوزراء Secretariat.

وتم وضع الإدارات (الوزارات) الأساسية (المركزية) كالسكك الصديدية، والحربية... إلخ تحت الإدارة المباشرة للحاكم العام يعاونه وزراء مركزيون. وتم تقسيم نيجيريا الجنوبية إلى تسع ولايات، أما الشمالية فقد تم تقسيمها إلى اثنتى عشرة ولاية، وتم تقسيم كل ولاية إلى أقسام Divisions يحكم كل قسم منها مسئولون ولاية، وتم تقسيم كل ولاية إلى أقسام District Officers & Assistanti. وتم تسيس مجلس تنفيذى إداريون ومساعدون... Nigerian Council ومجلس نيجيرى Nigerian Council يضم جديد يضم المسئولين الكبار في كل نيجيريا، ومجلس نيجيري وضعت كل القوانين ممثلين رسميين قياديين، وغير رسميين، وفي هذه الأثناء وضعت كل القوانين البريطانية التي كانت تطبق بشكل عام حتى يناير سنة ١٩٠٠، موضع التنفيذ وتغير

النظام القضائى بإصدار قانون المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية والمحاكم الأهلية -Na وقانون "الإجراءات الجنائية".

- تم تسيير مواصلات على طرق النقل الخفيف بين أونيتشا ونهر كروس، كما اكتمل الخط الحديدي المخصيص للنقل الخفيف بين زاريا وبوكورو.
- في السادس من أغسطس استولت على بونجا في أقصىي شمال الكاميرون، قوات فرنسية بقيادة الجنز أيميرتش Aymerich الذي قام أيضا بإرسال طابورين مسلحين ضد لومي Lomie ودومي Dume، بينما قام الجنرال لارجو Largeau بمهاجمة كوسيرى في الشمال، ولم يكن هذا الهجوم في البداية ناجحا.
- وفي ٢٥ أغسطس دخل طابور بريطاني مسلح الكاميرون الشمالي وشن هجوما، لكنه فشل في الاستيلاء على تل مورا. وتعاون الفرنسيون بقيادة بريسي Brisset، فأمكنهم الاستيلاء على ماروا Marua وكل مناطق الكاميرون الواقعة في أقصى الشمال، فيما عدا تل مورا إذ بقي مستعصيا على الاستيلاء حتى نهاية المعركة. وحاول طابوران بريطانيان مسلحان آخران الاستيلاء على جاروا، ونساناكانج، لكنهما صدا، وتكبدا خسائر فادحة.

وكانت القوات الألمانية عند اندلاع الحرب بقيادة الكولونيل زمرمان، وكانت مكونة من ٢٣٩ مقاتلين من ٢٣٩ مقاتلين من البوليس، ونحو ٢٨٠ مقاتلين من أهل البلاد، ساعدهم في وقت لاحق مئات من المستوطنين البيض وبحارة من السفن، والتي لجأت إلى نهر الكاميرون، بالإضافة لعدد كبير من الأفارقة الذين تلقوا تدريبا عسكريا (أصبحوا Askaris).

- في ٢٥ من سبتمبر استوات على دوالا Duala قوة مكونة من ٤٣٠٠ من أهل البلاد Native التابعين لبريطانيا وأيضا التابعين لفرنسا بقيادة الجنرال دويل

Dobell تحرسها من ناحية الساحل سفن حربية بريطانية، وطراد فرنسى (سفينة حربية حربية Cruiser فرنسية). وتراجع الألمان إلى إديا Edea التى كان شغلها الحلفاء، في ٢٦ أكتوبر، لكنهم في وقت لاحق كانوا أضعف من أن يتابعوا عدوهم إلى ياوندي Yawunde. واستولى الكولونيل هايوود Haywood على البلاد الواقعة بين دوالا ونيجيريا، لكنهم لم يحرزوا تقدما في أي مكان أخر حتى وصلت التعزيزات في فبراير سنة ١٩١٥ فبدأت العمليات ضد ياوندي بقيادة الكولونيل الفرنسي ماير Mayer الذي كان يقود ألفي مقاتل، لكنه على أيه حال – أجبر على التراجع في شهر يونيو. وفي الوقت المناسب استولى الجنرال كنلف على التراجع في شهر يونيو. وفي الوقت المناسب استولى الجنرال كنلف كان يونيو، وبعد ذلك على نجاوندير Ngaundere كي يكون كل الكاميرون الشمالي (باستثناء مورا) في قضة الجلفاء.

- وفى سبتمبر حدث تقدم جديد فى ياوندى لقد أصبح لدى الجنرال دويل Dobell الأن نحو ١٠٠,٠٠٠ مقاتل كلهم من أهل البلاد تحت إمرة ضباط بيض، أما الألمان فكان بحوزتهم مثل هذا العدد بمن فيهم ٧٠٠ أودبى،

وتقدمت ثلاثة طوابير فرنسية على التوالى، من إيديا من الشمال الشرقى والجنوب الشرقى، بينما تقدمت قوات بريطانية بقيادة هايوود وكنليف من الشمال وواجهوا جميعا مقاومة قوية، خاصة كنليف عند قلعة تل بانيو لكن هايوود استطاع أخيرا دخول ياوندى دون مقاومة فى الأول من يناير سنة ١٩١٦. والألمان الذين تخلوا عن كل نوع من أنواع المقاومة فى ٢٢ ديسمبر، تراجعوا نحو غينيا الإسبانية، حيث كانوا قد دبروا دخولها فى شهر فبراير رغم ملاحقة الطفاء لهم. وانتهت كل العمليات بتسليم الكابتن فون رابن Von Rabin لتل مورا Mora فى ١٨ فبراير، بعد دفاع باسل.

- أصبحت كانونا هي عاصمة نيجيريا، لكن لم ينقل إليها إلا وزارات (إدارات) الولايات الشمالية.

- وصل أول قطار محمل بالفحم من أودى إلى ميناء هاركوت.
- تم ادعاء حق إدارة أجزاء الكاميرون التي تشغلها القوات المسلحة البريطانية، في أول شهر أبريل.
- تم إرسال قوة بريطانية من ١٩٤ بريطانيًا و٣٢٥٣ من أهل البلاد إلى الشرق الإفريقي.
- ۱۹۱۷: القوات النيجيرية في الشرق الإفريقي تم تعزيزها بمائة وثلاثة وثلاثين
   بريطانيا و٢٥٣٣ من أهل نيجيريا.
- بسبب أشغال الميناء، وسحب الطمى من القاع، لم تعد هناك حاجة لقوارب بخارية صغيرة.
- أصبح فى الجزء الشرقى من الولايات الجنوبية ١٥ دورية حراسة، ست منها بالقرب من حدود أوكيجوى وأودى Okigwe Udi.
- بنهاية سنة ١٩١٧ كانت تكاليف الخط الصديدى الشرقى قد بلغت ١٨٢٨ للميل. ١٢,٨٨٨,٤٢٦ للميل.
  - ١٩١٨: ثورة الإجبا في يونية، وإخمادها في أغسطس.
- قوات الحملة النيجيرية تعود من شرق إفريقيا. كان إجمالي عدد مقاتليها ١٨٠٠ من حملة البنادق و٣٥٠,٠٠٠ النقل، و١٨٠٠ العمل في السبكة الحديد، ونقل المياه كل هؤلاء كان لهم دور في الحرب.
  - ١٩٢١: إنتاج الفحم من حقول أودى بلغ ٢١٢, ٨٤٦ طنًا.

## الفصل الثانى

## مستعمرة لأحوس

- حوالى ١٤٥٠: يبدو أن كل ما نعرفه - الآن - باسم مستعمرة لاجوس كان تحت سيطرة بنين، قبل وصول سكويرا أول مكتشف برتغالى فى سنة ١٤٧٧، إذ نجدها فى الخرائط الباكرة، مضمومة لأراضى بنين. ومن المستبعد أن يقع البرتغاليون فى مثل هذا الخطأ، فهم يعرفون - جيدًا - نهر لاجوس وما حوله معرفة جيدة.

كانت لاجوس والمنطقة المحيطة بها مخلخلة السكان، وربما كان هؤلاء السكان - جزئيًا - من يوربا قبيلة أوورى Awori كما كان جانب منهم من الإيجيبو الذين يظهر أنهم - بالفعل قد وصلوا إلى البلاد التى يسكنونها اليوم. وعلى أية حال، فإن الإدو على خط الساحل، لم يكونوا قد انفصلوا تمامًا عن عشيرتهم - البوبو إيوى، والسكان المحليون يبدو أنهم لم يكونوا يعرفون إلا القليل جدًا عن مملكة اليوربا العظيمة فى الداخل - مملكة أويو Oyo.

والبينى Bini الأوائل الذين عاشوا بالفعل في جزيرة لاجوس، كانوا - على وفق ما ورد في التقارير - جزءً من جيش واجه الهزيمة عند هجومه على مدينة يُقال لها أجولاتا إلى الشمال، وبالتالى لم يكونوا قادرين على العودة إلى بلادهم.

- حوالى سنة ١٥٠٠: أدرك البرتغاليون بعض أبعاد أهمية لاجوس بسبب موقعها ولكونها مخرجًا لشبكة من البحيرات والأنهار. هذا المخرج يُطلق عليه على طول

نهر أوجون أسماء مختلفه: ديو لاجو، ديو دولاجو، ريو دى لاجوس، دى لاجوا، بينما بحيرة أوساً Ossa الضّحلة، تسمى بشكل عام، لاجو دى كورامو. بل إن نهر أوجون نفسه كان يُعرف أحيانا باسم ريو دى كورامو. (الكلمة ريو تعنى نهراً).

وتُرى مدينة أماتا (الآن إماوتا؟!) على الشاطئ الغربي لنهر أوجون، وتقع ألماديا إلى الغرب من لاجوس.

- حوالى سنة ١٥٥٠: يبدو أنّ أوهُورجبا، ملك بنين (أوبا Obba بنين) قد أقام فى لاجوس لفترة من الوقت بعد عودته من البرتغال، وأنه جعل منها (لاجوس) مقرًا لحكمه. لقد تم قطع مساحات من أشجار الغابة فى الجزيرة، وأقيمت فيها بيوت، أقام البرتغاليون فى بعضها، وكانوا قبل ذلك وحتى هذا الوقت يقيمون دائما فى سفنهم عندما تكون قريبة (من الجزيرة). وبمساعدة البرتغاليين وحد أوهورجبا قوات البنى Bini وعززها، لكن يبدو أنه واجه بعض المقاومة فى موضع يُسمّى أولاجوى Olagwe على بعد أميال قليلة فى داخل البر، ربما كان يسكنه اليوربا. والكلمة إكو Bio التى يطلقها الآن أهل البلاد Native على لاجوس تعنى معسكر الحرب بلغة البنى Bini، رغم أن البعض يرى أنها مشتقة من الكلمة أكو Oko بمعنى مزرعة بلغة اليوربا. وهناك اسم وطنى آخر – أى اسم يطلقه أهل البلاد – على المدينة، وهو أونين Oenin أو أوانى Awani الذى حرفه الأوربيون بعد ذلك إلى أونى Oni، ربما ارتبط بالكلمة إلى ini أو بنى Bini

وقبل أن يعود أوه ورجبا، الذى يسميه اليوربا أحيانا أوشوجبا، إلى بنين، عين أحد أبنائه وهو أسيكبا Asikpa على وفق عادة البنى ليكون قائمًا مقامه فى رعاية إكو (لاجوس). لقد جعله حاكمًا يحكم فى أثناء غيبته أو على وفق المصطلحات المحلية السائدة: To be his Ogie (أوجى) أو His Noge (نوجى)، أو ليكون إليكو

والكلمة الأخيرة تعنى راعى إكو Eko. ويقال إن هذا الأخير قد خلفه ابنه أدو Ado الذى يُقال إن ذريته ظلت تحكم لاجوس في إطار سيادة البنى Bini حتى تم إلحاقها – أى لاجوس – ببريطانيا. وعلى أية حال، فمن الصحيح أنَّ أدو، هي الكلمة نفسها إدو (بكسر الهمزة) أي المدينة الموجودة في مناطق البنين، وهي - ببساطة – تذكّرنا باحتلال بنين لهذه الأنحاء (لاجوس).

- ١٥٩١: في الثالث من يناير، زار جيمس ولش مستقلاً سفينة رتشارد أرندل (حمولة مائة طن) منطقة ريو دي لاجوا (ريو تعنى نهراً)، حيث كان تجارنا يتحركون على الشاطئ وفوق الحاجز Barre فوجدوا ثلاثة مسطحات Fadom يتحركون على الشاطئ وفوق الحاجز وإلى الشرق من هذا النهر كانت flat، وكان الوقت متأخراً فلم يذهبوا إليها. وإلى الشرق من هذا النهر كانت توجد نخلة أعلى من كل الأشجار التي حولها. وعلى هذا فقد سرنا على طول الساحل نهاراً فوجدنا أن كل الشاطئ حيثما ذهبنا غاص بالأشجار بل والغابات الكثيفة.
- ١٦٠١: عندما انهارت التجارة البرتغالية لم يعد أحد يدخل نهر لاجوس ولا غيره من الأنهار في هذه الأنحاء، لأنه لم تعد هناك حاجة لهذا، إلاّ لجلب كميات قليلة من أسنان الأفيال. لا تساوى الجهد المبنول للحصول عليها، ولا تساوى مشاق دخول هذه الأنهار لوجود الرمال على شاطئيها وفي قاعها... ومن نهر ريو دى أردا، إلى نهر ريو دى لاجو. تُقدم المسافة بعشرة أميال (هولندية) وعند ذلك النهر ليس ثمة ما يشترى، لذا فلا أحد يرتاده. [دى براى De Bry].
- ١٦٢٥--١٦٢٥: داهو (أو تكادونو) ابن آخر ملوك ألادا (أندرا الكبير) يغزو أدانوي، ويؤسس داهومي.
  - ١٦٥٠-١٦٧٩: أهو (أو: أداهونزو؟) يحكم في داهومي.

- حوالى ١٦٦٠: يبدو أن منطقة لاجوس قد تم استعمارها (شغلها) جزئيًا بواسطة صيّادين من اليوربا وصيادى سمك من قبيلة أوورى الذين هبطوا من إشيرى فى أعلى نهر أوجون على بعد حوالى عشرين ميلاً إلى الشمال، وجزئيًا أيضا بواسطة الإيجيبو الذين يحكمهم جوجو (حاكم) يُقال له إيو Eyo، ويبدو أنهم هم الأقدم فى هذه الجزيرة (لاجوس). لقد استقر الأوورى فى البداية فى البر المواجه للجزيرة حول أوبوتى - متًا (أى أماكن الرسو الثلاثة) وفى وقت لاحق فى جزيرة إدو (بلغة اليوربا تعنى معسكرًا، وربما اشتقت الكلمة من آدو" أو "أدو" بلغة بنى) ويبدو أنهم زرعوا جزءا من جزيرة لاجوس.

وعلى وفق بعض المرويّات، فإنَّ أول زعيم لادو حمل لقب أولافين، وأنه نجح فى صد كل هجمات البنى. وعندما انهارت قوى البنى فى هذه المنطقة، نجح فى استرداد استقلاله، كثر هذا الاستقلال أم قل. ويقال إنه كان لديه ٢٢ ابنًا جعل نصفهم رؤساء Headmen منهم أربعة على البر المقابل وعشرة فى جزيرة لاجوس. هؤلاء، بالإضافة إلى الزعماء السياسيين المعينين، كان لهم وحدهم الحق فى وضع أغطية رأس بيضاء؛ لذا فقد أطلق عليهم اسم "زعماء الطاقية البيضاء White cap chiefs. وقد خلف أولاواتاو فى جزيرة أوتاو فى جزيرة إدو، وليس هذا فحسب بل أيضا، ما جاورها من أراض فى البر الرئيسى.

- حوالى ١٦٦٠: يقال إنه فى حوالى هذه الفترة، أعاد البنى احتلال لاجوس، لكن يبدو أنهم لم يستولوا على إدو بالقوة، فوفق روايات اليوربا، فقد قادهم كل من إشيرو، وأكيجبيرا، وأوالورونجبوا، ويُقال إن هذا الأخير فى أشيرى Isheri نقل زعيم من اليوربا يُقال له أشيبا - جثته إلى بنين فسعد الأوبا (ملك بنين) بهذا، وأعاد حامل الجثة (جالبها) إلى لاجوس ليحكمها نيابة عنه.

ومسئولو البنى الثلاثة المذكورون أنفًا يمكن أن يشيروا إلى الإياشيرى، والثانى والثالث (كذا في الأصل الإنجليزي) كانا يقودان القوات

العسكرية باسم الأوبا أكنبايى الذى أرسلهم (الأوبا أى الملك)، لكن من المحتمل جدًا أن تكون بعض الروايات الواهية عن احتلال أوهروجبا للاجوس منذ مائة عام وتعيين ابنه أسيكبا حاكمًا (إليكو) عليها – قد اختلطت بقصة الغزو الأخير. المبعوثان فوق العادة من بنى، اللذان اعتادا زيارة لاجوس على مراحل زمنية منتظمة لجمع الإتاوات، ربما واجها صعوبات خاصة، فى هذه المناسبة، وكانا مضطرين لطلب المساعدة من أقرب قوة عسكرية من البنى، وكان يطلق على أحد هذين المبعوثين فوق العادة اسم الأوباسوابى، أما الآخر فيُطلق عليه الإكالي الهاك وكان الأوباسوابى هو الزعيم الأعلى للجوس، لكنه كان يقيم عادة فى بنين، وهو ككل النبلاء Obba's nobles يحتفظ بممثلين له فى المناطق التى يحكمونها In their districts

- حوالى ١٦٦٨: إلى الشرق من أردرا الصغيرة Ardra (أو بورت نوڤو)، يوجد مصب نهر لاجوس أو ريو دى لاجوس كما أسماه البرتغاليون، وخلفه يوجد حاجز يملأ كل النهر إلا من ناحية الشرق، حيث يمكن للمرء أن يدخل النهر بقارب، وإن كان هذا يشكل صعوبة إن كان المد مرتفعًا.

وبالقرب من أول قرية على الشاطئ الشرقى للنهر يوجد خليج Creek صغير · تفيض مياهه غربًا فى اتجاه القرى الأخرى، لكن نهر لاجوس يتسم إلى الشمال أو الشمال الغربى ليصبح بحيرة (لاجون) (in die Buchi) تفيض ناحية الشرق صنعدًا إلى قرية كورامو الواقعة فى الجانب الجنوبي.

ويصنعون في كورامو مالابس قطنية تُحمل إلى ساحل الذهب، حيث اعتاد الهوانديون المتاجرة فيها محققين أرباحًا طائلة (المقصود في وقت لاحق. والقناة هنا واسعة جدًا في بعض المواضع، على وفق ما يكون الشاطئ الشمالي (أو الرئيسي) بعيدًا عن الشاطئ الجنوبي الذي تكونت عنده جزيرة كورامو ذات السطح المستوى المنخفض، لكن المجرى الأيمن في الناحية اليمني لهذه القناة إلى نهر بنين، يبلغ عمقه على طوله من الغرب إلى الشرق ١٥ أو ١٤ قدمًا، وعلى النحو نفسه نجد القناة الأخرى

إلى الشرق من جزر كورامو، وكلا المجريين يستخدمهما الهولنديون، وهما من الاتساع والعمق بحيث يجعل إبحار المراكب الشراعية ذات الصارى الواحد وذات الصاريين، وكذلك كل المراكب الصغيرة – ممكنًا ... وكما هو الحال بالنسبة لقناة لاجوس (Lagoas أو Lagoas) التى أسميها القناة الغربية.. يوجد حاجز يكاد يعترضها كلها، إلا من ناحية كورامو، حيث يوجد ممر يتحتم سنبر عمقه فى المواضع التى يتم الإبحار فيها، ومن خلالها تدخل قناة لاجوس ومنها تتخذ طريقك شمالاً بشرق إلى نهر لاجوس الذى يجرى فيها (أى فى هذه القناة بمعنى أن يكون له مجرى أعمق) وهو يعطى اسمه لهذه القناة، فهى قناة لاجوس أما النهر فهو نهر لاجوس، وكان البرتغاليون هم أول من أطلقوا على هذا النهر اسم نهر لاجوس دى كورامو De Curamo. ولنهر لاجوس حاجز عند مدخله فى قناة لاجوس من النادر أن تبحر فيه القوارب بسبب أمواجه العاتية.

ومن كورامو إلى نهر بالما (ريو بالما) توجد نحو الشرق بسبعة عشر أو ثمانية عشر فرسخًا، بعض المدن أو القرى تقع على الشاطئ بينهما أى بين كورامو ونهر بالما (ريو بالما).

- حوالي سنة ١٦٩٠: يُقال إن أبو Ado خلف أباه أشيبا ملكًا على لاجوس.
  - ١٦٩٨: الأدوبو Oyos مغزون أردرا الكبري.
- حوالى ١٧٢٠: على وفق الروايات المتداولة، فإن جابارو بن أدو Ado خلفه فى زعامته لاجوس.
- ١٧٢٤: ملك داهومى يهزم أردرا الكبرى ويهزم أحد جيوش الأويو الذى أتى لساعدتها.
  - ۱۷۲۷: داهومی تحتل ویدا.
- ۱۷۲۸ ۱۷۲۸: "شعب البوبو، و "شعب ويدا يحاولان بقيادة أوسو Ossue استرداد ويدا من الداهوميين، لكنهم لاقوا هزيمة مرّة، واضطروا للجوء إلى

المناطق الغربية، فقدم لهم ملك أبا appa منطقة باداجرى، وقدم لهم ملك بوكرا بعض الأراضى إلى الغرب من نهر بيوا Yewa. وفى هذا الوقت كانت أبا هى المدينة الرئيسية ذات الأهمية فى المناطق المجاورة، وكانت فى الأصل إقطاعا Fief لبنين وملوكها الذين تجرى فى عروقهم دماء البنى Bini، ويقال إن نفوذها كما قال سلنجريف Snelgrave فى سنة ١٧٣٤ قد وصل إلى الغرب من لاجوس لقد كانت أكبر بكثير من أجاشى أوهاوجبونو (بورتو نوڤو) فى فترة من الفترات.

وعلى أية حال، فسرعان ما تبوأت الباداجرى الصدارة، فقد أصبحت هى مركز تجارة الرقيق وتم تقسيمها بين الفرنسيين والإسبان والبرتغاليين والإنجليز، وكل قسم من أقسامها يحكمه ملك. ورغم أنها كانت فى حرب دائمة مع الداهومى فإنها كانت مدينة محافظة على بهائها.

- ١٧٢٩: ثار الويمى Weme والجاكين والأبا على داهومى التى تعرضت فى الوقت نفسه لهجوم الأويو Oyo.
- ۱۷۳۲: داهومى تدمر جاكين، ففر من استطاع النجاة منهم إلى أبا، والآن لم يعد هناك سبيل للتجارة القليلة المتبقية فى أبا سوى النهر والمناطق السبخة (المستنقعات).
- حوالي ١٧٣٧: على وفق ما ذكره باربوت Barbot: دخل الإنجليز والبرتغاليون نهر بنين بعد أن اجتازوا قناة لاجوس (بالقرب من كوتونو)، حيث يشكل الساحل نصف دائرة إلى نهر فرموزو Rio Fermoso (نهر بنين) المذكور أنفا، على الجانب الشمالي وأراضي إشو Ichoo أو جزر كورامو، تقع في مواجهتها على الجانب الجنوبي منها، وكلها على مسافات متساوية وتكون كلها معا قناة لاجوس التي تؤدي إلى نهر بنين، وهذه القناة تشكل معا في بعض مواضعها وعلى مسافة عدة فراسخ Leagues عرضا لا يزيد عن عرض نهر عريض،

- والساحل بينهما، على شكل خُليج كبير، توجد به ثلاث جزر صغيرة بالقرب من الجزيرة الرئيسية، اتجاهاتها شرق جنوب شرق نهر بنين الأنف ذكره.
  - حوالي سنة ١٧٤٠: جابارو حاكم لاجوس يخلفه أخوه المسمى أكينشيماوين.
- ١٧٤٣: البوبو والويدا القدماء Old Wibas يهاجمون الداهوميين في ويدا، لكن الهزيمة لحقت بهم أخيرا.
  - ١٧٥٣: جيش داهومي ضد الويدا القدماء، وتم صد (رد) البويو.
- حوالى ١٧٦٠: إليتو نكيرى بن جابارو يصبح ملكا على لاجوس بعد موت عمه أكينشيماوين.
- اللاجئون الويدا، والبوبو، بقيادة أفورى (أو: فورى) يبذلون آخر محاولة يائسة لاستعادة مدينتهم، لكنهم لم ينجحوا.
- ۱۷۷۲: اقترب السلم بين داهومي واللاجئين الويدا الذين لم يعودوا يبذلون مزيدا من الجهود لاستعادة مدينتهم.
- ۱۷۷۸: مبینجولا الذی خلف تیجبوسن فی سنة ۱۷۷۶ هاجم أبا بمساعدة أردرا على يد أردرا وترکها خرابا. وعلى أية حال، فقد لحقت الهزيمة بجماعة أردرا على يد الأبا والويمى.
- ۱۷۸۰: أولوجن كوټيرى حفيد أدو، يصبح ملكا على لاجوس. وكان لديه ثلاثة أبناء هم أوشينولوكوم (أو: أوشيلوكو)، وأديلي، وأكيتولي.
- ۱۷۸۲: انقسمت باداجرى إلى حزبين، حزب اعتقل ملكه وسلموه لإحدى السفن البرتغالية التى حملته إلى البرازيل، وكان اسم هذا الملك هو جنجوم. وكان جنجوم هذا قد تعلم فى البرازيل، ورافق جنجوم على السفينة البرتغالية عشرين عبدا ليعينوه على المعيشة، وحملت السفينة أيضًا خطابًا إلى حاكم باهيا يطالب بالإبقاء على جنجوم هناك (في البرازيل).

- ۱۷۸۳: جماعة صغيرة من الداهوميين أغارت على ساحل باداجرى. وبعد ذلك بأشهر قلائل عاودوا الهجوم بقوات أكبر، لكنهم هزموا.
- ١٧٨٤: الداهوميون غزوا باداجرى بمساعدة الماهى والأويو (Nago) وكان ملك لاجوس قد تلقى رشوة للإبقاء على ٢٢ قاربًا كبيرًا Canees غلى بعد ثلاثة أميال إلى الشرق من باداجرى لقطع الطريق على إمدادات الطعام وغيرها القادمة من مدينته. لقد تقلص الآن عدد الباداجريين إلى بضع مئين، وباع جنود ملك لاجوس ستة آلاف رأس من رءوس الباداجريين لملك داهومى، وعلى أية حال، فقد هرب أطفال الباداجرى ونساؤهم في القوارب. وأمر ملك داهومى جيشه بالعودة عبر ساحل أردرا لأنه سمع أن الأويو Oyos كانوا بصدد الكمون لهذا الجيش وأسر أفراده، وقد استولى أهل أردرا الذين كانوا قد قاموا بالنقل بقواربهم على معظم الغنائم.
- ١٧٨٦: وقام الداهوميون بناء على طلب أويو Oyo، بمهاجمة الويمى وأسرهم، وقد أسر الداهوميون أيضا بعض الفرنسيين في بورتو نوڤو.
- ۱۷۸۹: كانت الويدا قبل هذا التاريخ قد فقدت كل تجارتها في بورتو نوقو (ميناء أردرا) بسبب ابتزاز ملك داهومي. لقد كان مصب نهر لاجوس ضحلا جدا وخطرا، وسبق أن غرقت كثير من قوارب سفن بريطانية مع طواقمها عند دخوله.. وعند الطرف الشرقي يوجد عدد قليل من الأشجار الضخام، مغطاة برءوس المجرمين Malefactors. لقد خاطوا الجماجم في جنوع هذه الأشجار وفروعها.. لقد كان منظرا مرعبا حقا... وسكان المدينة قد يبلغ عددهم ٥٠٠٠ نفس، وتوجد أيضا قريتان أو ثلاث إلى الشمال من المدينة... وسلطة الزعيم مطلقة وهو مسرف في طغيانه، واسمه كوتري Cootry ... والعملة المتداولة هي الكواري (نوع من الأصداف)، تجري المحاسبة بالأونس (الأونصة) والاكي (صدفة)

يساوى أونصة، وهو ما نجده أيضا فى أردا، ويدا، بوبو إنقلا عن جون أدمز] وكانت تجارة باداجرى فى وقت من الأوقات مزدهرة وكثيفة جدا، لأن الجمارك المحصلة هناك كانت بسيطة كما أن أهل باداجرى يحترمون تجار المناطق الداخلية والتجار الأوربيين، مما جعل هؤلاء التجار يفضلونهم على أهل لاجوس، حيث الجمارك فى محطة لاجوس باهظة كما أنها أكثر ملاءمة من حيث الموقع لربانية السفن من أردرا، وقد بدأت تستوعب نسبة كبيرة من تجار الموضعين، لكن – لسوء الحظ – لم يكن لديه من القوة ما يمكنها من حماية نفسها من المدن الأخرى المنافسة لها فى مضمار التجارة، فتآمرت عليها وسرعان ما أثمر تأمرها [عن: جون أدمز].

- ١٨١٥: لقد هجر التجار الفرنسيون، الآن، أردرا، وبدأت لاجوس في منافسة باداجرى، باعتبارها ميناء لتصدير الرقيق منذ أن شاركت في الاتجار بالآلاف ممن أسروا في الحروب المستمرة في الشمال وأيضا باعتبارها مستودعا كبيرا للسلاح والبارود والبضائع الأوروبية، وأصبحت جزيرة أدو Iddo هي التي تليها في الأهمية. لقد بدأت في لاجوس حركة نشطة في تجارة العبيد، خاصة بعد أن هجر التجار الفرنسيون أردرا [Ardra نقلا عن: أدمز].
- ١٨٢٠: مات أولوجن كوتيرى ملك لاجوس، وكان قد أوصى أن يخلفه ابنه الثانى الأثير لديه، واسمه أديلى، لكن الابن الأكبر أوشيلوكو كان قويا جدا. ورضخ له أديلى فى البداية، لكنه بعد قليل أشهر السلاح فلحقت به الهزيمة وفر إلى باداجرى، حيث تم اختياره ملكا عليها. وكان قد أخذ معه جمجمة أبيه. وتم نقل جثة أبيه الزعيم الموقر بلا رأس إلى بنين حتى تودع عظامه فى ضريح مقدس فى بنين على وفق ما جرت به عادة قديمة متبعة يتمسك بها أهل لاجوس وزمامها تمسكا شديدا لدوافع دينية... وكانت لاجوس منذ فترة طويلة غير معروف بدايتها تدفم الإتاوة لملك بنين القوى [عن: لاندر Lander].

- ١٨٢٥: الكوماندو كلابيرتون، والكابتن بيرس وموريسون D. Morrison، ويواسن ولاندر، وهم في طريقهم إلى أويو Oyo والشمال يزورون باداجري.
- كانت باداجرى هى السوق العام لبيع الرقيق للتجار الأوروبيين، الآن يكاد يكون هذا الأمر مقصورًا على وكلاء من الأمة البرتغالية. وأحيانا يكون السوق الخاص بالرقيق مقصورًا على الملك وحده، الذى يقوم هو نفسه بفرز العبيد ويأمر بفحصهم، ومن كان منهم مريضا أو عجوزا أو به عجز أمر بإغراقه (عزله ثم أغرقه).
- ١٨٢٦: أجبير الملك لاندر Lander على تجرع سم الساس Sass- Wood (المحاكمة بالمحنة) ليثبت أنه لا يتأمر ضده لكنه عاش بعد تناوله الجرعة، وكان هذا نتيجة افتراءات البرتغاليين. وقام الملك وأفراد حاشيته بتناول قطع من قلوب المساجين وشربوا دماهم.
- ۱۸۲۹: مات أوشيلوكو ملك لاجوس، وحاول أديلى بمساعدة باداجرى، أن يستولى على العرش، لكنه هزم، وتولى العرش إيديو بن أوشيلوكو الشاب وتم أسر بامبانى القائد الزعيم التابع لأديلى على يد اللاجوسيين الذين خاطوا يده اليمنى برأسه، وقطعوا يده اليسرى وجعلوها على شكل غصن، وبعد عرضه والطواف به وهو في هذه الهيئة في شوارع المدينة، قطعوا رأسه وأرسلوها إلى أدولي Adooley.

وبعد ذلك بأشهر قلائل انفجر منزل أديلى الذى كان يحوى كميات كبيرة من البارود فتم تدمير باداجرى الغاصة بالسكان [عن: لاندر].

- ١٨٣٠: في ٢٤ مارس حل السلام بين بورتو نوڤو وباداجرى. وزار باداجرى الإخوة لاندر الذين لم يلاقوا من زعيمها وشعبه سوى الأنانية والجشع.

- ١٨٣٤: لم يكن هناك وريث لإيديو أوجولارى Idewu OJulari، وكان غير محبوب من شعبه، وبعد أن نقل له أوبا بنين (حاكم بنين) إشارات وكلمات يرددها شعبه انتحر. وعلى وفق العادات المتبعة بين أهل بلاده، وكان لابد أن يخلفه أخوه كاوساوكاو، لكن أديلي المبعد (المنفى) أعيد مرة أخرى على يد عدو كاوساوكاو، ونعنى به الزعيم إليتو، وتم تنصيب أديلي ملكا وظل يحكم طوال عامين.
- ۱۸۳۱: عند موت أديلي تم تجاوز كاوساوكاو، وكان هذا في الأساس بسبب تدابير الزعيم إليتو الآنف ذكره، وأصبح أولولي Oluwolle بن أديلي ملكا.
- ١٨٣٨ ١٨٣٩: بعض العبيد من اليوربا في المدينة الحرة Free Town اشتروا سفينة صبغيرة بها عبيد تم أسرهم وأسموها أي هذه السفينة باسم ولبرفورس Wilberforce ولبرفورس Wilberforce وحملوها بالبضائع الأوربية والسيراليونية، وأبحروا بها إلى باداجرى، فاستقبلهم الناس في أحد أحياء المدينة استقبالا حسنا وحملوا سفينتهم عند العودة بزيت النخيل، وهكذا بدأت تجارة خفيفة نشطة بين الموضعين (المكانين).

أول مبعوث أرسله المهاجرون من الإجبا حاملا رسالة من حاكم سيراليون إلى وووو wowo زعيم الحى الإنجليزى (هذا اسم الحى لكن سكانه فى غالبهم سود أفارقة). فبعد أن سمع المهاجرون من الإجبا عن تأسيس أبوكوتا خططوا للذهاب إليها ليطلبوا العون من وووو wowo الذى كان على علاقة طيبة بالإجبا، وكتب باسمهم إلى ساجبوا الذى كان على رأس قوة كبيرة من هذا الشعب معسكرة فى مواجهة أدو Ado. وقد أجاب هذا الأخير بأنهم لا يريدون أن يروا مرة أخرى شعبا سبق أن باعوه ودعا وووو wowo والباداجرين أن يشاركوهم ليقتسموهم باعتبارهم عبيدا. وعلى أية حال، فإن الزعيم الباداجري لم يأخذ بهذه النصيحة، وإنما منح هؤلاء المهاجرين حمايته لكن

بعضهم أصر على الذهاب إلى أبوكوتا، لكن إخوانهم الإجبا سلبوهم أو أطلقوا عليها النار قبل أبو Ado. وقد أخبر القليلون الذين تمكنوا من الوصول إلى أبوكوتا - وأخبروا أهل المدينة عن كمية الثروة التي يمتلكها الآخرون من جماعتهم في باداجرى، فدبروا معهم عودة المرغوب في عودتهم.

- ١٨٤١: قتل أولوولى Oluwolle نتيجة انفجار عبوة بارود، فتم اختيار عمه الذى هو ابن أولوجون كوتييرى، ملكا، ويرجع هذا فى جانب منه إلى نفوذ الزعيم إليتو، كما يرجع فى جانب آخر منه إلى غياب كاوساوكاو، إذ كان فى ويدا عندما جرى ما جرى.
- ١٨٤٧: وصل الموقر فريمان T. B. Freeman المولد (الهجين أو المخلط) إلى باداجرى في ٢٤ سبتمبر باعتباره ممثلا لإرسالية وزليان التبشيرية وبحلول شهر نوفمبر تم إنشاء مقر للإرسالية، وتشييد كنيسة صغيرة بالغاب (البامبو). وقد تبعه الموقر تونسند H. Townsend الذي أقام مع زعيم وووو Wuwu، وفي ٣٠ ديسمبر توجه إلى أبوكوتا، وفي طريقه إليها مر بمعسكر حربي للإجبا بالقرب من أدو Ado ومر أيضا بموضع يقال له موهو Mohwo وعاد إلى باداجرى في العاشر من يناير ١٨٤٣.
- ١٨٤٣: وصل الموقر هندرر D. Hindrer إلى لاجوس، وهو أول مبشر يزور هذه المدينة. أصبحت باداجرى غير أمنة بالنسبة للأوربيين، وشاع الخطف والخنق بدافع السرقة حتى إن العلم البريطاني كان يرفع في هذه الأنحاء حماية الرعايا البريطانيين.
- ۱۸٤٥: وصل إرساليو الجمعية الإرسالية الكنسية C.M.S وهم تونسند وزوجته، وجولر وزوجته، وكاروثرز وزوجته إلى باداجرى في ۱۷ يناير، وزار السيد تونسند وزوجته أبوكوتا، لكن موت شوديكي جعل مقامهم هناك صعبا فعادا إلى باداجري.

- عرف الموقر جولم باسم 'الأباكو' والكلمة تعنى صاحب البيت منذ أن أحضر معه من سيراليون منزلين جاهزين (معدين سلفا) تم تركيبها في باداجرى فكانا هما الأوليين من نوعهما في الغرب النيجيري.
  - جولر يزور أجيس.
- باداجرى على وفق ما ذكرته الأنسة توكر Tucker والسيد جولمر، كان بها فى ذلك الوقت حوالى ١١,٠٠٠ ساكن معظمهم من البوبو، وكانوا فى حالة إحباط وخوف.
- كان أكيتوبى قد دعا كارساوكاو إلى لاجوس على أمل أن يكونا صديقين رغم اعتراض الزعيم إليتو الذى غادر المدينة فجأة. وعلى أية حال، فإن كاوساوكاو سرعان ما بدأ يتأمر ضد أكيتوبى الذى ما إن أحس بهذا حتى دعا إليتو للعودة. وقد ذكر أكيتوبى فى وقت لاحق أنه يريد دعوة الإنجليز إلى لاجوس، لكن هذا يتطلب إلغاء تجارة الرقيق أولا وبعد أيام قلائل من كتابتى خطابات إلى الحكومة البريطانية بإعادة حظر الاتجار فى الرقيق، شن كاوساوكاو حربا ضدى لدة واحد وعشرين يوما، مات فيها أكثر من ألف، وتم طردى من لاجوس.

لقد جيش كاوساوكاو جيوشه فى شهر أغسطس، وعلى وفق رواية بيكروفت -Bee مقد أباد كل أسرة عمه، وقتل حوالى ٢٠٠٠ شخص. وكانت البحيرة الضحلة (اللاجون) طوال عدة أسابيع غاصة بالجثث، وبالتالى كانت مصدرا للأمراض. وقام أيضا بمساعدة تجار الرقيق البرتغاليين بقتل إكيتو، وطرد أكيتويى الذى لجأ – فى البداية – إلى أبوكوتا.

وعلى أية حال، فقد وجد أن شوديكى قد مات، وأن المعسكر فى أدو Ado قد انفض، فذهب إلى باداجرى، وفى أثناء هذه الحروب كانت لاجوس تكاد تكون قد دمرت تماما بفعل النيران التى شبت فى أثناء الحرب.

وتصالف كاوساوكاو مع بورتو نوڤو وأدو، وبعض زعماء الباداجرى ضد الباداجرى، لكن هجومهم لم يفلح.

- ١٨٤٦: بعد أن وجد دومنجو تاجر الرقيق الكبير في بورتو نوقو أن تجارته تتضاءل بسبب الحروب المحلية، حث الزعماء بتقديم هدايا ثمينة لهم - على إبرام معاهدات سلام بينهم.

لقد أصبح الطريق إلى أبوكوتا الآن مفتوحا، وانتهز السيد تونسند وزوجته والسيد كروزر وزوجته الفرصة للذهاب إلى هناك (أبوكوتا)، لكن العداوات – على أية حال – سرعان ما واصلت مسيرتها من جديد.

- ١٨٤٨: الخردوات الإنجليزية الحديدية (المصنوعات الحديدية) الصغيرة، أصبح يمكن الحصول عليها من البرتغاليين وحدهم، الذين كان يمكنهم الحصول على العبيد فقط مقابلا لها.
- ١٨٤٩: في ٢٩ مايو، تم تعيين جون دنكان Duncan مساعدا لقنصل داهومى، بيكروفت. ورغبة منه في إدخال بعض أدوات الحياة المتحضرة، إلى داهومى، أخذ معه أحد المشتغلين بالميكانيكا وأحد المختصين بعلم النبات، كما أخذ على نفقته الخاصة بعض الأدوات والآلات الزراعية.

غادر دنكان والقائد فوربرز، ويدا، متجهين إلى أبونى Abonney العاصمة فى السابع من أغسطس، وكان هدفهما الأساسى هو محاولة وقف تجارة الرقيق، وقد وجد دنكان أن الملك جيزو كما كان سابقا صريحا ذكيا متواضعا، كما كان فى سنة ١٨٤٥؛ إذ قرر أنه مستعد لمنع تجارة الرقيق عندما يتاح له دخل من خلال وسائل أخرى، وعلى وفق ما ذكرة فوربز؛ فقد كان جيزو فى حوالى الثامنة والأربعين من العمر.

- وفى شهر سبتمبر قرر دنكان أن تجارة الرقيق فى هذه الأنحاء قلت كثيرا جدا. وكادت تختفى وقد أصبح الجانب الأكبر ممن كانوا يتعاملون فى تجارة الرقيق إما فقراء وإما غادروا ويدا ليعملوا فى مجالات تجارية أخرى مشروعة. لقد راح دومنجو يتاجر فى كميات كبيرة من زيت النخيل قدرها فراستر فى سنة الما ما تزيد قيمته عن ٢٠٠,٠٠٠ دولار فى السنة. وقام كول Cole رئيس السيراليونيين، بتحرير الأفارقة، قائلا إن القطن متوفر بكثرة فى المناطق المجاورة لأهجواى Ahguay.
  - ١٨٥٠: بيكروفت وفوريز يزوران أبوالي، لكن جهودهما لإبطال تجارة الرقيق قد ذهبت عبثا على وفق ما قرر بيكروفت في شهر يوليو من هذا العام.
  - الموقر بون J. T. Bowen من الإرسالية المعمدانية الأمريكية، يزور باداجرى التي قدر عدد سكانها بحوالي ١٠,٠٠٠ نفس.
  - جرى ترتيب الأمور لكاوساوكاو لتدمير باداجرى، وجيزو في أبوكوتا داهومي، بينما تم طرد كل التجار والإرساليين، وعادت تجارة الرقيق من جديد.
  - بيكروفت يخبر وزارة الخارجية البريطانية في شهر أغسطس أن الكومودور فانشاوي Fanshawe كتب له عن احتجاج قوى موجه لملك داهومي إشارة إلى هجومه المقترح على أبوكوتا. وكتب بيكروفت إلى الإرساليات التبشيرية في باداجري وأبوكوتا محذرا إياها من خطط الداهوميين، وأصدر فانشاوى توجيهات بتزويدهم بالذخيرة.

وفى شهر ديسمبر تم تعيين لويس فراستر نائبا للقنصل فى ويد بعد موت دنكان .
Duncan

- قدم قسم (إدارة) المعدات الحربية في ديڤنبورت Devonport ذخائر وأسلحة لحماية لويس فراستر: ٦ بنادق (ماسكتات) و٦ مسدسات.

سنة ١٨٥١: زار بيكروفت فى شهر يناير باداجرى، والتقى أكيتويى الذى قرر له أن ملك بنين له حق لا ينازعه فيه أحد فى العرش أو أن يثبت شخصا يرضاه أهل لاجوس ويختارونه ملكا عليهم، فبعد موت الملك السابق منذ حوالى ٩ سنوات تم اختيارى بالإجماع... وثبتنى أهل بنين وطلب من البريطانيين وضع لاجوس تحت حمايتهم وأن يضعوا علمهم عليها، وأن يعيدوا تثبيته على العرش وبعدها يعمل على إبطال تجارة الرقيق.

وذكر بيكروفت في تقدير له أن أكيتويي بدا رجلا ذا بصيرة، إذ يتضح منه، ومن الاتصالات مع جوليمر، أن تحالفا غير رسمي العقد بين كاوساوكاو حاكم لاجوس الحالى، وبعض البوبو Popo في باداجري ضد أكيتويي، وقد تطور هذا التحالف لدرجة أصبحت معها حياة هذا الأخير في خطر. حقا لقد تم عرض مكافأة كبيرة لمن يأتي برأسه. وعقد بيكروفت اجتماعا مع الزعماء الذين وعدوا بحفظ السلام حتى بعد عودته من أبوكوتا، وقد حضر هذا الاجتماع الموقر جوليمار والدكتور فانكوتان. وكان أحد الفرقاء Parties الحاضرون من أصدقاء أكيتويي الصادمين، منهم مايو، اللاجئ القادم من بورتو نوقو، حيث كان قد تزعم تمردا ضد الملك في حسوالي سنة ١٨٣٤، وعاش بعد ذلك في ماو Mow، على بعد عشرة أميال، وظل تابعا في مكانه هذا.

تم إغلاق الطريق بين لاجوس وباداجرى منذ طرد أكيتويى. وفي شهر فبراير، رتب أتباع كاوساوكاو من البوبو معه في باداجرى لمهاجمة المكان ومحاولة فتح الطريق إلى لاجوس رغم أوامر أكيتويى. وعند زيارة بيكروفت لأبوكوتا، طلب منه الإجبا أن يأخذ أكيتويى ويضعه تحت الحماية.

أنزل القائد فوت Foote بعض الضباط والعساكر في باداجرى، حيث كانت توجد قوة من بورتو نوڤو كانت على وشك مهاجمة المكان، لكنها انسحبت. وقد أخذ القنصل البريطاني أكيتويي وأسرته إلى فرناندويو مؤقتا حتى يكون في غير مطال مؤامرات كوسوكو. وأصبح أتباعه أكثر تذمرا، وقرروا أنه لم يعد لديهم ما يعيشون به. وفي وقت لاحق قدم لهم ساندمان ووكيل عن توماس هتون عشرة آلاف جالون من زيت النخيل ليتاجروا فيها ويعيدوا قيمتها عندما يسمح ما يجنونه من أرباح بذلك. وقد اعترف أكيتويي بهذا الدين ووعد برده تدريجيا.

وفى شهر مارس، تم التوصل إلى اتفاق فى باداجرى يقضى بأن يكون للرعايا البريطانيين مطلق الحرية فى ممارسة الأعمال التجارية.

وفى ١٢ يونيو جاء بعض اللاجوسيين إلى سوق باداجرى، ونشب اقتتال فتم إحراق جانب كبير من المدينة وتم تدمير كثير من ممتلكات البريطانيين.

وفى ٢١ يونيو هاجم رجال كاوساوكاو بمساعدة البويو، مدينة باداجرى، لكنهم صدوا عنها. وفي ٢٢ يونيو حدث صراع عنيف في أجيدو، فتراجع البويو.

- وفى ٢ يوليو قتل رجل إنجليزى اسمه جل فى باداجرى على أيدى رجال كاوساوكاو، فيما يبدو. وفى ٧ يوليو هاجم مائة قارب كبير (من نوع الكانو) بعضها مسلح بمقاليع Swivels وعلى متونها مقاتلون من أتباع كاوساوكاو.
- هاجمت باداجرى، لكن تم إجبارها على التراجع. ونصبح الإرساليون الذين طلبوا المساعدة من السفن الحربية البريطانية أن يبقوا على الحياد.
  - حذر التجار ملك بورتو نوڤو من مهاجمة البريطانيين في باداجري.

تعرضت كل المدن والقرى حول البحيرة الضحلة (اللاجون) للدمار. وتم إرسال قوة من حوالى ألفين أو ثلاثة آلاف من الإجبا بقيادة أوبا شورون لمساعدة أكيتويي في

باداجرى على وفق ما ذكره ساندمان J. Sandman الذي وصل إلى هنا قادما من ساحل الذهب، في شهر مايو ومعه كمية كبيرة من البضائع فإن "تدخل الإرساليات (إرسالية جولم وإرسالية تونسند) هو السبب الوحيد لاندلاع الحرب، فقد كان أكيتويى هو أداتهم، أما البوبو الذين كانت باداجرى تابعة لهم فقد طردهم السيد جولم وجماعته ومايو Mayoo الزعيم المتمرد في مقابل الكرم الذي كان قد أسبغه عليه وون Wown زعيم باداجرى عندما أتاح له ملجأ يلوذ إليه.

- كان قد نصب في السابق زعيما لباداجري. لقد تم إرسال الإجبا - اسميا - لمساعدة مايو Mayoo للاحتفاظ بوضعه (منصبه)، بينما كان الهدف الحقيقي هو الاستئذان لأجل مهاجمة مدينتي أدو Ado وبورتو نوڤو. وتوجه الإجبا لمهاجمة بورتو نوڤو وراحوا يدمرون ويحرقون كل المدن والقري في طريقهم. وقد زودهم فوكيا وحده بثلاثة آلاف عبد دمروا حوالي عشرين مدينة، واسترق الإجبا السكان الفقراء، بيع كثيرون منهم لدومنجو مارتنيز في بورتو نوڤو وقد رفض ساندمان التدخل في هذه الحرب عما أثار غضب جولر.

وحط فريزر (فراسر) نائب القنصل في ويدا في ٢٢ يوليو، ثم غادرها إلى أبومي مع فوربز في ١٦ أغسطس، لكن رغم أن الملك قابله بود فقد أثار هذا غيرة تجار الرقيق الإسبان والبرتغاليين – رفض جيزي إبطال تجارة الرقيق وادعى احتكار هذه التجارة الشرعية. وتم إزالة المشانق Gibbets من موضع السوق، الذي تم زرعه بالقطن.

وفى الرابع من أغسطس كتب أوبا شورون بناء على طلب عسكر الإجبا فى باداجرى – إلى فريزر (فراسر) طالبا منه التدخل لصالح المدينة عند الداهوميين، ويخبره أنه هو نفسه كان قد حاول التوسط بين باداجرى ولاجوس.

- يوجد في لاجوس ٣٠ برتغاليا وأربعة إنجليز.
- تم جنى أرباح كثيرة من زيت النخيل الذى كان يمكن شراء عشرة جالونات منه بخمسة سنتات، وكان ٣٠٠ جالون تباع بمبلغ أربعين جنيهًا إسترلينيًا.

وفى شهر أكتوبر أصدرت الحكومة البريطانية أوامر بحصار ويدا Wida حتى يعد ملك داهومى بإبطال تجارة الرقيق والأضحيات البشرية. وكذلك ضرورة طرد كاوساوكاو وتجارة الرقيق من لاجوس وأن يتم الاعتراف بأكيتويى ملكا شرعيا لها.

وفى شهر نوفمبر أنزل بيكروفت أسلحة فى باداجرى لاستخدامها فى حماية البريطانيين هناك. وهذه المدينة التى قدر بون Bowen عدد سكانها بعشرة آلاف نفس فى سنة ١٨٥٠ أصبحت خرابا إذا لم تعد سوى قرية صغيرة الآن.

- كان كاوساوكاو قد خرج لتوه لإكمال تدمير باداجرى بمعاونة إيجيتو، وبوسو، وإجبيسا، لكنه ما إن سمع بأن القنصل بيكروفت على وشك زيارة لاجوس، حتى سارع بالعودة.
- وفى ٢٠ نوفمبر، اتجه بيكروفت تحرسه عشرة قوارب رافعة علم الهدنة إلى لاجوس بعد أن أرسل من يخبر كاوساوكاو أنه يود رؤيته لعقد اجتماع سلام معه، لكن قيل له (لبيكروفت) إنهم قد يطلقون النار إن ذهب بهذه الهيئة، فترك قواربه العشرة وتقدم محروسا بقاربين صغيرين Gigs. وسئل بيكروفت فيما إذا كان كاوساوكاو راغبا في صداقة إنجلترا وتوقيع معاهدة لإلغاء تجارة الرق، فأجاب كاوساوكاو بأنه لا يتخذ قرارا بنفسه لأنه تابع لملك بنين، فلما قال له بيكروفت إنه ذاهب إلى بنين فإن وافق ملكها فهل توافق أنت؟ أجاب كاوساوكاو بأنه لن يوقع أي معاهدة وأنه غير راغب في صداقة بريطانيا.

وفى ٢٥ نوفمبر دخل بيكروفت ومعه ويلموت والقائد فوربرز، الميناء، مرة أخرى، رافعين علم الهدنة، لكن كان يتبعهم على بعد مائتى ياردة منهم أسطول صغير من

القوارب، فأطلقت عليهم النيران وهوجموا، وأخيرا نزل إلى البر ١٦٠ رجلا لكنهم عادوا بعد أن أحرقوا جانبا من المدينة، ووجدوا أنهم سيجدون صعوبات في المرور في الشوارع الضيقة ومواجهة خمسة آلاف مسلح، وكان كل بيت بمثابة قلعة صغيرة، كما أن الساحل بطول حوالي ميل ونصف الميل كان قد نصبت عليه البنادق (المسكت).

وكتب لورد جرانقيل في ٢٤ يناير ١٨٥٢ إلى بيكروفت أنه لا يوافق على إصدار أوامر لهذا الأسطول بالهجوم سواء بحكم الظروف أو بحكم تعليقات تلقيتها من حكومة صاحبة الجلالة.

- وفى ٣٠ نوفمبر، أحرق البريطانيون بنايات حجز العبيد (الباراكونات) عند المدخل الشرقى للاجوس، وكانت قادرة على استيعاب ستة ألاف عبد، وكانت تابعة لماركوس نوبرى وليمون البرازيليين.

اتجه بيكروفت فى ديسمبر إلى باداجرى، حيث أنزل من قواربه قطعا حربية ميدانية لأبوكوتا. وفى الشهر نفسه استجلبت السلطات البحرية أسلحة من سيراليون لحماية باداجرى، لكن الإفريقيين المحررين من سيراليون رفضوا التوجه لمساعدة أبوكوتا إذا لم يتلقوا أجورا.

فى الرابع من ديسمبر حث بيكروفت، أوبا (ملك) بنين على الاعتراف بأكيتويى ملكا على لاجوس وتقديم مساعدة له. وفى السابع عشر من الشهر التقى الكومادور بروس الذى سأله تقديم العون لأكيتويى ورجاله المسلحين البالغ عددهم ٦٣٠ رجلا. وفى طريقهم إلى لاجوس هاجمهم أصدقاء كاوساوكاو عند قرية أجيدا التى لحق بها الدمار على أيديهم. وتمركزوا فى الناحية الغربية لمواجهة لاجوس.

- وفى ٢٦ ديسمبر، تقدم القنصل بيكروفت ومعه الكابتن جونز والكابتن ليستر على رأس قوة من ٤٠٠ رجل إلى جزيرة لاجوس، وكانت نيران المدافع والبنادق

تدوى كثيفة فوق رءوسهم، وكانت الجزيرة محصنة تحصينا هائلا بأشجار جوز الهند بعمق أربعة أقدام من الخارج للداخل وامتلأت المسافات بينها بالرمال.

من الواضح أن هذه المدينة قد جرى تحصينها تحت إشراف الأوربيين، فخط الدفاع يمتد من جنوب واجهة الجزيرة إلى الرأس Point الشمالى على طول الجبهة الغربية لمسافة تقرب من ميلين. وفي الأجزاء، التي يكون فيها الماء عميقا لدرجة تسمح للقوارب بالوصول إلى البر غرست أعواد في صفين، بعمق سنة أقدام، وعلى طول كل هذه المسافة أقيمت السدود وحفرت خنادق لحماية العساكر المشاة.

لقد حصنوا الشاطئ بعمق ١٢ ياردة، وتركوا ما يكفى من الماء للقوارب التي تدخل من فجوة ضيقة بالقرب من منزل الزعيم تابا Tappa.

وكانت السفينة الحربية "تيزر" في وضع لا يمكنها من الرد على النيران التي تطلق عليها بكثافة، فأنزل الكابتن ليستر قوة من ٣٢٣ رجلاً لإبطال مفعول المدافع Guns عليها بكثافة، فأنزل الكابتن ليستر قوة من ٣٢٣ رجلاً لإبطال مفعول المدافع، في مقتل التي كان تأثيرها أقوى من ١٥٠٠ بندقية (مسكت) والتي تسببت أي المدافع، في مقتل ١٥٠، وجرح ٣٣. وفي ١٧ ديسمبر تم إطلاق النيران بشكل شامل وعام على المدينة التي الشتعلت فيها النيران من جراء ذلك، وتم تدمير جانب كبير منها وإن كان الشطر الغربي منها قد تم إنقاذه لقربه من الجون (الخليج).

وفى الثامن والعشرين من الشهر هرب كاوساوكاو من لاجوس ولجأ إلى إبى Epe فأرسلت داهومى ألف مقاتل لنجدته، لكنهم وصلوا متأخرين جدا، فلم تجد نجدتهم شيئا.

سنة ١٨٥٧: في أول شهر يناير، وقع أكيتويي اتفاقية تعهد فيها بإبطال تجارة الرقيق وطرد كل من يعمل بها وأن يمنع الأضحيات البشرية وقتل أسرى الحرب، وأن يحمى المسيحيين والإرساليات التبشيرية.

وتم فتح الميناء أمام التجارة، وسمح للإرساليات بالدخول وتم تعيين قنصل، وراح أكيتويى يتسلم ٣ ٪ على الواردات و٢ ٪ على الصادرات، وقدم الإنجليز الذين كانوا يقيمون في باداجري إلى لاجوس وتبعتهم جماعة وزليان الإرسالية، وغادر أيضا الموقر جولم مركزه في باداجري، حيث لم يحرز إنجازا كبيرا، واتخذ من لاجوس مقرا له ولإرساليته في الثالث من فبراير، حيث عاش في بادئ الأمر في مخزن (باراكون) منعزلاً متسعًا، ثم بعد ذلك بني بيتا أقام به (إلى الأباكو Ille Alapako).

وفى الشهر نفسه حط اللفتينانت بيدنجفيلد فى ميناء جابو (بورت جابو) وزار إبى Ebe. وفى الثامن من مارس وقى الثامن من مارس وقع مايو Mayu حاكم باداجرى اتفاقية لإلغاء تجارة الرقيق.

ويقرر ساندمان أنه منذ تحطم كل توقعات السلام والتجارة في باداجرى في ١٩ فبراير، ذهبت إلى لاجوس كي أحاول إنشاء مصنع، لم يُفعل شيء آخر في باداجري، لقد تم إعلان مايو Mayo زعيما على غير رغبة التجار، وإنما تم هذا التعيين على وفق رغبة السيد جولر فكان له ما أراد....

هناك تجار أخرون أسسوا مصانع ومراكز فى لاجوس بمن فى ذلك جنوى اسمه سكالا G.B. Scala (الذى كان قد عين قنصلا فى سردينيا سنة ١٨٥٣) وألمانيان هما جروت Grote وديدرشسن Diedrichsen، وفى العام التالى، الإخوة باند Banner Bro مككوسكرى، وكان من بين التجار الوطنيين (الذين هم من أهل البلاد) شيتا بيى Shitto Bey وتايوو وامرأتان هما مدام تينابو ابنة أخت أكيتويى، ومامى جونسون.

وبناء على تمثيل Representation جولر أرسل الكابتن بروس الكابتن هيزيلتين العدالة ملكة بريطانيا، على رأس Heseltine من السفينة بريتومارت، سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا، على رأس قوة عسكرية، ضد أدو، وبورتو نوڤو، وعلى وفق ما ذكره القنصل كامبل فإنه عندما كانت حملة الكوماندور (ضابط البحرية) هيزيلتين تتقدم بقصد مساعدة الإجبا على تدمير أدو Addoo ويورتو نوڤو، التقى مستر ساندمان بها، وسأل الكوماندور بدهشة

ماذا فعل أهل أدو وأهل بورتو نوقو للبريطانيين في أي وقت من الأوقات حتى تهاجمهم قوات بريطانية وتعمل على إيقاعهم في أيدى الإجبا ينهبونهم ويسترقونهم. وأخبرنى مستر ساندمان أنه هو أيضا ذكر الكوماندور هيزيلتين أن ملك بورتو نوقو كان قد استقبل بترحاب – منذ أشهر قلائل الكابتن ولوت، ووقع معه – بعد قليل من التردد – معاهدة لإلغاء تجارة الرقيق. ويبدو أن هذا قد فتح عيني الكوماندور هيزيلتين وأثناه عن قصده. وكان السيد جولمار غاية في الاستياء لعودة هيزيلتين دون إنجاز مهمته في مهاجمة بورتو نوقو وأدو Ado.

زار بيكروفت وفوربس، داهومى، مرة أخرى، ووصلا إلى أبومى فى ٢٦ مايو. وقدر بيكروفت جيشها بما بين ٢٠,٠٠٠ و ٢٥,٠٠٠ مقاتل. ورفض الملك إلغاء تجارة الرق وطلب من القنصل أن يأخذ معه كل البيض الموجودين فى أبوكوتا، وذكر أن شعبه شعب مقاتل وسيستاء إن أرسل نساءه His Women لزراعة القطن.

بسبب الإساءات التى وجهت لفراستر نائب القنصل، وحقيقة عداوة ملك داهومى له، فقد أصبحت حياته معرضة للخطر، وأصبح وجوده غير ذى فائدة، فنقله بيكروفت إلى لاجوس، وهو إجراء وافقت عليه حكومة صاحبة الجلالة.

وكتب فراستر فى شهر يونيو أن الصادرات الرئيسية من لاجوس هى زيت النخيل والعاج. أما الواردات فمكونة من التوباكو (لفائف التمباك) والأصداف الزرقاء والروم (الخمور، والملابس وغيرها مما لا يستحق الذكر. وهم يجلبون التوباكو والرم Rum من باهيا Bahia. وكان التجار الأوربيون من البرتغاليين. وكل صادرات زيت النخيل تقريبا تتجه إلى إنجلترا. وتجارة الأصداف الزرقاء أو (الكوارى) يحتكرها تجار هامبورج، وهم يجلبونها من زنجبار ويرسلون الزيت إلى هامبرو Hambro. وجوال الكوارى يساوى خمسة دولارات ( 6 Od ) ومن المفترض أن فى الجوال ١٠ من الكوارى

وردت التقارير بفقد السفينة فيث Faith التابعة لشركة البريد الإفريقية - في زمام الحوس.

انتهى تعيين فراستر بوصول بنيامين كامبل وفى ٢١ يوليو، إذ أصبح هذا الأخير قنصلا كامل الصلاحيات فى منطقة خليج بنين Bight Of Benin. وقد كتب فى تقرير له أنه عندما نزل إلى البر، وجد مشاحنات مستمرة بين مؤيدى أكيتويى ومؤيدى كاوساوكاو، لكن كلا الطرفين وعدا بالكف عن أى تجاوزات حتى يتدخل هو فى الأمر، وقد قضى بينهما بأن قرر أن رجال أكيتويى لم يكونوا هم البادئين بإطلاق النار، ولسوء الحظ فقد تكرر هذا فى الخامس من أغسطس، فبتحريض من الموقر جولر، وبدون علم – أو موافقة – القنصل أو الكوماندور البحرى.

وفى اضطرابات كبرى تم إحراق الجزء الأكبر من لاجوس بما فيها الشركة الإنجليزية ومبنى المدرسة. ولجأ ثلاثة آلاف رجل وامرأة وطفل من لا حول لهم ولا قوة لمبانى الجمعية الإرسالية الكنسية التى تم الدفاع عنها بذخيرة قدمها القنصل، وفى وقت لاحق نزل كاوساوكاو فى بيت بوسو Possu، لكن فى اليوم التالى، وعند وصول تسعة قوارب حربية بريطانية، سارع هو والزعماء الرئيسيون لأجينا Agenia، وبوسو وأتباعهما والبالغ عددهم ١٥٠٠ شخص على الأقل، بمغادرة المكان، ولجأ إلى إبى Ebe.

وفى نهاية شهر أغسطس بدأت حملة بقيادة الكابتن فيليبس من السفينة بوليفيمس (سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا) ضد كاساوكاو فى إبى Ebe. وعند مناقشة هذا الأمر مع الأكى (حاكم) أبوكوتا فى ديسمبر ١٨٥٨ أخبره القنصل كامبل أن الفشل راجع إلى الإجبا وأهل لاجوس لرفضهم النزول إلى البر مع أن القباطنة Captains الأساسيين للفريق الأول قد نزلوا للبر فعلا، لكنهم لم يفلحوا فى حث أتباعهم على الحذو حذوهم. وكانت القوة الإنجليزية تهدف – فقط – إلى تغطية (حماية) عملية نزولهم للبر Landing... وقد وجد قائد الحملة بعد أن قذف المدينة مرة تلو مرة أن

قوات أهل البلاد لا يمكن حثها على النزول إلى البر، وأن قواته تعرضت لإطلاق النار فى قواربها – أن ينسحب.. وقد وضح الإجبا أنهم لم يهبطوا إلى أرض الإبى Epe لأنه لم يسبق لهم أن حاربوا هناك وإنما كانوا يذهبون فقط لقنص العبيد. فهم إن ذهبوا للحرب لم يعودوا مصحوبين بطوابير من الأسرى كما كانوا يفعلون ذلك طوال عامين مضيا عند ذهابهم إلى باداجرى متظاهرين بأنهم ذاهبون لتقديم العون للإنجليز والمايو Mayu.

وصل ممثلو الإرسالية المعمدانية الأمريكية (مسرز، بوون، لاسى، ودنمان) إلى لاجوس في ٢٤ أغسطس ومنها إلى أبوكوتا.

- مات أكيتويى فى الثانى من سبتمبر مسموما فيما يقولون وخلفه ابنه دوسيمو (دوسومو) الذى كانت تدعمه الحكومة البريطانية.

وفي ١١ ديسمبر أسر شعب كاوساوكاو أكثر من ٣٠٠ من الإجبا بالقرب من لاجوس.

- سنة ١٨٥٤: بناء على اقتراح بعقد اتفاق سلام قدمه تابا الزعيم الأكبر لكاوساوكاو قرر القنصل كامبل زيارته، رغم الاحتجاج القوى الذى أبداه الموقر تونسند وغادر القنصل كامبل فى ١٧ يناير قاصدًا ميناء جابو بصحبة الليفتنانت بدنجفيلد، وبسبب مرض ألم بالقنصل واصل اللفتنانت بمفرده والتقى بالزعيم تابا، وزار إبى Epe حيث رتب كامبل لقاء بين Caboceer لاجوس وCaboceer كاوساوكاو، وتم اللقاء فى جزيرة صغيرة وسط البحيرة (اللاجون). وكان اللقاء مجديا، ووعد كاوساوكاو بالكف عن أى أعمال عدوانية.

وتم عقد معاهدة تجارية جديدة في لاجوس في ٢٧ مارس وقصدت هذه المعاهدة بمنع الرسوم على الواردات على أن يحصل دوسيمو على رأسين من الكواري -Cower عن كل برميل سعة ١٢٠ جالونًا من زيت النخيل، يتم تصديره، وبلغ إجمالي القيمة

التى يحصل عليها حوالى ١٤٠٠ جنيه إسترلينى فى السنة، وبالإضافة لذلك فقد كان يحصل دخولا من عوائد رسوم السوق... إلخ.

لقد قال القنصل كامبل عن لاجوس (فى شهر يونيو): "كل المدينة فيما عدا مقر الكنيسة الإرسالية ومقر السيد ساندمان، والمقر الذى يجرى إنشاؤه لجمعية وزليان الإرسالية ليست سوى مجموعة من الأكواخ الطينية إلا أن الطين الراسب فى الخلجان (الصغيرة) يحوى كمية من المواد الخضرية المتعفنة والرواسب الضارة.

زار كامبل مدينة باداجرى فى ٢٨ يونيو إثر خطاب وصله من مايو Mayu يذكر فيه أنه كان يستعد لاستقبال زعماء باداجرى عند عودتهم، ولم يكن هناك ما يمكن عمله فى هذا الوقت، لكن فى ٢٠ يوليو طرد الزعماء مايو واستردوا بلادهم. وقد قيل إن جولر حاول أن يحث الإجبا على مهاجمة أهل باداجرى عند عودتهم، وفى ٢٦ أغسطس كتب المهاجرون السيراليونيون فى لاجوس إلى أهل أبوكوبا طالبين منهم أن يكفوا عن حربهم مع باداجرى، لأن بوسو Possu وواو Wawu كانوا باداجريين حقيقيين، وأن مايو Mayu (أو ماوو Mayu) مجرد ضيوف (بمعنى أنهم يقيمون إقامة مؤقتة).

وقد أخبرت وزارة الخارجية البريطانية، كامبل، في ١٩ سبتمبر أنه كان راضيا عند تدخل الموقر جولر في أمور لاجوس، لكنه لم يؤد فيها عملا مرتبطا بمهمته كإرسالية (مبشر).

وصل ألفان من الإجبا إلى لاجوس فى الشهر نفسه لمواجهة كاوساوكاو (المقصود مواجهة حربية)، وقد استبقاهم القنصل واتجه الكابتن ملر Miller إلى إبى Epe، حيث استقبل كاوساوكاو بترحاب المستولين Officials ودعاهم لوجبة لذيذة على النمط الأوروبي، وفي ٢٨ من سبتمبر تم إبرام معاهدة نصت على الاعتراف بكاوساوكاو ملكا لبالله Paima ولكي Lekki (أو إليكي)، وهما مملكتان صغيرتان إلى الشرق على أن

يتخلى عن كل دعاويه فى لاجوس، وأن يتعهد بإلغاء تجارة الرقيق، وأن يطرد كل تجار الرقيق فى البلاد التى يحكمها حاليا مقابل وعد بأن يتلقى من الحكومة البريطانية ٢٠٠٠ من الكوارى أو ١٠٠٠ دولار سنويا. وقد وافق مجلس الوزراء البريطانى على هذه المعاهدة فى ٢٣ فبراير سنة ٥٨٥، لكن فى وقت لاحق رفض كاوساوكاو قبول هذا المبلغ، وطلب عوضا عنه هدية - على وفق ما ذكره أوتو ديدريشين. وعلى أيه حال، لا أحد تخلى بالفعل عن هذا المعاش (المبلغ المدفوع) قبل موت كامبل.

وقد كتب القنصل في ٢٨ ديسمبر إلى وأو Wawu ويوزسو Possoo وزعماء باداجرى الأخرين خطابا يوصى فيه بالعضوين الوطنيين (اللذين هما من أهل البلاد) التابعين الجمعية الكنسية الإرسالية.

وفى غضون هذا العام زار الأسقف فيدال Vidal كلا من لاجوس وأبوكوتا وإبادان.

وقد شيدت الإرسالية الوزليانية كنيسة أوسع من الخيزران (البامبو) بمساحة ٥٠ × ٢٥ قدما، وقد وصفت بأنها أوسع كنيسة في المدينة، كما اعتبرت أكثر المباني تأثيرا في مسيحيى هذه المدينة ويحضر إليها قنصل صاحبة الجلالة (ملكة بريطانيا) وكل الأوربيين ونوو المكانة من أهل البلاد إلى هذه الكنيسة للصلاة وسماع العظات كل يوج سبت Each Sabbath.

وقد دعا أتومبالا زعيم إكورودو الموقر جولر C. A. Gollmer لزيارة إيجيبو، لكنه عندما وصل إلى إكورودو لم يلق ترحيبا (لائقًا) وتضم المدينة ما بين ٢٠٠٠ و ٨٠٠٠ نفس، وكانت قبل ذلك هي سوق الرقيق التي تمد لاجوس بالعبيد. وكان زعماؤها أثرياء جدا لهذا السبب. وقد واصل جولر في اتجاه الأكاريجبو في أوفن Offin لكن أصدقاء كاوساوكاو هاجموه وأبعدوه، وكان كاوساوكاو معاديا له عداء شخصيا (لأنه أي جولر) كان يدعم أكيتويي،

- سنة ه ١٨٥٥: في شهر يناير تم إرسال مسكن من حديد مكون من قطع إلى قنصل لاجوس ليتخذه مقرا له، وقد تكلف هذا البيت الحديدي ٩٤١ جنيهًا إسترلينيًا.

وفى هذه السنة شهدت لاجوس مرة أخرى توترا لأن سكانها، وكذلك تجار الرقيق فيها كانوا راغبين فى العودة إلى ممارسة تجارة الرقيق فجرت مقابلات تأمرية وتعاهد بعضهم مع بعض لإعادة تجارة الرقيق، وتم حبك المؤامرة فى ليلة فى ١٨ يناير لمحاولة طرد البريطانيين وكل الموالين لهم. واجأ القنصل وإرساليو إرسالية وزليان التبشيرية ومن معهم إلى مخزن سانديمان (طلبا للحماية).

وفى ١٢ فبراير كتب كامبل أن مؤامرة حاكها بعض خدم دوسيمو ذوى المكانة وامرأه اسمها تينابو وأخرون لقتله (قتل دوسيمو) وأن يطردوا أو يغتالوا البريطانيين والمتعاطفين معهم. وازداد الأمر خطورة بعودة تجارة الرقيق مثل لاميجمير. كان فحوى إحدى المؤامرات هو عزل دوسيمو، وتنصيب أديلي Adele ابن الملك السابق ملكا، بينما رغب آخرون في استدعاء كاوساوكاو لتنصيبه ملكا.

تم إطلاق النار على أنطونيو مارتينز، وهو مهاجر برازيلى من الناطقين بالإنجليزية، وتجمعت القوات البحرية (قوات الأسطول) وصدرت الأوامر إلى سيمو، بطرد تينايو من لاجوس Tinabu وهو متأمر مهم اسمه Mahma وأخرين، وإعدام الرجل الذي كان قد أطلق النار على مارتينز الأنف ذكره، وقد هرب هذا الأخير فتم إعدام مهما Mahma المتأمر بدلا منه، وعندما عبر الكوماندو هيكى Hickey حاجز لاجوس ومعه عدة قوارب لدعم سلطة دوسيمو على طرد تينابو Tinnaboo المرأة المتأمرة الأنف ذكرها من المدينة (لاجوس) وكانت هذه المرأة تلقى دعما من مكوكوسكرى McCoskry وسانديمان وجروت Grote . لقد كانت هذه المرأة على رأس كل المؤامرات الهادفة إلى والتخلص من كل الرعايا البريطانيين في لاجوس.

وفى الأول من فبراير كتبت وزارة الخارجية البريطانية بما يفيد موافقتها على عودة الزعماء الباداجريين، وطرد مايو Mayu الذى كان يساعد دومينجو مارتينز Domingo Martinez فى تجارة الرقيق مع تعليمات القنصل كامبل بأن يطلب من دوسيمو طرد تجار الرقيق الثلاثة ماركو، وجامبو، وماشادو، والذى سبق له أن طردهم فى سبتمبر سنة ١٨٥٣، لكنهم الآن عادوا وقد خولت الوزارة القنصل لتوقيع معاهدات مم الزعماء كل من أدو Addoo وأوكيدو وأجيدو.

وفى شهر مايو بلغ الخلاف بين كامبل من ناحية والإرساليين: جولر وإلى حد ما تونسند ذروته، لقد اتهم الأول (كامبل) جولر بأنه يثير الاضطرابات فى باداجرى ولاجوس، وبأنه يرغب فى أن يجعل الإجبا سادة لاجوس وسادة الشريط الساحلى. وقد أرسل تجار لإجوس المهمون طلبا يفيد بأن جولر، وتونسند يجب ألا يعودا إلى بلادهما (لاجوس) لأن تدخلهما لصالح الإجبا قد ألحق بهم ضررا شديدا.

- بناء على نصيحة القنصل كون الإفريقيون المحررون لجنة رأسها وليم ساڤاج Savage وعين جيمس جودنج نائبا له (أو مساعدا له)، وذلك لفض النزاع بين السيراليونيين والواصلين من كوبا والبرازيل وبين هؤلاء جميعا وأهل لاجوس إذا كان هذا ممكنا.
- وفي ٢٤ مايو أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعليمات إلى كامبل أن يحصل على منحة من الأرض لإقامة قنصلية بعد إحدى المؤامرات التى حاكها أكيتويى Akitoye ضد جولر في الأول من مارس سنة ١٨٥٢، لقد نشب خلاف مرير بين كامبل، وهذا الأخير جولر الذي ادعى أمورا، اتضح بعد ذلك أنه لا أساس لها.

وبسبب المتاعب والاضطرابات التي سببها العبيد المحررون في لاجوس أصدر القنصل بيانا رسميا يقضى بألا ينضم أي مهاجر إلى مؤامرة ضد الملك أو ينضم إلى

مسببى الاضطرابات، فإن حدث هذا، تم ترحيله هو وأسرته وممتلكاته إلى فرناندوبو. وقد حظى هذا الإجراء في البداية على موافقة وزارة الخارجية البريطانية لكن هذه الموافقة قد تم سحبها في وقت لاحق. نتيجة اعتراضات قدمها في شهر نوفمبر من العام التالى كل من القنصل هتشنسون وحاكم فرناندوبو لينسلاجر Lynslager.

- وفي ٢٠ أغسطس كتب كامبل تقريرا يفيد بأن زعماء أبوكوتا قد أوقفوا كل التعاملات التجارية مع لاجوس لمدة خمسة أشهر تقريبا وفيما مضى كان تجار الإجبا قد اعتادوا التردد على لاجوس مرتين في الشهر وبعد أن هاجمتهم قوارب كاوساوكاو الحربية، أصبحوا يزورونها مرة واحدة في الشهر وهم في مجموعات خوفا من مهاجمتهم. لكن منذ قام كامبل بزيارة إبي Eppe بصحبة اللفتنانت بدنجفيلد لم يعد أهل كوسوكو يسببون متاعب، واعتادت لاجوس أن تعتمد على أبوكوتا للحصول على الخضروات وغيرها، أما الآن، فبسبب توقف أعمال الخطف والسرقة والنهب فقد أقام أهل لاجوس والمهاجرون من سيراليون والبرازيل لأنفسهم مزارع كبيرة تنتج الحبوب واليام... إلخ.

يواصل الكاميل قائلا إن الإجبا يقولون إنهم قد أوقفوا التجارة لأن تجار لاجوس قد خدعوهم ولم يعوضوهم بما يكفى عن زيت النخيل. وهم لا يتعاملون مباشرة مع التجار الأوربيين، وأدى هذا إلى أن قام وسطاء (سماسرة) لاجوس بخداعهم. ونتيجة إصدار الإجباعلى الدفع بالكوارى Coweries فقد ارتفع ثمنها خلال العامين الأخيرين من ١٣ جنيهًا إسترلينيًا اللطن ما بين ٤٠ و ٥٠ جنيهًا إسترلينيًا (اللطن) والسبب الحقيقي لتوقف التجارة ربما يكون عائدا إلى قيام الإجبا بغارات حربية لأغراض السلب والنهب ضد جيرانهم الأضعف.. لقد أرسل الإجبا في وقت لاحق فرقتين عسكريتين Divisions الماجمة المدن على الحدود الداهومية، وهذا العمل العدائي من الإجبا قد أفزع ملك داهوما فزعا شديدا.

وبناء على نصيحة القنصل وافق الوسطاء (السماسرة) السيراليونيين العرض الذي قدمه الإجبا بأن يدفعوا لهم ٢٠ ٪ زيادة عن النسبة التي كانت تدفع في ذلك الوقت عندما كان الآخرون يحصلون على البضائع بالدين On Credit.

وفى شهر ديسمبر ذبح الموالون لدوسيمو حوالى ثمانين شخصا أسروهم من جماعة كاوساوكاو.

- تم بناء حوالى مائة مسكن على نمط المساكن الأوربية هذا العام وبلغ عدد السكان على وفق تقديرات بون Bowen حوالى ٢٠٠٠٠ نفس، وضمت المدينة عدة شركات أمريكية تجارية.

وشكا المقيمون في لاجوس من تأخر شركة Steamship Company في إنزال شحناتها، بل إنها أحيانا كانت تعود بالشحنات إلى سيراليون.

سنة ١٨٥٦: كتب مككوسكرى إلى القنصل كامبل في ١٧ مارس (وكان قد توجه في زيارة له إلى فرناندوبو) قائلا إن تينابو والكابوسير Caboceers كانوا غير مدركين أنك قد غادرت إلى فرناندوبو وكانوا غير راغبين في البقاء هنا لوقت أطول مما تستلزمه مؤامراتهم لإحداث اضطرابات، وكان مما أحزنهم أنهم وجدوا السيراليونيين والمهاجرين الأخرين قد أصبحوا سادة المدينة، وأن الملك وأهل البلاد قد نحوا جانبا، حتى إنهم كانوا يفضلون الإزاحة بهم إلى الغابة عند وصول سفينة حربية، لكن هذا يكون في الوقت نفسه فرصة طيبة كي يهاجموا المهاجرين والتجار ويسلبوهم.. لقد كان مناك فزع كبير بين المهاجرين طوال الليلة الماضية فباتوا وأسلحتهم في أيديهم وكتب كامبل إلى الخارجية البريطانية في ٢٦ مارس قائلا إنه عند عودته من المناطق المحيطة بنهر بنين علمت أن المرأة التي تسمى تينابو يعاونها قادة قواتها المسلحة: القائد أشاميونج وأخرون وكلهم كانوا تابعين الراحل أكيتويي قد انتهزوا فرصة غيابه (أي غياب كامبل) وعدم وجود أي سفينة حربية في ميناء لاجوس وتآمروا لطرد المهاجرين

السيراليونيين والبرازيليين وكل التجار الإنجليز والأجانب بعد نهبهم. وكانوا متأكدين من نجاحهم لدرجة أن بعض رجال تينابو أفضوا بالسر وتحدثوا به علنا في شوارع المدنة.

- أخبر السيد ساقاج وهو سيراليونى بارز، السيد مككوسكرى الذى حل محلى أثناء غيابى بما كان. وجرى تحقيق فيما حدث وكان الملك دوسيمو حاضرا، واتخذت الاحتياطات اللازمة. لقد سمع أربعة أشخاص يتحدثون جهرا عن المؤامرة المزمعة، وتم إرسالهم إلى سجن الملك.
- وصلت السفينة شايلدرز صاحبة الجلالة الملكة بعد أيام قلائل من إخماد وجهات نظر الجماعة المتأمسرة... ومنذ ذلك الوقت أصبح في السفينة شايلدرز كلب بوليسى (بلود هوند) وهيكات Hecate وساد الإحساس بالأمن لفترة.

لقد اتضح من مصادر معلومات أخرى أن دوسيمو علم بنوايا قادته العسكريين والمرأة تيمابو، لكنه كان بلا قوة يمنعهم بها... فقد أدرك دوسيمو بعد أن استمع إليهم أنه يجب أن يفعلوا ما يحلوا لهم.

- وكتب كامبل فى ٢٨ مارس: لقد رغبت فى إعلام الكومودور أن كوسوكو وأتباعه كانوا بشكل أو بآخر مرتبطين بهذه الحركة (لطرد التجار والسيراليونيين... إلخ) إنها حركة تنبثق معا من الناس أنفسهم، نعنى أتباع أكيتويى الراحل الذين كان قد تم إعادتهم إلى وضعهم السابق فى لاجوس بعد طرد كوسوكو، وكانت إعادتهم هذه قد تمت وفق آليات حكومية.
- وفى الثانى من شهر مايو كتب القنصل بتعاطف عن حالة التجارة فى بالما Palma ، وكذلك عن التحسن العام فى أحوال لاجوس وزيادة الأمن فى الطرق بين الساحل والمدن الكبرى فى الداخل، ومن بين ما ذكره "وفى طريقى إلى نهر

بنين رأيت بالما الميناء التجارى للكوسوكو. لقد رأيت أربع سفن محملة بزيت النخيل، إحداها يرفرف عليها العلم الإنجليزى، وأخرى تحمل العلم الفرنسى، وثالثة يرفرف عليها العلم الهولندى، ورابعة يرفرف عليها علم همبورج.

وكان القنصل قد تلقى تعليمات من وزارة الخارجية البريطانية فى ١٧ مايو بأن يحذر العبيد المحررين فى سيراليون والمستقرين فى لاجوس الذين قيل عنهم إنهم يشترون العبيد ليس فقط للخدمة المنزلية، وإنما أيضا لبيعهم (أى بيع العبيد) إذا حانت الفرصة.

- وفي ٢٤ يونيو أشار القنصل إلى توصية بروس Rear Admiral Bruce في ٢٤ نوفمبر سنة ١٨٥٢ بضرورة إنشاء باخرتين أو ثلاث بواخر صغيرة من حديد لا يزيد عمق غاطسها عن أربعة أقدام الخدمة في خليج بنين وما يتصل به من بحيرات ضحلة وما يصب فيه من أنهار ونظرا لبعض التغيرات والتحسينات التي جرت، فقد اقترح أن إحدى البواخر الحديدية الصغيرة من النوع الموصوف أنفا يكفي الخدمة في البحيرات (اللاجون) المرتبطة بالخليج كله، وبدلا من أن تستعمل كطراد أو طوافة Cruiser خارج هذه البحيرات الضحلة يمكنها أن ترسو داخل الحاجز (البار Bar).
- تم إلفاء تعيين مككوسكرى كمساعد للقنصل فى باداجرى وداهومى فى أغسطس سنة ١٨٥٥، وكان كامبل هو الذى عينه فى هذا المنصب فى شهر سيتمير من العام نفسه.
- حدثت تغيرات كبرى فى لاجوس، فقد تم حلب كميات كبيرة من زيت النخيل ومن الفول السودانى من المناطق الداخلية لتصديرها، وتم إنشاء مبان راقية ومخازن كبيرة.
- سنة ١٨٥٧: في شهر فبراير راح كاوساوكاو يدبر أمر اختيار ملك لأوتا Otta نظرا لقطع المواصلات بين لاجوس وأبوكوتا واستعداد الإجبا لمهاجمتها

(مهاجمة أوتا) وقد أرسلت رسولا ليبقى متابعا للأمور معى فى أوتا، لمنع الأعمال العدائية [كامبل] وأخيرا ألغى كاوساوكاو تدابير مؤامراته وتخلت أبوكوتا عن مقاصدها، وأصبح الزعيم الشرعى الذى كون علاقة ود وصداقة مع حاكمى لاجوس وأبوكوتا هو الحاكم المنتخب وعاد الاستقرار.

- في شهر مايو أرسل القنصل مبعوثا للتوسط بين باداجري وأدو Addo.

- ولجأت المدن الهانسياتية Hanseatic لاتخاذ إجراءات لحماية ممثليها وتجارها في لاجوس من الزعماء الزنوج فصدرت الأوامر القنصل بأنه سيتدخل باسم مواطنى مدن هانسا Hansa المتحالفة تحالفا وثيقا مع بريطانيا العظمى، وقد احتكر الهانسا في ظل حكم كاوساوكاو الكوارى Cowrie والتجارة الأوربية (التجارة مع الأوربيين).

وفى الخامس من يونيو كتب كامبل – فى تقرير له – لوزارة الخارجية البريطانية عندما خلف دوسيمو أباه أكيتويى فرض (كما فرض أبوه من قبل) ضرائب باهظة: عشرة أجولة من الكوارى على كل أسرة من العبيد المحررين تصل هنا من البرازيل أو كوبا وبعد فترة أقنعته بتخفيضها إلى جول (حقيبة واحدة) من الكوارى ثم أقنعته بعد عدة أشهر بإلغاء هذا المبلغ تماما فسمح باستقبال مجموعة من العبيد المحررين القادمين من البرازيل لقاء ٤٠ من الكوارى، وأخرى من كوبا لقاء ٢٠ دون أن يستبقى شيئا منها (من الكوارى) لنفسه.

وبعد أسبوع من وصول سفينة فرنسية قادمة من باهيا حاملة ١٢٠ من العبيد المحررين، وقيام دوسيمو بأنه سيفرض عليهم رسوما باهظة، لأنهم جلبوا معهم أموالا كثيرة (رغم اعتراض القنصل).... فإن جهود حكومة صاحبة الجلالة لمعاقبة قادة البارجة (جنرال ريجو General Rege) والسفينة إيميليا Emilia لإنزالهم الركاب الذين معهم في ويدا Whydah وأهجواي Ahguay بدلا من إنزالهم في لاجوس - باتت (أي هذه الجهود) معروفة للعبيد المحررين أنفسهم في كل أنحاء البرازيل، وكانت هي

الباعث للجنرال الحالى على العودة إلى إفريقيا. وقد بلغنى أن رؤساء الأسر الذين جلبتهم هذه السفينة الفرنسية قد تم تحميلهم (إركابهم) لقاء ٢٠٠٠٠ فرنك و٨٠٠ جنيه إسترليني لإحضارهم هنا.

وفى العشرين من يونيو كتب القنصل في تقرير له أن كاوساوكاو كان يستعد لشن حروب بالقوارب، وراح يجمع القوات لينقض ليلا على لاجوس.

غرم الملك دوسيمو، وكيل مسرز ويسمى ديترتشسون، مقدارها ٢٠٠ حقيبة (جوال) من الكوارى لتصرفه بطريقة تنم عن عدم الاحترام ولإقراضه كاوساوكاو و٠٠٠ حقيبة من الكوارى، عندما كان هذا الأخير يخطط لهجومه الليلى على لاجوس. كما فرض غرامة مماثلة على مككوسكرى. وكان هذان الاثنان قد زارا كاوساوكاو سرا.

جنحت السفينة الفرنسية لى بالمير Le Palmier عند حاجز (بار) لاجوس، والحقيقة أن جنوح السفن يحدث كثيرا على طول الساحل، وكان بحارة السفن الجانحة يعاملون – كقاعدة عامة – معاملة سيئة.

- فقدت البارجة (كولومبين) في بورتو نوڤو خلال وقف الداهوميين لبحارتها ومسئولي الشحن فيها، وقد نهب الداهوميون هذه البارجة وكل محتوياتها.
- كتب القنصل فى السادس من أغسطس: "لقد تم بالفعل استئناف تجارة العبيد فى ويدا، وأصبح هذا أمرا يمكن الإحساس به من خلال التأثيرات المزعجة لزعماء تجارة الرقيق الذين لا يقر لهم قرار.

أصبحت طوافات صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا، مطلوبة لمراقبة السفن حاملة العبيد، واعترضها هذا الظرف، بالإضافة إلى توقف حركة التجارة فى زيت النخيل فى هذا الوقت من العام لأشهر قلائل قد شجع كوسوكو مرة ثانية على تهديد هذا المكان بزيارة ليلية، وكان من الوقاحة بحيث أرسل إلى رسالة بهذا الشأن فى الأمس. وبعد حوالى أسبوع من إرساله قاربا مسلحا لاعتراض القوارب اللاجوسية القادمة من سوق

زيت النخيل في إيجيني Eginie، وقد أبدى مستقلو أحد القوارب شيئا من المقاومة فتم قتل اثنين من التجار وألقيت جثتيهما في البحيرة (اللاجون).

نكاد نقول إنه ليس من شك الآن فى أن حرب "شعب" أبوكوتا إنما تمت بتحريض من تجار الرقيق فى ويدا Whydah - والزعيم الأعلى للحرب فى المدينة مشهور بميله لتجارة الرقيق وميله لتقبل الرشى (المفرد: رشوة) كبيرة أو قليلة (من ٢٠٠ دولار إلى واحد من الكوارى)، وقد انخرط جمهور المحاربين فى هذه الحرب على كره منهم.

وكما كان مجرد حضور سفينة بخارية صغيرة هي السفينة مكسى Mix في العام الماضي كافيا لإثناء كوسوكو عن تدابيره التي كان ينوى تنفيذها آنذاك، وبالتالي حافظ على الانضباط في لاجوس وما حولها، كذلك فإننى أرتقب وصول سفينة بخارية حربية صغيرة، تابعة لحكومة صاحبة الجلالة إلى لاجوس والبحيرة (اللاجون) [بالفعل وصلت السفينة الحربية المشار إليها واسمها برون Brune إلى سيراليون في ١٦ يوليو واتخذت طريقها إلى لاجوس].

وفى العاشر من أغسطس، أشار كامبل إلى الطلب الكبير على العبيد لشحنهم من ويدا Whydah لزيادة إقبال الفرنسيين زيادة شديدة على شرائهم، وهناك رغبة شديدة من تجار الرقيق القدامى فى هذا المكان الذين لا يكفون عن العمل على إحياء هذه التجارة فى لاجوس، خاصة عندما يبدو كوسوكو قويا، وهم إذا لم يقمعوا بحضور قوة بريطانية وإلا أعلنوا خضوعهم لكوسوكو فورا ... وقد أخبرت كوماندر داى Day عن مجريات الأمور، وسيبقى هنا حتى وصول سفينة صاحبة الجلالة "هيكيت".

وفى الأول من سبتمبر أوصى القنصل كامبل بتعيين مساعد القنصل يتقاضى راتبا فى كيتا Quitta ليحاول منع تجارة الرقيق. وقرر أن إحياء هذه التجارة فى ويدا Wida تمثل عقبة كبيرة فى وجه التجارة الشرعية. توجد الآن فى لاجوس ٤٤٢ بالة قطن (مضغوطة بشكل جديد) وحتى الآن فإن كل القطن يأتى من أبوكوتا وهناك

صعوبة كبيرة فى التمويل فى تسيير أمور التجارة على وكلاء من أهل البلاد، وهم شباب تعلموا فى سيراليون... وأحد أوجه القصور الكبرى فى تعليم الشباب فى سيراليون هو أن الفرق بين Meum وTeum لم ينطبع بشكل كاف فى عقولهم [المعنى غير واضح تماما للمترجم].

وأخبرت وزارة الخارجية البريطانية القنصل في لاجوس أن لجنة القطن في مانشستر راغبة على نحو خاص في تشجيع استيراد القطن، خاصة من أبوكوتا وغيرها من أنحاء إفريقيا. وتحظى قضية التزود بالقطن باهتمام فائق لحكومة صاحبة الجلالة.

وطلب كمبل ضرورة اهتمام Board Of Ordnance اشحوم (زيوت تشحيم) مستخرجة من الخضروات وموجودة في المناطق الداخلية في إفريقيا (فالشيء بتر Shea Butter) وملائم لتشحيم الخراطيش Cartridges فطلب منه تقديم برميل من هذا الشحم.

وكتب القنصل في تقرير له أن الصادرات الرئيسية من لاجوس هي ٤٩٩٦ طنًا من زيت النخيل ٢٤,١١٨ إبز عام من العاج ١١٤٨ ١١٤ إبز عام من القطن و٠٠٠٠ قطعة من الملابس الوطنية (ملابس أهل البلاد)، وبلغت كمية زيت النخيل الآتية من مناطق نهر بنين ٢٦٥٠ طنا، ومن بالما Palma ٢٢٥٠ طنًا، ومن باداجري ١٢٥٠. وقدر أنه من هذه الموانئ الثلاث الأخيرة ومن داهومي يتم تصدير ما لا يقل عن ١٥٠٠٠ قطعة ملابس وطنية (إفريقية) وتعود تجارة الزيت في لاجوس إلى ما بعد طرد كاوساوكاو واستعادة عرشه في يناير سنة ١٥٨٠. ذلك أنه منذ هذا التاريخ توقفت تجارة الرقيق تماما. مضت خمس سنوات على زمن لم يكن يصدر فيه من لاجوس مائة طن من زيت النخيل وتقديري للصادرات من الأقمشة المحلية التي استوردها الجنويون وغيرهم من التجار الأجانب الذين كانوا يجرون عملياتهم التجارية بين خليج بنين وساحل البرازيل أنها كبيرة جدا ويشكل لافت للنظر.

سنة ١٨٥٨: أرسلت جمعية مانشستر للقطن طنين من بذور القطن للقنصل، لتوزيعها، وكتب كامبل فى تقدير له فى الثانى من مارس منذ سنوات قلائل فرضت على الملك دوسيمو أن يصدر الشعبه بيانا يأمر فيه بمنع أى شخص من التحرك حاملا سلاحا، سواء كان بندقية أم خنجرًا (قاطعا: سواء كان خنجرًا أم سيفا.... إلخ) والآن فإن شبابا أصلهم من جزر الهند الغربية (وأصبحوا الآن سيراليونيين) وأخرين يعودون فى الأصل إلى البرازيل – قد أصبحوا يسيرون فى الشوارع حاملين السكاكين التى يستخدمونها عند حدوث أى استفزاز، فيصيبون الآخرين بجروح خطيرة. وقد هدد الملك دوسيمو – بناء على اقتراحى – بنفى كل من يحدث جرحا لآخر، خارج لاجوس.

ولاحظ القنصل في ٢٨ مارس رغم أن حضوري هنا كان لدعم التجارة المشروعة وتمهيد الطريق لها، فإن زعماء لاجوس والمناطق المجاورة اعتبروها زيارة غير مرغوب فيها بئية حال من الأحوال، واعتبر غالبية السكان زيارتي بركة حلت عليهم وعلى البلاد بشكل عام. فالسكان الوطنيون Native في لاجوس يمثل تسعه أعشارهم طبقة لا يزال يطلق على أفرادها اسم العبيد، لذا كانوا – ولا يزالون – أكثر الناس امتنانا للبريطانيين. وفيما مضى كانت هذه الطبقة دائما أكثر الناس خوفا ورعبا من أن يتم شحنهم في السفن ليباعوا عبيدا، وكانوا أكثر الناس خوفا من أن يقعوا في أيدى تجار العبيد.. أما الآن فقد تغير كل هذا، فلم يعد سماسرة العبيد وتجارتهم بقادرين إلا على عقد صفقات لا تذكر، فالأمر لم يعد بيع عبيد في إيكارودو أو أي مكان آخر لتحقيق ربح قليل، أما بيع عبيدهم الذين يخدمون في بيوتهم، فهو أمر لم يعودوا قادرين على فعله.

وفى شهر أبريل زار القنصل (كامبل) بورتو نوقو مستقلا السفينة برون Brune التى أثارت الاهتمام والدهشة، فلم يكن السكان قد رأوا من قبل سفينة بخارية... ويقدر عدد سكان بورتو نوقو (أو أجاشى) بحوالى ٣٠٠٠٠ نفس، أما سكان باداجرى

فحوالى ٦٠٠، فالحرب الأهلية التي اندلعت في المدينة منذ حوالي سبع سنوات قد أدت للقضاء على العديد من الأسر، وهجرة آلاف.

وليس لباداجرى كميون (تقسيمات إدارية صغيرة) وإنما هى مساحة من الأرض تم إلحاقها بالمدينة، وأهل المنطقة لا يزرعون شيئا حتى الكاساقا، وهى تعتمد اعتمادا كليا فى تجارتها على بورتو نوڤو، كما يعتمد سكانها فى الحصول على كل ضروريات الحياة عليها (أى على بورتو نوڤو)، وهى لا تعدو أن تكون ميناء لرسو السفن القادمة إلى بورتو نوڤو، وملك هذه المدينة باداجرى يصصل على "رأس" من الكوارى عن كل برميل من زيت النخيل يتم شحنه من ساحل باداجرى.

سنة ١٨٥٩: في نهاية شهر يناير، قدم ملك لاجوس لوزارة الخارجية البريطانية، احتجاجات شديدة اللهجة، وشاركه في هذه الاحتجاجات التجار والقنصل - لاعتزام الحكومة البريطانية سحب السفينة برون Brune.

- كامبل يكتب في الرابع من فبراير "إنه لمن الواضح لى أن تأثير تجارة الرقيق قد اكتسب مكانة من جديد أثناء غيابي".
- شب حريق هائل في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي أثناء هبوب رياح عاتية Hartman في جزء المدينة الذي يوجد به المهاجرون الإفريقيون القادمون من البرازيل، والذي يوجد به مباني الإرسالية الكنسية متاخمة لمبنى القنصلية. لقد دمر الحريق تك المدينة. ولم يمنع امتداد النيران إلى مباني الإرسالية والقنصلية سوى جهود الكرومن Kroomen بمعاونة العاملين في القنصلية، وعلى رأسهم الكابتن لودر وأنا (كامبل).

لم يكن هناك حريق مثل هذا منذ وقع كوسوكو معاهدة معى ومع الكابتن ملر Miller.

- هذه الظروف أثارت شكوكى التى أزكاها تقرير رجل ذكى كنت - دائما - أرسله إلى سوق الإكورودو Icorrodo لحفظ النظام هناك، ومراقبة مدى تقدم (ازدياد) تجارة الرقيق، بعد عدد العبيد، العبيد المجلوبين، وتبين الذين يشترونهم، وسرعان ما زادت الشكوك كثيرا نتيجة تقرير قدم فى البداية للملك دوسيمو، وبعد ذلك قدم لى، من عبد تابع لكوسوكو هرب منه، وحسم الأمر بسبب رسالة أرسلها لى تابا Tappa، وهو أحد قادة كوسوكو الذى أشرت إليه فى خطابى للكابتن سوندرسون قائد سفينة ماحبة الجلالة ملكة بريطانيا، وهى السفينة أرثر.

وقد كتب كامبل عن هذه الاتصالات قائلا: "بعد عودتى لعملى بفترة وجيزة أصبح من الواضح أن تأثير تجارة الرقيق قد ازدادت زيادة هائلة فى هذه الأنحاء المجاورة، وأن كوسوكو الممثل الأكبر لهذه التجارة قد زاد من عدد شركائه حتى فى مدينة أبوكوتا، حيث يوجد نفوذ إنجليزى كبير، بل وكان يستعد لإحداث اضطرابات فى لاجوس تعكر صفو السلام وتعوق التجارة.

وسيطر بنفوذه ورشاويه على الملك جابو Jaboo لمنع نقل زيت النخيل إلى الأسواق الكبرى في البلاد وعبر البحيرات (اللاجون) وطوال عدة شهور.

ومضت ثلاثة أيام منذ هرب عبد كوسوكو الذكى (الذكى هنا صفة للعبيد) إلى لاجوس، ليخبر الملك دوسيمو عن الاستعدادات الكبيرة التى يقوم بها كوسوكو لشن عدوان على لاجوس.

وقد تلقيت الليلة الماضية، تأكيدات لهذا من السيد جروت، وكيل هامبورج في هذه الأنحاء.

ولقد وصلتنى هذه المعلومات في الليلة الماضية بشكل مباشر من تابا Tappa ليحثني على الحضور في السفينة برون لوقف تدابير كوسوكو. وكان لابد من تزويد السفينة الصربية برون بالبحارة والرجال اللازمين، ووجه قائدها (الكوماندو) السفينة إلى الموقع الملائم في بحيرة أكورودو لإعاقة هجوم كوسوكو.

وكتب القنصل في تقرير له بتاريخ ٤ مارس أن السفينة برون بقيادة لودر تقدمت إلى ناحية سوق إنجيني Eppe على بعد حوالى ثلاثة أميال إلى الغرب من إبى eppe مدينة كوسوكو، لتجمع معلومات عن تحركاته ولمعرفة مدى استعداداته لمهاجمة لاجوس. وغادر لودر مدينة لاجوس في ١٢ مارس، وكان على أن أرافقه في قارب القنصلية عند وصوله إلى سوق إنجيني.

"واعتقد الدكتور بيكى Baikie أن فرصة مواتية قد لاحت لليفتنانت جلوڤر لإكمال مسحه لبحيرة إكورودو واللاجون (البحيرة الصغيرة) حتى إبى Eppe، وكان قد سبق له أن بدأ هذا المسح خلال الموسم المطير الماضى (من يونيو إلى أغسطس) وكان قد رتب أن تتبع السفينة رين بو أو قوس قزح، السفينة برون. وقد قدم لى ممرا (مكانا) فى السفينة "رين بو"، وفى ١٤من الشهر المنصرم بدأنا العمل فورا. لقد تقدمنا مسافة ثمانية أميال حتى التقينا بالسفينة برون Brune فوجدناها متوقفة الضحالة المياه فلم يكن عمق المياه يزيد على سبعة أقدام، فاحتك قاعها بأرض القاع مرارا. أما غاطس السفينة "رين بو" فلم يكن يزيد عن أربعة أقدام، لذا قرر بيكى أن يبقى فى السفينة برون ليساعد فى إنزال الحمولات الثقيلة، ولرفعها إذا ما احتكت بالقاع. ولم تصل برون ليساعد فى إنزال الحمولات الثقيلة، ولرفعها إذا ما احتكت بالقاع. ولم تصل بثلاثة أيام فقط بداية هجوم كوسوكو على حد ما قرر اللاجوسيون المحررون.

وبينما نرسو على بعد حوالى عشرة أميال من لاجوس، وصل رسل كوسوكو حاملين رسائل مجاملة، وإن كان الهدف الحقيقى من مجيئهما هو معرفة مقاصد زيارتنا فأخبرتهم أننى لا نقصد شرا، لقد كان هدفنا هو التأكد من مدى الاستعدادات، وإقناعه بعدم جدواهم Mheir Furttility، وبعلمهم بسعيه لإعادة وضعته كما كان عليت - سابقا - في لاجوس، وليس لتحذير شعب إبى Eppe بهاتين السفينتين الحربيتين فأنا سوف أرسو قبالة إنجيني عندما أمل رؤية تابا Tappa وغيره من سماسرة كوسوكو (العاملين في تجارة الرقيق).

وبعد يوم من وصولنا سوق إنجينى استقبات تابا ومبعوثين آخرين من كوسوكو على متن السفينة برون. وقد أخبرت تابا أننى سمعت من مختلف الأنحاء أن كوسوكو كان يستعد لاستعادة وضعه وحذرته من محاولة ذلك. وقد أنكر تابا في – بداية الأمر – ما قلته لكنه بعد ذلك أكد وجود هذه الاستعدادات، وقرر أن كوسوكو كان قد قرر اتخاذ هذه الخطوة بناء على اقتراح عدة زعماء من أبوكوتا وعدوه بالمساعدة لتحقيق هدفه، واتهمته بتحريض ملك جابو على وقف تجارة الزيت، لكنه أنكر وغادر تابا ومن معه متن السفينة برون بعد أن مكثا ساعتين. وفي اليوم التالي عادوا مرة أخرى قائلين إن كوسوكو لم يدبر أبدا أمر عودته إلى لاجوس، لكن زعماء أبوكوتا هم الذين قالوا إنهم مهدوا له الطريق للحصول على موافقة الإنجليز.

وقرر تابا أيضا أن السيد لاميجنير نصح كاوساوكاو بمهاجمة السفينة برون عندما جنحت، لكنه اعترض ولم يأخذ بهذه النصيحة، وكان لاميجنير قد غادر لاجوس بعد رحيل السفينتين "برون ورينبو" وكان قد التقى بكاوساوكاو في إبى Eppe قبل وصولهم إلى هناك. وقد عادت السفينتان إلى لاجوس، أما برون فوصلت في صباح يوم ٢٩ من الشهر، وأما رينبو فوصلت قبل ذلك في صباح اليوم السابع والعشرين وأكمل جلوڤر مسح اللاجون فيما بين لاجوس وإبى Eppe في ٢٥ فيبراير، وزار بيكي كاوساوكاو في إبى.

والعاشر من شهر فبراير تم عقد اتفاقية بين التجار الأجانب والملك تقضى بما هو أت:

- (۱) وافق التجار الأجانب على دفع رأسين من الكوارى (حوالى ٣٥) عن كل برميل من زيت النخيل حوالى ١٠٠ جالون يتم تصديره.
- (٢) لا يسمح لأى واحد من أهل البلاد ببناء بيت له على الجانب الشرقى من مدخل النهر عند المكان الذى توجد به مخازن التجار (الأجانب)
  - (٣) لا يسمح للملك بتعطيل التجارة.
  - (٤) لا يمنع تاجر من التجارة ما دام دفع الرسوم.
- (ه) لا يسمح لتاجر من أهل البلاد بالتجارة إلا إذا دفع ما عليه من ديون التجار (الآخرين).
  - (٦) يسمح للتجار بشغل أي مكان غير مشغول أو في أي مكان يشترونه.
    - (٧) يبذل الملك قصارى جهده لمنع السرقات.
  - (٨) على الملك أن يعاقب رجال القوارب... إلخ الذين لا يلتزمون بعقود العمل.
- قبل الملك عرض سافاج W.A. Savage بتقديم ۱۸۰۰ جوال (حقيبة) مليئة بالكواري التزاما بالرسوم For Farming.

وكتب القنصل فى تقرير له فى الرابع من شهر مارس: "علمت من مصادر جيدة أن وكيل السيد ريجيس Regis فى بالما Palma اتجه مع مفوض من الحكومة إلى كوسوكو فى إبى Eppe وحثاه بشدة أن يقدم شحنة من العبيد إلى داهومى واستجاب كوسوكو لطلب الفرنسيين، لكن تابا ذكره بالمعاهدة التى أبرمها مع الحكومة الإنجليزية. وكان الفرنسي قد أكد لكوسوكو أن تزويد السيد ريجيس بالعبيد لا يدخل ضمن مفهوم تجارة العبيد، لأن العبيد بعد أن يعملوا لسنوات قلائل يصبحون أحرارا ولا تتم إعادتهم إلى إفريقيا إذا رغبوا ألا يعوبوا ولم يتراجع كوسوكو إلا بعد أن ذكره ممثلو الزعماء بأنه إن صدر عبيدا، تركه شعبه ولجأ إلى الإنجليز فى لاجوس.

ويذكر كامبل أنه قبل أن يغادر بيكى Baikie برا إلى ربا Rabba، حرض مترجمه وهو من نوبى Nupe بعض عبيد النوبى Nupe على ترك سادتهم (البرازيليين) فكمنوا على بعد أربعة أميال في الطريق إلى أبوكوتا وأشعلوا فيهم النار وقتلوا واحدا.

وفى خطاب مؤرخ فى ه أبريل ذكر القنصل أنه استقل السفينة رينبو، وهى باخرة تابعة لحملة النيجر، وكانت السفينة برون تبحر معه أيضا وعلى رأسها اللفتنانت جوڤرنر – إلى بورتو نوڤو، وقد اشتكى التجار فى باداجرى من أن الملك قد أوقف تجارة زيت النخيل لمدة شهرين.

مات كامبل فى ١٧ أبريل وحل محله اللفتنانت لودر حتى وصول جورج براند الذى تسلم مهامه فى ٢٥ نوفمبر.

- وفى الخامس من شهر يوليو نوه لودر للخارجية البريطانية إلى أن الكثير من حالات السرقة من مخازن التجار فى لاجوس قد حدثت، وكان السراق من أهل البلاد وكان منهم ابن أحد الزعماء، وقد تم إعدامه وفق أحكام هذه البلاد (Country Law).

غادر لودر واللفتنانت هانكنسون قائد السفينة برون ميناء لاجوس في الثالث من أكتوبر مستقلين قواربنا وبعد أربع وعشرين ساعة وصلوا إلى إبى Eppe ليستعلما عن استعدادات كاوساوكاو العدائية، وقد أبديا لهم كاوساوكاو وسماسرة تجارة العبيد ودا ومودة، وكان لدى الأول أفكار قوية للعودة إلى لاجوس، وكانت كل قواربه المسلحة في حالة استعداد، وكان أطول هذه القوارب (٧٠ × ١٠ أقدام) يمكنه حمل عدة مدافع Guns ليس عند الزعيم منها عدد كبير.

وقد احتج قنصل لاجوس وتجارها لدى الخارجية البريطانية بإحلال طاقم من الكرومن بدلا من البيض.

وفى الثالث من نوفمبر كتب نائب القنصل يفيد وصول الباخرة العربية الفرنسية "رينودين" بقيادة الكابتن باربوتين، الذى كان غاضبا لأن السيد لويس لاميجنير قد تم تغريمه مع اثنين آخرين لاتصاله بكاوساوكاو غير واضع فى اعتباره الإعلان الصادر عن الملك، وقال بحضرته إنه يمكن أن يأتى ويدمر المدينة فى زمن وجيز. وعلى وفق ما قاله دوسيمو فقد أخبره باربوتين بحضور لامانجينير M. Lamangnier وأيمز ما قاله دوسيمو فقد أخبره باربوتين بحضور لامانجينير إلى المحمد في غضون خمسة أيام إذا لم تبذل قصارى جهدك لإعادة لاماجينير إلى لاجوس فسأتى بمائة سفينة حربية تمحق لاجوس وسكانيها فنحن لسنا كالأمم الأوربية الأخرى".

واحتج التجار من أهل البلاد ضده لتمركز سفينة حربية فرنسية قبالة لاجوس، وقالوا إنه كما في مختلف أنحاء الساحل الإفريقي الغربي نجد أن التجار الفرنسيين يقدمون في ظل حمايته حكومتهم بوضع نظام للهجرة الذي لا يعدو أن يكون نظاما لنقل العبيد وضبط حركتهم وأن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نخاف أن يحاولوا تطبيق مثل هذا النظام عندنا".

وفى الأول من ديسمبر لقى القنصل براند ترحيبا من جمعية المتطوعين والمتبرعين في الجوس (وهى مكونة من السيراليونيين) ومن جمعية تحسين الطرق في أبوكوتا.

وفى ٣١ من ديسمبر وقع دوسيمو المعاهدة القاضية بإحالة السلطات الحاكمة إلى القنصل، واقترح براند أن تكون الاختصاصات القضائية مقصورة على ملك لاجوس.

سنة ١٨٦٠: طلب براند في شهر يناير من زعماء باداجري بإصلاح مداخل شركتي مسرز، ونوڤيللي التي طالتها النيران.

فى شهر فبراير أخبرت وزارة الخارجية البريطانية القنصل أنه إذا كان لامانجنير قد زار جابو، كما قررت الحكومة الفرنسية، وأنه غرم لهذا ثم طرد من لاجوس فإن هذا فصل غير ملائم وغير عادل، وعلى أيه حال، فإن براند أثبت أن لامانجنير قد ذهب بعد

إعلان دوسيمو ومخالفة لهذا الإعلان قاطعا الاتصالات بين إبى Epe ولاجوس فى وقت كان يخشى فيه من هجوم كاوساوكاو على المدينة.

وفى ١٧ مارس أرسلت وزارة الخارجية البريطانية مشروع مسودة اتفاقية بين ملكة بريطانيا وملك لاجوس تقضى بإبطال قتل التوأم وقتل والديهم أو أحدهما (الأم أو الأب) إلغاء تاما وحاسما إلى الأبد في أجهواي.

وفى الشهر نفسه كانت هناك اضطرابات خطيرة فى أجهواى أدت إلى قتل وفقدان ممتلكات. وتم تدمير ممتلكات وبضائع المدعو بيرناسكو P. W. Bernasko وكيل الإرسالية الوزليانية وجوزيف داوسون، وهو من أهل ساحل الذهب، وذلك أثناء الحرب الدائرة بين إيكوم سمسار الرقيق وكودجو H. P. Cudgoe المعروف باسم بدور برينتو دا سلفيرا Da Silveira وفى التاسع من أبريل اقترح براند احتلال ويدا ولاجوس الأولى لوضع حد لتجارة الرقيق والثانية لما تعانيه من سوء الإدارة، كما أن السلطات فيها غير قادرة على حماية الممتلكات وضبط العدالة.

واعترض القنصل مرة أخرى على نقل تحريك السفينة "برون" قائلا: إن كاوساوكاو سينتهز هذه الفرصة لاستعادة موقعه في لاجوس "كثير من الزعماء الذين يحيطون بدوسيمو هذه الأيام سيرحبون بعودته"، وقلما يكون هناك صديق واحد وفي يمكن أن يعتمد عليه دوسيمو، وكما قال هذا الأخير فإن إبادان وجيو وحتى آخر داهومي، كل هؤلاء أصدقاء لكوسوكو، وقد أيد التجار الأوربيون هذا الاعتراض وعلى وفق ما قاله تجار العبيد المحررين Freed Slave - Tvaders (كذا في النص) فإن تأثى لاجوس كانوا يعملون لصالح كاوساوكاو.

وفى شهر مايو كتب كامبل فى تقرير له أن أكبر سوقين للرقيق هى بورتو نوقو وإيكورادو، لقد كانت سرقة ممتلكات حملة النيجر راجعة إلى سخط العبيد الأبقين مع

الحملة. وذكر كامبل الصعوبات الجمة التي سببها هؤلاء العبيد الفارون، وليس من الممكن فصل تابا وبوسو Posso من ناحية عن كاوساوكاو من ناحية أخرى. وكان تابا يمارس تجارة واسعة في بالما.

وفى شهر يوليو وافقت الخارجية البريطانية على رفض براند الموافقة على عودة مدام تينابو إلى لاجوس.

نصح القنصل الملك بالعدول عن رفض الرسوم على صادرات القطن على أساس أن ذلك سيضر بشكل خطير تجارة مهمة صاعدة. ومات براند بعد ذلك بفترة يسيرة وحل محله هنرى هاند بشكل مؤقت إلى أن وصل إلى الكوماندور هنرى جراند فوت . Foote

وفي الثالث من نوفمبر طلب هاند من قائد السفينة ألكتو Alecto المساعدة بسبب عدم فعالية السفينة برون وبسبب هجوم كاوساوكاو المتوقع. ونصح دوسيمو بإقامة حصون.

أرسل ملك بنين مبعوثا إلى دوسيمو ليقول له بأنه يرغب في إعادة كوسوكو إلى لاجوس، وأنه يطلب من الملك دوسيمو أن يعيد نظام الأضحيات البشرية قبل وصوله. وأجاب الملك دوسيمو بأنه هو وحده الذي يعترف بالحكومة البريطانية الآن، وليس الأمر كما كان قبل ذلك عندما كانت لاجوس تحت حكم الملك بنين الذي كان يتلقى إتاوة سنوية.

سنة ١٨٦١: واجه القنصل فوت مقاومة عند وصوله إلى بورتو نوڤو للتحقيق فيما حاق بالتجارة البريطانية من أضرار، وكان فى حمايته هو والكوماندور إدمونستون، قوة بريطانية صغيرة عبرت بحيرة (لاجون) أوسا Ossa، وأطلقت عدة صواريخ قليلة أدت إلى هروب عدد من القوارب الحربية لإسو Isso، ورغم أن بورتو نوڤو كان يحميها

١٠,٠٠٠ عسنكرى مسلحون تسليحا جيدا فإنها تعرضت الآن للقصف، لكنها لم تفقد إلا رجلا واحدا. وفي ١٢ يوليو وقع الملك معاهدة تقضى بتجارة حرة مع البريطانيين.

- طلبت أدو Ado، وهي وكر الرقيق أن تكون تحت الحماية البريطانية.

وكان دوسيمو ملك لاجوس رجلا ذا شخصية ضعيفة، فسادت الفوضى فى ظل حكمه ولم يستطع تنفيذ بنود المعاهدة التى وقعها، لذا فقد جرى عقد معاهدة أخرى بين نورمان بدنجفلد قائد السفينة بروميتيوس ونائب القنصل مكسكورى من ناحية، ودوسيمو ملك لاجوس من ناحية أخرى، تقضى بأن يتنازل لبريطانيا العظمى عن ميناء لاجوس، وكذلك جزيرة لاجوس وعن كل الحقوق والأرباح والأراضى، حتى تتمكن ملكة بريطانيا من تقديم مساعدة أفضل، وأن تدافع عن سكان لاجوس وتحميهم، وأن تنهى تجارة الرقيق، وفى الوقت نفسه يمنح دوسيمو معاشا سنويا مقدداره ٢٠٠٠ جنيه إسترلينى، وقد قيل إن لاجوس تضم ٣٠٠٠٠ ساكن منهم ما بين ٧٠٠ و٠٠٨ مسلم.

- تم تأسيس أول كنيسة إرسالية وزليانية في موقع كنيسة تيمبو. سنة ١٨٦٧: يعيش الملك المخلوع كاوساوكاو في إبي Epe.

يقول بيرتون عن حاجز لاجوس إنه يجمع الخلجان (الصغيرة) وهو – حقيقة – خطير، يموت عنده حوالى ١٤ شخصًا سنويا، وهذا الرقيم لا يشمل البيض وفى سنة ١٨٥٨ شهد ٤٥ كارثة... والخط الرقيق الذى تمثله المساكن الأوربية المجمع الفرنسى (الكومبتوار) الذى تحيطه الحدائق بشكل رائع، يليه مساكن كبيرة ذات ألوان بيضاء وصفراء أقامها مؤخرا التاجر الإسكندنا فى كارينا M. Carrena، ويقال إنها أصبحت الآن خربة، ثم مقر الإرسالية الوزليانية والمركز الهامبورجى، وكنيسة تابعة الطائفة المسيحية الوزليانية والمركز الهامبورجى، مقر القنصلية فى

فرناندويو، ومبنى من حديد مموج يضم جثمان أحد القناصل الذى وافته منيته فى مقر الإرسالية الكنسية ومركز سردينى Sardinians ومبنى مرتفع أقامه مككوسكرى، وفى الطرف الأبعد توجد منشأت همبرجية أدار منها الهمبورجريون تجارتهم المحلية وتجارة أخرى تتخطى حصتهم فى التجارة المحلية.

بدءًا من شهر يناير وحتى شهر أبريل أصبحت التجارة مع أبوكوتا ممنوعة بسبب أعمال القتل والسرقة التي يمارسها الإجبا في نهر أوجون Ogun.

- تم تعيين القنصل فريمان حاكما في ٣٠ مارس.
  - رفع الفرنسيون على أبا Appa،
- كانت العملات المتداولة كالتالى: الذهب والفضة البريطانيان. الذهب: الدبلونات الإسبانية (6) Spanish Doubloons (7 دولارا = 7 جنيهات إسترلينية و17 سنتًا، دبلونات أمريكا الجنوبية (١٥ = ٣ جنيهات إسترلينية و7 سنتات وفرنكات فرنسية (٥ = ٤ سنتات) إيزابيل البرتغالية ١٠ دولارات = ٢ جنيه إسترليني وسنت واحد.

الفضة: الفرنك الفرنسى و٢ بروس ونصف جلدر = ٤ سنتات. دولار أمريكا الجنوبية: دولار وربع ٤ سنتات 6d، وريال إسباني 10d.

- تخلى كاوساوكاو من مدينتى بالما وليكى Lekki للبريطانيين ولم يعد عدوًا لهم والموسيمو حتى مات فى سنة ١٨٧٢ وسمح له بالعودة إلى لاجوس فى شهر سبتمبر، وتم منحه ٤٠٠ جنيه إسترلينى معاشا بلغت العوائد ٧١٣٠ جنيهًا إسترلينيًا، أما المصروفات فبلغت ١٥١١ جنيهًا إسترلينيًا.

وبلغت الواردات المستعمرة ٧٧,٩٣٣ جنيهًا إسترلينيًا (لاجوس: ٦٠,٤٠٩ باداجرى ٢٢ه,٧٢ خاصة من المنسوجات القطنية والرم Rum والتوباكو والكوارى...

إلخ، ومن المملكة المتحدة ٩٤٨, ٧٥ البرازيل ٢٣٧, ١٤ هامبورج ٣٦١٦، أما الصادرات فبلغت قيمتها ٣٦، ٩٣٣ جنيهًا إسترلينيًا (لاجوس ٢٥, ٢١ باداجرى ٢٠,٤١١ ومعظم هذه الصادرات من زيت النخيل، المملكة المتحدة ٨٦٢, ٥٥ البرازيل ١٩٠٤ هامبورج ٢٢١،) وفي هذه الأوقات كان الطن من زيت النخيل يساوى ٥٢ جنيهًا إسترلينيًا.

سنة ١٨٦٣: منح البرلمان البريطاني حكومة لاجوس منحة مقدارها ٢٠٠٠ جنيه إسترليني سنويا تقلصت إلى ألف في سنة ١٨٦٥، ثم تم إلغاؤها.

السفن البريطانية التي دخلت ميناء المستعمرة بلغت حمولاتها ٢١,٤٦٤، أما الأجنبية فبلغت حمولاتها ٨١٢٧.

فى شهرى فبراير ومارس هاجم الحاكم فريمان إبى Eppe مرتين، وكان الجنود فى شهرى فبراير ومارس هاجم الحاكم فريمان إبى Eppe مرتين، وكان الجنود فى المرة الأخيرة ١٢٦ من جزر الهند الغربية و٢٤ من الهوسا (الحوصة) غير النظاميين و٤١ بحارا من الـ Investigator ولم يستسلم بوسو Possu استسلاما نهائيا إلا بعد وصول سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا (السفينة هاندى. عندما وقع معاهدة فى ٢٦ مارس).

- الفرنسيون ينسحبون من الساحل وكانت أبا Appa وبوكرا على وشك الدخول في حمايتهم والمناطق الواقعة بين بحيرة (لاجون) لاجوس وساحل البحر (المحيط) غاصة بالقرى المتناثرة التي يعمل أهلها بصيد السمك وجمع الملح.
  - سنة ١٨٦٤: أصبح الكابتن جون جلوڤر حاكما لمستعمرة لاجوس.
- وفي ٧ يوليو تخلى زعماء باداجرى عن حكم أراضيهم وطلبوا الحماية البريطانية.
- تم تغريم الملك دوسومو Dosummu ٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، وفقد معاشه لتهديده أدميرالا فرنسيا.

- وفي نوفمبر أصاب الوباء لاجوس فمات ما لا يقل عن تسعه أوربيين في ظرف ١٣ يوما، ومن المتوقع أن يموت أخرون، فهذا العدد من الأوربيين الذين ماتوا نتيجة هذه الأوبئة كبير، خاصة أن إجمالي عدد الأوربيين في لاجوس هو ٧٠ [Burton].
  - تم تصدير ٢٦٦٥ طنًا من نوع النخيل Kernels و٢٨٥٨ طنًا من زيت النخيل.
- سنة ١٨٦٥: أرسل الحاكم قوة من الهوسا (الحوصة) لم تجد صعوبة في فك حصار الإجبا والإيجيبو لإكورودو.
- بلغت عوائد المستعمرة: ٢٤,٠٨٢ جنيهًا إسترلينيًا، أما مصروفاتها فبلغت ٥٩٠. ٢٤.
- سنة ١٨٦٨: تم تأسيس مقر للإرسالية الرومانية الكاثوليكية في لاجوس، وعلى رأسها القس الرسولي الكبير الأب بورجيرو.
  - تم تأسيس كنيسة الصليب المقدس.
  - سنة ١٨٦٩: تأسيس قسم الشرطة في ميدان تمبو.
    - غرق الباخرة "توماس بيزلى" عند حاجز لاجوس.
- بدأت جمعية الإرسالية الكنسية عملها في إبوت متا Metta وافتتحت معهدا للتدريب (تم نقله من أبوكوتا) وعقدت حلقات دراسية للبنات في لاجوس.
- سنة ١٨٧٠: نقل القوات المسلحة الإمبراطورية من لاجوس لتحل محلها قوة من الهوسا (الحوصة) مكونة من ٢٥٠ مقاتلا.
- عوائد المستعمرة: ٤١,٦٨٤ جنيهًا إسترلينيًا، مصروفاتها: ٤٢,٣٧٩ الواردات: ٥١٥,٠٦٦ جنيهًا إسترلينيًا، الصادرات: ٥١٥,٣٦٦،

- الحمولة الطنية السفن التي رست في موانئ لاجوس: ٩٩,٧٩٥ (منها ٢١٨,٧٧٠ لبريطانيا، ولغيرها ٧٧ه,٢٢).
- سنة ۱۸۷۲: الكابتن جلوڤر يغادر المستعمرة فى شهر يونيو، وكان هذا إلى حد ما بسبب تراجع سياساته فى نظر الصاكم Governe In Chief الذى زار لاجوس فى شهر أبريل،
- سنة ١٨٧٤: تم إلغاء المجلس التشريعي في ٢٤ يوليو، وتم إدماج مستوطنة لاجوس في مستعمرة ساحل الذهب.
- بلغت قيمة الواردات ٢٥٨,٨٨٢ جنيهًا إسترلينيًا [الرم: ١٦,٠٩١ جنيهًا إسترلينيًا، كوارى ٩٦٦١ جنيهًا إسترلينيًا، ملح ٤٧٨ه توباكو: ٥٣٥٥، حتيقًا (نوع من الخمور): ١٦,٧١] الصادرات: ٢٧٧,٢٠٤ (لب النخيل ١٠,٤١٠ أطنان بمبلغ ١٩٣٠,٧٢٠ أطنان بمبلغ ١٩٣٠,٥٢٠ أطنان بمبلغ ٢٢٠,٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، قطن: ٢٢٦,٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، عاج: بمبلغ ١٤٥١ جنيهًا إسترلينيًا،
  - بدأ النشاط التبشيري في ليكي Lekki.
  - سنة ١٨٧٥: إغراق السفينة بانر عند الحاجز.
- سنة ١٨٧٦: في شهر أبريل تكدست الرمال في مدخل ميناء لاجوس حتى إن البواخر لم تستطع الدخول إليه، لكن سرعان ما اختفت الرمال بسبب التضحية بخروف وغيره على وفق ما يعتقد أهل البلاد.
  - أغلق البريطانيون السبيل إلى ساحل داهومي.
    - بدأت النزاعات بين مسلمي لاجوس.
- سنتا ١٨٧٦ ١٨٧٨: تمرير قرارات متعلقة بالصحة العامة والسجون والإرشاد والموانئ والسادة والعبيد... إلخ.

- سنة ١٨٧٨: أصبحت المستعمرة تشتمل على مناطق Districts لاجوس وباداجرى وليكى، وقد أطلق على هذه المناطق الأخيرة وفى وقت لاحق المناطق الغربية والمناطق الشرقية.
  - تم افتتاح مدرسة وزليان الثانوية.
    - انتشر الجدري بشدة،
  - سنة ١٨٧٩: "مملكة" كوتونو تم إلحاقها بمستعمرة لاجوس،
- أصبح نظام الحركة في بحيرة لاجوس تحت حراسة السفينة البخارية "جيرتيود"، مما قلل من السرقات والتجاوزات إلى حد كبير.
- سنة ١٨٨٠: عوائد المستعمرة ١٧٧, ١٧٧ جنيها إسترلينيا، المصروفات ٥٧٥،٥٥ جنيها إسترلينية بما فى ذلك لب النخيل: ٢٦, ٢٦ طنًا مقابل ٢٤١, ٢٤٦ جنيها إسترلينيًا [بريطانيا العظمى ١٨٥, ١٧١ جنيها إسترلينيًا، ألمانيا ١٨٤, ٢٦٦ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا ١٨٤, ٢٦٦ جنيهًا إسترلينيًا، فرنسا ١٠٠, ٧ جنيهًا إسترلينيًا] زيت النخيل: ١٨٩٥ طنًا بمبلغ ٢٢٠, ٢٦٠ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا ١٨٩, ١٨٠ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا: ١٨٦, ١٨١ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا: ١٩٦, ١١٤ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا: ١٢٢, ١١٤ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا: ١٩٢, ١١٤ جنيهًا إسترلينيًا، ألمانيا: ١٩٢, ١١٤ جنيهًا إسترلينيًا، [بريطانيا العظمى: ١٨٧, ٢٧١ جنيهًا إسترلينيًا، إلمانيا العظمى: ١٨٧, ٢٧١ جنيهًا إسترلينيًا، المنسوجات فرنسا: ١٩٦, ١٩٤ جنيهًا إسترلينيًا، إلمنسوجات القطنية ٢٠, ١٧٧ جنيهًا إسترلينية ورم (خمور): ١٩٥, ٨٦ جنيهًا إسترلينيًا، وجنيفة (خمور): ٢٧, ٧٧٠ جنيهات إسترلينية، وكوارى ١٩٢, ١٨٠ جنيهًا إسترلينيًا [السفن الداخلية سفن ذات أشرعة ٩٦ بحمولة ٩٠, ٨٧ طئًا] بريطانيا: ٢٦٨ طئًا [سفن بخارية: ٢٧ بحمولة ٢٥, ٢٢١ طئًا، وفي وسط

الجزء الأكثر ازدحاما في المدينة نجد أن أراضي الدولة: (النص: أراضي الحكومة التي تم إلحاقها بالخزانة العامة تصبح مستنقعات في الموسم الرطب. Wer Season.

- قوات الدفاع مكونة من ٢٠٦ من الكونستابلات، و١٣٦ من البوليس المدنى،
- تم سحب ما قيمته حوالى ٣٠٠٠٠ جنيه إسترلينى من التداول من العملات الفضية الأجنبية لتزييفها.
  - سنة ١٨٨١: المامين النهابون يغزون إبى Epe.
    - تم إنشاء كنيسة القديس بولس في لاجوس.
  - الداهوميون يدمرون مدن الويم Weme الثلاث.
- سنة ۱۸۸۳: الفرنسيون يعيدون تأسيس محمية بورتو نوڤو التي كانوا قد تركوها في سنة ۱۸٦٤.

تم إعلان مملكة أبا Appa إلى الشرق من كوتونو تابعة لبريطانيا، وفي سنة المداه أصبحت من الولاية القضائية لبريطانيا (تسرى فيها العدالة على وفق القانون البريطاني).

- سنة ١٨٨٠: في ١٧ فبراير، مات الملك بوسومو وخلفه ابنه أوييكان.
- امتدت المحمية إلى نهر بنين بضم أراضى الماهين والأوجبو والجكرى.
- سنة ١٨٨٦: في ١٣ يناير انفصلت مستعمرة لاجوس عن ساحل الذهب، وتم تأسيس مجلسين تشريعي وتنفيذي، وهذا الأخير يتكون من الحاكم و١٤ عضوا من الضباط، وثلاثة أعضاء من غير الرسميين.

وتم تعيين الكابتن مولوني C.A. Moloney حاكما للاجوس وإعفاء إيفانز. F كالذي أصبح منذ مايوسنة ١٨٨٥ نائبا لحاكم ساحل الذهب.

- قام المأمورون (المفوضون): هجنز، وسميث، بزيارة المناطق الداخلية وتدبير أمر إلغاء كل معسكرات الحرب المستخدمة في الحروب القبلية في بلاد اليوربا. وعلى أية حال، فلا زال الإلورين وإبادان في حروب مستمرة.
  - تم إنشاء خط اتصال مع إنجلترا.
  - تم إنشاء مرسى للسفن في مارينا.
- سنة ١٨٨٧: تم شراء ممتلكات مسرز، وبانر، وتم تحويل قيمتها إلى الخزانة العامة ودور الجمارك.
- تم تأسيس محطة لدراسة نباتات في المواقع القديمة لتكنات عسكر جزر الهند الغربية، وفي إبوت متا Ebute Melta.
- سنة ١٨٨٨: انتهى العمل في إعادة بناء سبجن لاجوس الذي كان قد بدأ العمل به في سنة ١٨٨٧، وهو مسيّع بسور من طين وبه مبنيان أو ثلاثة.

المحكمة العليا في مستعمرة لاجوس أصبحت مكونة من المحكمة العليا للقضاء Judicature

قدر عدد السكان في باداجري فيما بين ٢٥٠٠ و٢٠٠٠ نفس.

- الولاية القضائية لمفوض باداجرى أو المنطقة District الغربية، التى تضم ممالك كوتومو، وأبا Appa وباداجرى، قدر عدد سكانها على التوالى كالآتى: ٥٥٨٨ و٥٥٣ و١٨٠,٠٦٨، أما مناطق المستعمرة في ذلك الوقت فقد أوردنا إحصاءاتها في الملحق ب، الجدول ٢، المجلد الرابع.
- سنة ١٨٨٩: غالبية أهل لاجوس كانوا خدما وعبيدا جلبوا من المناطق الداخلية.
- رحلت الشركات الفرنسية من لاجوس، وكان لتجار هذه الشركات الصدارة في هذه الأنحاء، وكانوا قد اتبعوا نظام المقايضة ولم يأخذوا بنظام الدفع نقدا.

- في ١١ أغسطس أبرمت معاهدة مع فرنسا أصبح بمقتضاها خليج أجارا هو الحد (السياسي) الفاصل فأصبح القسم الغربي أبا Appa وبورتو نوڤو وكوتونو وكيتو تابعة لفرنسا، بينما النصف الشرقي من أبا، وإكبوكيا تابعة لبريطانيا.
  - تم إنشاء مستوصف للعلاج في لاجوس.

سنتا ١٨٨٦ - ١٨٨٩؛ إعادة بناء مستشفى لاجوس المركزي.

سنة ١٨٩٠: عوائد المستعمرة: ٢٥١,٥٥ جنيهًا إستراينيًا. المصروفات: ٢٠,٧٠١ جنيهًا إستراينيًا (منسوجات قطنية: ٢٠,٧٠١ جنيهًا إستراينيًا (منسوجات قطنية: ١٩٤,٣٢٢ جنيهًا إستراينيًا، فضة ٥٨,٨٥ جنيهًا إستراينيًا، جنيفا نوع من الخمور: ٤٧,٦٢٩ جنيهًا إستراينيًا. الصادرات: ٢٢,٩٩٥ جنيهًا إستراينيًا. الصادرات: ٥٩٥,١٩٢ جنيهًا إستراينيًا.

- تم افتتاح فرع المؤسسة البنكية البريطانية التى عرفت بعد ذلك باسم بنك الغرب الإفريقى البريطانى، فى لاجوس، وتم بناء منارة (لهداية التجارة) فى أبيكون.

سنة ١٨٩١: أصبح طول سور مرسى مارينا في ميناء لاجوس ميلين تقريبا.

- وصل إلى لاجوس أول أسقف كاثوليكي.
- قام كول E. W. Cole Cole وجورج ووليمانز G.A.Williams وأخرون بتأسيس الكنيسة الإفريقية الوطنية المتحدة، وعقد أول قداس فيها في العاشر من سبتمبر في جهوقاه شالوم Jehovah Shalom (صالة العنقاء Phoenix Hall في لاجوس. وتم افتتاح فرع لها في إبوت متا Ebute Metta في سنة ١٨٩٣).
- سنة ١٨٩٧: تم تأسيس أول مدرسة نهارية داخل الكنيسة الإفريقية الوطنية المتحدة في لاجوس.

- تكوين القوة من الهوسا (الحوصة) قوامها من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ جندى.
- أغلق الإيجيبو الطريق في وجه تجار لاجوس فتوجهت حملة عسكرية هزمتهم في ٢٠ مايو.
- تم إلحاق جزء من بلاد الإيجيبو بما في ذلك جانب من السوق والبحيرة (اللاجون) الرئيسية بالمستعمرة (مستعمرة لاجوس) لتكون جزءا منها.
- سئة ١٨٩٣: الفرنسيون يغزون داهومي، اكتملت خطوط الاتصالات التليفونية
   بين المكاتب الحكومية في لاجوس.
- سنة ١٨٩٤: تنازل الأووجيل Awujale، الأكارجبو، عن الأجانب من أراضى الإيجيبو إلى الشمال من البحيرة (اللاجون) بما فى ذلك إبى Epe وإكورودو لتصبح جزءًا من المستعمرة لاجوس، وأصبحت تدار بواسطة مفوضين من المنطقة District.
  - تم إنشاء مقر جديد للحكومة في لاجوس.
- سنة ١٨٩٥: لم يعد لقوة الكونستابلات (الشرطة المفوضين) وجود في لاجوس لتحل محلها قوة عسكرية من الهوسا (الحوصة) تحت إشراف مفتش عام وقوة من الشرطة المدنية.
- بلغ عدد من الأوربيين العاملين في الحكومة ه 9: سكرتارية ٤، و٢ للخزينة، و٢ محامى الملكة Queen Advocate والجمارك ٢، و٢ مدقق حسابات (مراجم)، مسئول ميناء والعاملون في قسم السفن الملكية والهندسية ٩، المحكمة العليا:٢ مفوض قسم District وقسم الوطنيين (من أهل البلاد) ١١. قوة الهوسا (الحوصة) ٢٥، شرطة ٣، مسئول سجن ١، وطبيب ٢، قسم الأشغال العامة ١٧ مساحًا، ومسئولو أراضي ٢، باحث نبات ١.

- بدأ العمل في إنشاء جسر كارتر وجسر دنتون.
- سنة ١٨٩٦: تم تأسيس مدرسة للمحمديين (المسلمين) في لاجوس.
- وفي الأول من يناير أصبح لقوة الشرطة في لاجوس قسم مستقل (إدارة منفصلة).
- سنة ۱۸۹۷: في الأول من يناير كانت قوات الشرطة مكونة من: مفوض واثنين من المساعدين له، و٣٢٧ من الرتب الأخرى.
  - خط تليفوني إلى شاكى (٢٣٠ ميلا تشغلها وتمتلكها حكومة لاجوس).
- سنة ۱۸۹۸: الحدود مع محمية ساحل النيجر تجرى على هذا النحو من خليج أوجبو بواسطة أروجبو إلى الشرق من إيدانر Idanre يأكي Akure ونحو أوو Owo وغرب أراضى بنى Bini.
  - سنة١٨٩٩: افتتاح خدمات بريدية إلى بورتو نوڤو.

انتهى العمل فى جسر طريق كارتر (٢١٠٤ × ٢٠ قدمًا باستخدام عوارض -Gind تبلغ ٤٩ شبرا إنجليزيا على أعمدة ملولبة يبلغ طولها مائة قدم) وطريق دانتون وجسر للسكة الحديد (بطول ٩١٧ قدما × ٢١ شبرًا (إنجليزيًا).

- سنة ١٩٠٠: تم افتتاح خط سكة حديدية إلى إبادان، وتم تسيير ترام من لاجوس إلى إدى Iddo.
- سنة ١٩٠٠: عوائد مستعمرة لاجوس ٢٦١,٤٦١ جنيهًا إسترلينيًا، المصروفات: ١٩٠، ١٢٤ جنيهًا إسترلينيًا إسترلينيًا (منسوجات قطنية: ٣٣٦,٩٦٠ جنيهًا إسترلينيًا، خمور: ٨٥،،٥٦٨ جنيهًا إسترلينيًا، خمور: ٨٥،،٥٦٨ جنيهًا إسترلينيًا، ملح ٧,٩٠٠ جنيهًا إسترلينيًا،

- الصادرات: ٨٣١, ٢٥٨ جنيهًا إسترلينيًا (لب النخيل ٩٩,٣٠٨ زيت النخيل: ٥١, ١٨١ جنيهًا إسترلينيًا، أخشاب الماجوني: ١٨١, ٤١٨ جنيهًا إسترلينيًا، مطاط ٢٩, ٣٨٥ جنيهًا إسترلينيًا).
- بلغ عدد السفن الداخلة ٢٦ه حمولتها ١٣٠, ١٢ه طنًا، وليس من بينها سفينة شراعية (كانت حمولة السفن البريطانية ٢٨١, ٢٨١).
  - بدأت خدمة نقل البريد بالحمام (الزاجل) إلى فوركادو.

الانتهاء من إنشاء مصع (معزل) للمصابين بالجذام والجنون في يابا، وتم ردم كثير من المستنقعات في كوكوميكو بلاجوس.

- الذين اعترضوا على تعيين الموقر جونسون راعيا لكنيسة بريدفروت Breadfruit
   ينسحبون من الجمعية الإرسالية الكنسية C.M.S.
  - سنة ١٩٠٣: تم إنشاء جسر حديدي فوق خليج الخمسة كواري.
- سنة ١٩٠٤: تم تعيين إجرتون حاكما للاجوس، بينما ظل في منصبه مندوبا ساميا في نيجيريا الجنوبية.
- سنة ١٩٠٦: اندمجت مستعمرة لاجوس مع نيجيريا الجنوبية في الأول من مايو.
- سنة ١٩٠٧: عمليات رفع الأوحال عند حاجز لاجوس بدأت في شهر مايو، وتم إعداد قناة بعمق عشرة أقدام بحلول شهر ديسمبر.
- سنة ١٩٠٨: بدأت عمليات تعميق المدخل في ميناء لاجوس. وقبل تدشينهم الحاجز (البار) لم يكن عمق المياه فيه سوى ١١ قدما.
- زاد عمق المياه في مدخل ميناء لاجوس إلى نحو ١٢ قدما، وامتد المول Mole الشرقي إلى ٩٢٠ قدما.

- تم إنشاء مجلس للشئون الصحية في لاجوس.
- سنة ١٩٠٩: في شهر ديسمبر أقيم معرض زراعي في لاجوس.
- سنة ١٩١١: اكتمل بناء مكاتب حكومية جديدة كما اكتمل معمل البحوث الطبية.
  - سنة ١٩١٣: أصبحت السفن عابرة المحيطات قادرة الآن على دخول الميناء.
    - تم إنشاء مكاتب بريد عامة جديدة.
- تم افتتاح محطة اللاسلكي في لاجوس (قامت الشركة الإفريقية للتلغراف المباشر بإنجازه).
- اضطرابات في لاجوس بعد القبض على المصرض Agitator البارز وإدانته بالاختلاس.
- سنة ١٩١٤: المول Mole الشرقى لأشنغال ميناء لاجوس يصل إلى ٧٧٧٨ قدمًا، أما الغربي فوصل إلى ٢٦٣٠ قدمًا.

تم إدماج القسمين (الإدارتين البحريتين) Marine Dep في كل من الشمال النيجيري والجنوب النيجيري في إدارة واحدة في الأول من يناير وتم إرسال الجزء الأكبر من القوات البحرية المرابطة في الكمرون.

- تم الانتهاء من إنشاء مطبعة.
- عند إدماج الجنوب النيجيرى بالشمال النيجيرى أصبح اسم المستعمرة (مستعمرة نيجيريا) في ظل مدير Administrator واحد.
  - اقتصرت ولاية المجلس التشريعي على المستعمرة.

- سنة ١٩١٦: انتهت الأعمال في أشغال المياه: ٢٥٠ مليون جالون ماء في العام.
- سنة ١٩١٧: أصبح عمق المياه في ميناء لاجوس حوالي عشرين قدمًا أو أكثر.
- سنة ١٩٢٣: اكتملت الأشغال في ميناء لاجوس بتكلفة إجمالية مقدارها ١٩٢٨ ، ١٩٢٨ جنيه إسترليني، وكلف تطهير القنوات في الميناء ٤١٠٠٠٠ جنيه إسترليني. وكلف إنشاء فلكات Wharves كبيرة في أبابا Apapa والنهاية المقترحة لخط السكة الحديد والفلكات اللازمة الفحم والكيروسين في جزيرة إدو bdd المبلغين التاليين على التوالي ٢٨٧, ٢٥٠ جنيهًا إسترلينيًا و٢٨٠, ٢٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، ولا يزال العمل فيهما جاريا.

## الفصل الثالث

# ولاية أبوكوتا

- حوالي سنة ١٨٢٠: بعد الفوضى التي سببها تدخل الفولاني في مملكة الأويو وبعد الاستيلاء على عدد كبير من دول يوربا الشمالية أو تدميرها (كما وصفنا في الفصل السادس) اتجه كثيرون من اللاجئين صوب الجنوب، وساعدوا الإيجيبو والإيف في هجومهم على أوو Owu التي تم محوها من فوق الأرض. وبعد هذا احتلوا إبادان والمناطق المحيطة بها التي كان يسكنها في هذا الوقت الإجبا خاصة فرع الأجورا منهم، وأخيرًا تم الاستيلاء على كل مدن الإجبا وأجورا أو الجباجورا Gbagura)، لأن الإجبا انتهزوا فرصة ضعف الألافين ليعلنوا استقلالهم.

وكان الإجبا - في ذلك الوقت - مقسمين إلى ثلاثة أقسام:

(۱) الإجبيين وكان من مدنهم الرئيسية أكى Ake التى يحكمها الألاكى Aw
(۲) الأجورا ويحكمها الأجورى Agure (۳) الإجبا أوكى أوتا ويحكمها الأوشيلى -Aw
shile ومنذ فترة كانت كل المدن المتحاربة تطلق النار بعضها على بعض، وكان الهدف

الأساسى لهذا القصف المتبادل هو الحصول على العبيد. ومنذ سنة ١٨٢٢ كان يتم

تصدير أعداد كبيرة من الأكو Aku، وهو الاسم الذي كان يطلق على عبيد الإجبا

والكلمة (أكو) هي الكلمة التي يتبادلونها عند التحية، وكانت السفن الحربية البريطانية

تحرر كثيرين منهم وتنقلهم إلى سيراليون.

- سنة ١٨٢٧ (؟): هرب جزء كبير من لاجئى الإجبا بقيادة شوديكى أو ليشابى صوب الجنوب إلى أبوكوتا التى كانت فى ذلك الوقت مجرد قرية يشتغل أهلها بالزراعة، وكانت فى الأصل فيما يبدو، مأهولة باللصوص الذين عاشوا محتمين خلف صخرة أولومو الهائلة، وربما أطلقت العبارة "أبوكوتا" وتعنى "تحت الصخرة" على المدينة بعد ذلك، فأصبح اسمها أبوكوتا، فاسم مدينة أبوكوتا وإذن - يذكر بكونها كانت هى المأوى الأصلى الصوص كما أن هذا الاسم - إذن - ينكر بكونها كانت هى المأوى الأصلى الصوص كما أن هذا الاسم المدينة حولها، وقد انضم إلى الجزء الأصلى الذى قاده شوديكى بالتدريج - لاجئون من الإجبا قدموا من مدن كثيرة مختلفة، وكذلك قدمها أناس من مدينة أبو و wo المدئ الأمر، في مجموعة صغيرة منفصلة على رأسها زعيمها الوكوتا إلى حد للهدن عبير مجموعة من المدن مستقلة إحداها عن ١٣٠ قرية، ولا تزال أبوكوتا إلى حد كبير مجموعة من المدن مستقلة إحداها عن ١٣٠ قرية، ولا تزال أبوكوتا إلى حد كبير مجموعة من المدن مستقلة إحداها عن الأخرى في بعض الأمور.

- سنة ١٨٣٧: هاجم الإيجيبو جماعات الإجبا، لكن الهزيمة لحقت بهم (أى بالإيجيبو)، وكانت هزيمة ثقيلة الوطأة، في معركة أويوى www، وبعد ذلك حاربوا للإجبادو أو الإجبالوي EGBALUWE الذي كان قد أرسل مددا للإيجيبو. والحكام الرئيسيون لهذا الشعب هم حكام (أولوULO) الإرو OLU) الإرو الذين كان غير مختلط برعاياه (وليس له شعبية بين رعاياه) كما كانت علاقته محدودة بحاكم إيجانا المسمى أونيسارى ONISARE ولم يقاوم الإجبادو مقاومة باسلة وأصبح تابعا (يؤدي الإتاوة) للإجبا. لقد أصبح وضع الإجبا هو الأفضل بعد إنهاء سنين من القتال المتواصل مع الإيجيبو وإبادان.

- سنة ۱۸۳۸: سمع بعض الأكو AKU الذين يتاجرون مع باداجرى عن تأسيس أبوكوتا، فوجد أنه فى خلال السنوات القليلة القادمة عاد منات من سيراليون ليستقروا فيها، وسرعان ما تبوأوا أوضاعا جيدة وتسيدوا لأنهم كانوا متعلمين.
- سنة ١٨٤٢: زار الموقر فريمان T.D. Freeman من إرسالية وزليان التبشيرية، أبوكوتا، وقدر عدد سكانها بحوالى ٤٥٠٠٠ نفس، وقرر أنها ضعف حجم كوماسى، لكن هذه الفترة الأخيرة كانت أرقى بكثير من حيث فن تخطيط المدن.

رحب شودیکی بالموقر فریمان وأفرد له بیتا یقیم فیه، غطی أرضیته وجدرانه بالمخمل velvet . وفی ۲۲ دیسمبر أقیم أول قداس وأول عظة دینیة فی أبوكوتا.

وهاجم الإجبا الأوورى Awort في otta بقصد فتح طريق التجارة إلى لاجوس، وبعد هذا عسكروا في مواجهة أبو ADO، وكان أحد أسباب هذا رغبتهم في معاقبة هذه المدينة لتقديمها مساعدات إلى أوتا، وأيضا لكي يؤسسوا طريقا تجاريا يؤدي إلى باداجري.

- سنة ١٨٤٣: أول رجل أبيض يزور أبوكوتا هو الموقر تونسند H. Townsend، وقد استقبله شوديكي، لكن هذا الموقر قد عاد إلى باداجرى في العاشر من يناير.
- سنة ١٨٤٥: مات شوديكى، وتفيد بعض الروايات أنه مات مسموما على يد بعض كهنة الفتيش fetish (الديانة التقليدية) لتحوله للمسيحية، فأصبح الحاكم المؤقت هو أخوه سونيى sonneye (يقال للحاكم المؤقت إباشارون ibash).

- تونسند یعاود زیارة أبوكوتا، لكنه لم یطل المكوث بسبب الاضطرابات التی سادت عقب موت شودیكی. وفی وقت لاحق طلب منه الزعیم ساجبو أن یعود، إلا أنه لم یستطع بسبب حضور جیش داهومی (من داهومی) تمركز فیما بین معسكر أدو، وأبوكوتا.

جيش داهومي يهاجم الإجبا في أوتا otta لكن الهزيمة لحقت به، وتم الاستيلاء على كرسي جيرو gezo stool ويطلته.... إلخ.

- بذل تجار الرقيق قصارى جهدهم لإبعاد الإرساليات التبشيرية عن أبوكوتا.
- ملك لاجوس واسمه أكيتويى، يلجأ إلى أبوكوتا، لكن كاوساوكاو حرض الزعماء
   على قتله، فاضطر إلى الهرب إلى باداجرى طلبا للأمان.
- ممثلو الجمعية المسيحية يزورون إبوكيا، وقدر عدد سكانها بحوالي ٤٠٠٠ نفس.
  - سنة ١٨٤٦: عندما فشل الإجبا في الاستيلاء على أدو ado عادوا لبلادهم.
    - جولر ممثل الجمعية المسيحية الإرسالية يزور أوكى أودان Oke-Awdan.
      - تم افتتاح الطريق من باداجرى إلى أبوكوتا.
- تاجر رقيق اسمه دومنجو، من بورتو نوقو، أرسل هدايا بقيمة مئتى جنيه إسترلينى إلى زعماء أبوكوتا طالبا منهم إعادة فتح الطريق، وواعدا إياهم بأفضل أنواع الأقمشة والتوباكو والروم rum (الخمور) مقابل تسهيلهم حصولهم على عبيد. وقد أرسل الإرساليون مع مبعوثه خطابا، أتاهم رده متضمنا دعوتهم لزيارة أبوكوتا.
- في ٢٢ يوليو بدأ السيد تونسند وزوجته، وأل كروثر طريقهم إلى أبوكوتا مرورا بماجويا، إيموو، وأوتا، وبابا papa زعيم أبوكوتا الأول سيجبوا

أو كوكونو يقدم لهم أرضا مساحتها ثلاثة أكرات في أكى Ake. هناك الآن مساكن ذات أبواب ونوافذ من زجاج. وكان هذا أمرًا غريبًا على الإجبا.

استولى أهل أبوكوتا وبورتو نوقو على السكان وباعوهم رقيقا. وبدأ التجار الأوربيون عملهم في أبوكوتا، وفي هذا العام تم افتتاح أول كنيسة في أكى Ake.

#### سنة ٨٤٨؛

- جيزو حاكم داهومي يغزو أوتا ويأسر الآلاف.
- عاد السيد تونسند إلى إنجلترا، حاملا معه خطابا من ساجبوا يطلب فيه من بين أمور أخرى منع تجارة الرقيق وأن تكون الملاحة حرة حتى أوسا ossa في نهر أوجون ogun. وطلب أيضا بتجار حاملين رخصا، ومعلمين يعلمونهم الحرف والزراعة وإعداد التوباكو والروم (rum الخمور) والسكر... إلخ.
  - أول كتاب تعليمي في بلاد اليوربا.
- هاجم أهل داهومى بتحريض من أوليكيكى (من أبوكوتا) أهل أوتا التابعين لأوكى -أودان oke awdan رغم أنهم كانوا فى علاقة سلام معهم. لقد تم إحراق المدينة، وسيق ٢٠٠,٠٠٠ من سكانها إلى أبومى، وتم إرسال ٨٠٠ منهم إلى دومنجو فى بورتو نوقو. وقد دمروا أيضا إيجنى (جنا janna).
- سنة ١٨٤٩: في مايو، عاد الموقر تونسند حاملا إجابة من الملكة، وهدية نسختين من الإنجيل، وهدية أخرى من الأمير ألبرت: مطحنة من الصلب لطحن الحبوب.
- بدأ كهنة بابالاو Babalawa بالتعاون مع تجار الرقيق والأوجبوني ogboni الذين يرتبون بحكم العادة مراسم الدفن والجنائز، ويجنون الأرباح منها بدأ كل هذا في اضطهاد المسيحيين.

- سنة ١٨٥٠: الموقر هندرر يزور أوشيلي oshielle، حيث أقام أول محطة تبشيرية خارج المركز الرئيسي out -station.
- وصل إلى أبوكوتا أول إرسالية معمدانية أمريكية، وكذلك وصل الموقر بون Bowen في شهر نوفمبر، أرسل الإجبا جيشا دمر إيبيجي ibege التي كانت خاضعة لحماية داهومي. وسيتضبح أن داهومي ستهاجم أبوكوتا بعد ذلك.
- سنة ١٨٥١: زار القنصل بيكروفت أبوكوتا، في شهر يناير، حيث استقبله مسئول مسرز، وتونسند، وسميث وكروثر (الجمعية الإرسالية المسيحية) وبيكر ستث (إرسالية وزليان). وقد أخبر ساجبوا أن كاوماكاو كان يحاول تحريض تجار الرقيق على اضطهاد الإرساليين في باداجري، وأنه أرسل هدايا إلى داهومي طالبا من زعمائها مهاجمة أبوكوتا.

وقد حذر بيكروفت الإجبا من هجوم داهومى المرتقب، لاسترداد كرسى العرش stool ... إلخ التى ضاع فى أوتا otta فى سنة ١٨٤٥، وأبدى اعتراضه على السماح لتجار الرقيق بإساءة معاملة المسيحيين.

- غزا جيش داهومى، بتحريض من كاوساوكاو، بلاد الإجبا التى كان يحكمها الملك جيزو. وقد أبرم إيشاجا اتفاق سلام معهم، لكنه قدم لهم معلومات خاطئة حتى يهاجم الداهوميون المدخل (البوابة) الجنوبى الغربى لأبوكوتا التى كانت هى أقوى أجزاء سورها، وليعبروا الأوجون (نهر الأوجون) عند أعمق أجزائه حتى تفسد الرطوبة والماء خراطيشهم cartridge. وكان الجيش مكونا من حوالى ١٠٠٠ رجل و٢٠٠٠ امرأة مسترجلة (أمازونية amazons). وقد وصل هذا الجيش إلى أبوكوتا في الثالث من شهر مارس، فتصدى له ١٥٠٠ من الإجبا بعد أن قسموا أنفسهم إلى ثلاث فرق، لكن الجيش المهاجم هزمهم وردهم على أعقابهم إلى المدينة، وتم صد قوات الأمازنيين (النساء المسترجلات) بقصف كثيف من جانب السور، وكان الموقر تونسند هو الذي قدم هذه القذائف

التى كان قد حصل عليها من القنصل. لقد انكسرت هؤلاء الأمازونيات انكسارا تاما تقريبا عند البوابة، وعلى أيه حال، فإن الإجبا قد التفوا حولهن (حاصرونهن) وهاجمهم (هاجمهن) الأوجون مرة ثانية. وتراجع الداهوميون هذه الليلة، ولكن الإجبا تعقبوهم، وعند إيشاجا ishaga لم ينقذهم من الدمار الشامل سوى شجاعتهم وحسن تنظيمهم. لقد تم قتل ١٨٠٠ داهومى (خاصة من المقاتلات الأمازونيات السابق ذكرهن) أمام أسوار أبوكوتا، وتم أسر حوالى ألف، وقد واجه الإجبا صعوبات كبيرة مع هؤلاء الأسرى الذين كانوا يتسمون بالضراوة.

وكان لبوسو Bossu (من باداجرى) قوة كبيرة فى جيش داهومى، وعندما علم كاوساوكاو بهجوم الداهوميين أمر بإطلاق النار تحية لهم، وأمر بالقبض على كل الإجبا الآبقين.

وفى وقت لاحق من هذا العام لجأ الإجبا إلى البريطانيين، طالبين عقد معاهدة وفتح الطريق إلى لاجوس فى مقابل منعهم لتجارة الرقيق، ذاكرين أن زعماء لاجوس وبورتو نوقو وداهومى – يشكلون عصبة تعمل ضدهم.

- بدأ التبشير في أوباً.

- فى العاشر من نوفمبر زار أبوكوتا، الكوماندر فوربز forbes، حيث استقبله تونسند، وسميث والإرسالية الوزليانية. وقد شرح للإجبا كيفية حمايتهم لأنفسهم، وقدم لهم مدافع ميدانية من البوارج الحربية، وقام بتدريب مدفعيين من الثلاثة آلاف عبد المحررين الذين كانوا في المدينة (وكانوا قد استقدموا من سيراليون) كما أشرف أيضا على ترميم الأسوار، وحذر الإجبا والأوتا والأدوا من تشجيع كاوساوكاو على غزوات أبوكوتا، أو تقديم مساعدات له. ونتيجه هذه الاستعدادات بالإضافة لفيضان نهر الأوبارا لم يتم الغزو الداهومي الذي كان متوقعا.

لقد أصبحت لاجوس مغلقة في وجه تجار الرقيق، فلم تعد السفن قادرة على شحن العبيد، وكان تجار الرقيق الكبار في أبوكوتا مستاءين، وراحوا يهددون المسحدين.

وفى شهر ديسمبر كتب اللورد بالمرستون إلى الموقر كروثر c.crowther: إن الحكومة صاحبة الجلالة تولى اهتماما كبيرا برفاهية أمة الإجبا، فالإجراءات التى اتخذها الكومودو البريطاني ستمنع تكرار حدوث مثل هذه الحملات البربرية التي قام بها الداهوميون.

- سنة ١٨٥٧: في الخامس من شهر يناير صاغ الكوماندر فوربس معاهدة وقعها زعماء أبوكوتا تقضى بوقف الاسترقاق والاتجار في الرقيق، وتقضى بفتح طرق الاتجار، كما تقضى بوقف تقديم الأضحيات البشرية، وتقضى بتقديم الحماية للإرساليات التبشيرية.
- إلى الغرب من أوشيلى بميلين ونصف الميل، لا تزال توجد بقايا مدن كبيرة: إميرى، وكيسى، وبالقرب منها بقايا مدن كمتا، وإيكيجا، وإكريكو.
  - القنصل بيكروفت يزور أبوكوتا.
- السيد فن venn (من الجمعية الإرسالية المسيحية) يرسل محالج للقطن gins، ويحلول عام ١٨٥٩، كان هناك أيضا ما بين ٢٠٠ إلى ٢٠٠ محلج بالإضافة إلى خمسة مكابس أو سنة.
  - أصبح الإجبا الآن هم سادة نهر أوجون.
- في شهر ديسمبر زار الدكتور إيرقنج أبوكوتا، وكان زعيمها عندئذ هو ساجويا، وفيما يلي وصفه المكان:

من وسط سهل عظيم ترتفع عدة تلال منخفضة تحيطها كتل مكورة أو مستطيلة من الجرانيت الناعم الرمادي السماقي porphgrite. واثنان منها أعلى من الأخرى،

ويسكن حولهما ١٠,٠٠٠ نفس داخل سور يبلغ طوله خمسة عشر ميلا. والناس هنا هم ما تبقى من ١٤٥ مدينة".

- سنة ١٨٥٣: الإجبا يهاجمون أدى Ado مرة ثانية، لكن الموقر تونسند أجرى تسوية بين الطرفين، أخيرا.
- سنة ١٨٥٤: شغلت الإرسالية الكنسية المسيحية عدة مراكز في أكى AKe وإيجين وإيكيجي وأوو oww.
  - في ١٢ أغسطس أصبح اسم أوكوكينو هو ألاكي بناء على ما فضله أوجوبونا.
- ضمت أبوكوتا لاجئين من ١٤٥ مدينة، ضاعت مواقعها بفعل امتداد أشجار الغابات. وكان عدد السكان يقدر ما بين ٨٠٠,٠٠٠ و١٠٠,٠٠٠.
  - مطبعة في أبوكوتا.
- إجراءات التثبيت الديني (تثبيت العماد) تجرى لأول مرة على يد الأسـقف فدال vidal.
- سنة ١٨٥٥: في ١٥ فبراير كتب القنصل كامب في تقرير له أنه أرسل نخائر حربية إلى أبوكوتا باسم الألاكي والدكتور إيرڤنج، الوكيل المقيم للجمعية الإرسالية الكنسية. وقد أخبر -أيضا وزارة الخارجية البريطانية أن أول هجوم داهومي على أبوكوتا لا يمكن اعتباره غير مسبب للإزعاج تماما. ولدي قائمة بأكثر من ٢٥ مدينة وقرية كبيرة على الحدود الداهومية قد محيت من فوق وجه الأرض، وتم قتل سكانها أو أسرهم على يد الإجبا، قبل الهجوم الداهومي على أبوكوتا، ولدي قائمة أخرى بأكثر من عشرين مدينة كبيرة، وقرية كبيرة أيضا واجهت المصير نفسه على يد الإجبا منذ الهجوم الداهومي على مدينتهم، لحصار الإجبيين طويل الأمد لمدينة أدو Addoo الحصينة التي

يعتبرها الداهوميون مفتاحا لسيطرتهم على المناطق الشرقية وعلى البلاد التي يحكمها ملك قريب للكهم هو ملك بورتو نوڤو.

وكتب السيد بكرستث E. Bickersteth من أبوكوتا في العشرين من شهر أغسطس أن الألاكي خول أهل أوو owu تقديم الأضحية البشرية لأنهم – ببساطة يقصدون تعيين ملك آخر، وحدث هذا في صبيحة يوم الجمعة وبالتحديد في الساعة التاسعة يوم ١٧ من الشهر الحالي. كان المنظر مرعبا جدا، لقد ربطوا الرجل التعيس بالحبال، وعقدوا يديه خلف ظهره بإحكام ووضعوا قطعة خشب يتدلى من كل طرف من طرفيها خيط في فمه، وعقدوا الخيطين خلف رأسه لمنع وصول صوت صياحه للناس، وحلقوا رأسه، قبل أن يتناولوا السكين ويقطعوا حنجرته قطعا جزئيا، وبعد ذلك يبدأون في إطلاق النار على هذا البائس فيموت بدمه البارد in his cold blood ويقول الألاكي إنه لابد من تقديم أضحية بشرية إذا كان لابد أن يموت هو ليتولى الملك ملك أخر".

- وفى الأول من أكتوبر كتب القنصل: عاود الأبوكوتون مواصلة حروبهم أو بتعبير أدق عاودوا قنص العبيد، بالهجوم على مدن داهومى الحدودية، وفى هجومهم الأخير خسروا خسائر فادحة إذ تعرض نصف مقاتليهم للقتل أو الأسر. ويقال علنا- الآن إنه مع اقتراب الموسم الجاف فإن الأبوكوتيين، بالتعاون مع الإبادانيين على وشك الهجوم على جابو أودى japoo ode.
- وافقت وزارة الخارجية البريطانية على رحلة كامبل المقترحة إلى أبوكوتا لإبداء اعتراضه على الأضحيات البشرية التي علمت للأسف أنها تمارس هنا. وقد قرر القنصل في وقت لاحق أنه تم التضحية بما لا يقل عن ستة أشخاص تعساء الحظ دفن منهم واحد بالفعل وهو على قيد الحياة.

زار كامبل المدينة بصحبة اللفتنانت دى روبيك De robecck في ٢٥ نوفمبر يقدر عدد السكان فيما بين ٦٠,٠٠٠ و١٠٠، كننى أرى أنهم ضعف هذا الرقم

الأخير يهجعون ليلا داخل الأسوار... لا أستطيع الاقتناع كيف أن شعبا حقق شهرة بين قبائل أهل البلاد بأنه مقاتل من الطراز الأول يمكنه أن يتحمل الفزع المستمر الناشئ عن هجوم ملك داهومى، لا أفهم كيف يصبرون على هذا، مع أن قواته حتى أيام ازدهار تجارة الرقيق لم تكن تزيد – وفق كل التقديرات عن ١٥,٠٠٠ أو ١٦,٠٠٠ رجل وامرأة.

وتحدث الألاكى عن خيبة الأمل الكبيرة التى شعروا بها عند إبرام أى اتفاق سلام مع كوسوكو... لقد كانوا ثائرين جدا ضد السيد ساندمان sandeman لإثنائه الكوماندو هزلتين hezeltine عن تقديم المساعدة لهم لتدمير أدو addoo وبورتو نوڤو هكذا كانوا يعتقدون. وقد بذل أحد زعمائهم الأنكياء محاولة لتحسين مسكنه ليجعله على نمط مقار الإرساليات، ولسوء الحظ فإنه لم يكن زعيما عالى المقام، وإنما كان زعيم حرب Bashorun وكانت رتبته أولى من الباشورن Bashorun.

وكتب القنصل فى تقرير له فى شهر ديسمبر أن نجاح الغارة التى قام بها الإيجايى، والتى سبق أن ذكرناها فى الصفحة الأولى، قد أثارت جشع جانب من سكان أبوكوتا، وكان على فرعين من أهل أبوكوتا، وهما الباجوراس والأووس owus وغالبهم من المسلمين أن يبدأوا بعد مغادرتى بيومين بشن حملة ضد إيشابونج Eshabong.

وبعض اليوربا المصررون من الرق فى هافانا فى كوبا، وصلوا إلى إنجلترا ووصلوا إلى المدرون من الرق فى هافانا فى كوبا، وصلوا إلى إنجلترا ووصلوا إلى الساحل الغربى الإفريقى – كانوا يتحدثون لغة إسبانية زنجية، وكان يطلق عليهم اسم الإيمانسبانوس Emancipados وقدر بون Bowen عدد سكان أبوكوتا بحوالى ٢٠٠٠٠ نفس.

- سنة ١٨٥٦: في العشرين من شهر فبراير كتب كامبل في تقرير له أنه عندما كان في أبوكوبًا زاره بعض زعمائها البارزين.... وقد بينت لهم أنه من غير المائم أن يشنوا غارات على جيرانهم.

وقد وعدنى شومومى الزعيم الرئيسى الذى تلى رتبته رتبة الألاكى، وهو حامل لقب الباشارون أى قائد القوات العسكرية – بألا تشن أبوكوتا مستقبلا حروبا فى اتجاه ساحل البحر (المحيط)... وقد سمعت بعد عودتى إلى لاجوس بفترة غير طويلة أنه بدأ فى مهاجمة سكان منطقة تسمى إيشاربى تقع بين بلاد ماهى ونهر النيجر، وكان على رأس قوة كبيرة. وقد أدى هذا إلى وقف التجارة تماما، لكن سرعان ما تدخل القنصل فعادت التجارة سيرتها الأولى، وقال الألاكى إن إغارات الباشارون كانت ضد رغبة كبار الزعماء.

وفى ٢٥ يونيو كتب كامبل قائلا إنه منذ عدة أسابيع سرت إشاعات تفيد أن جيزو ملك داهومى ووايداه، كان يعتزم شن هجوم آخر على أبوكوتا بالتعاون مع آخرين هذه المرة، إذ كان قد أرسل إحدى بناته بهدية ثمينة من المرجان والحرير إلى كوسوكو، ليحثوا الجيبوس JEBUS على المشاركة في الهجوم على أبوكوتا، كما أرسل أيضا هدايا قيمة إلى زعماء إبادان وإيجابي لمساعدته في هجومه أيضا.

- سنة ١٨٥٧: في ١٧ مارس كتب القنصل أنه لعدة أشهر خلت والإشاعات تصل إلى القنصلية مفيدة أن ملك داهومي يعتزم شن هجوم آخر على مدينة أبوكوتا... وحقيقة أن مبعوثي ملك داهومي قد شوهدوا في بعض مدن اليوريا الكبيرة بصحبة مبعوثي كوسوكو حاملين هدايا قيمة لزعماء هذه المدن، طلبا لمساعدتهم في الهجوم على أبوكوتا مما يعطى أساسا لصدق هذه الشائعات.. وقد تلقيت ملاحظة من السيد كروثر الأصغر التي ذكر فيها أن القوات الداهومية شوهدت على بعد مسيرة يوم ونصف اليوم من أبوكوتا.

وفى ٢٠ مايو كتب ألاكى أبوكوتا إلى القنصل ذاكرًا أنه قد علم أنه منذ خمسة أيام مر أربعة مبعوثين خلال أبوكوتا حاملين هدايا لليوربا لطلب عونهم – فيما يبدو – فى الحرب المعتزم شنها ضدهم بواسطة الإجبا. وتوسل الألاكى ليخبر القنصل أن

الإجبا مستعدون تماما -الأن - لمعاقبة الإيبو AIBOS للأخطاء التى ارتكبوها فى حق تجار الإجبا الذين كانوا قد ذهبوا إلى بلاد الإيبو منذ أشهر قلائل. وكان الزعماء ومن معهم من عسكر يأملون مغادرة أبوكوتا عند بزوغ القمر الجديد. وكتب الزعيم أوجوبونا بعد ذلك بأربعة أيام "إننى أسف جدا إذ أخبركم أننا متجهون لشن حرب ضد الإيبو aibo فهم أعداء ألداء لنا، وهم لا يحرضون الداهوميين ضدنا دائما فحسب، لذا فنحن ذاهبون لتدمير بلادهم تماما بمساعدة الرب God، لذا فإننى أتوسل إليك ألا تغضب لفعلنا هذا.

مرة أخرى، إننى في الغاية من الأسف أن أقول إن هذه الأمة قد أسرت أكثر من ٢٠٠٠ من الإجدا.

وفى الرابع من شهر يونيو قام الألاكى بإبلاغ القنصل "لقد عرفتك منذ وقت غير طويل عن معاملة الإيبو للإيجبا، وكيف أنهم قتلوهم (اعتبروهم أضحيات بشرية) وعلقوا رءوسهم على أسوار مدينتهم.. وإننى الآن أكتب لك كى أخبرك أننا أعددنا كل ما يلزم لخوض حرب معهم، وأطلب منك ألا تتدخل... ويجب أن أعرفك أيضا أننا بصدد إغلاق كل الطرق حتى الطريق المؤدى إلى لاجوس كى نمنع عساكرنا من التسلل لمارسة الأعمال التجارية، ونرغب فى ألا يرسل السيد سكالا MR SCALA المزيد من البضائع ماعدا السلاح والبارود.

وكتب السيد ماكولى من أبوكوتا، في ١٥ يونيو، إلى السيد سكالا، قائلا: "في مجلس الحرب الذي تم عقده هذا في يوم السبت الماضي وكان على رأسه الملك، وحضره كل الزعماء، تم الاتفاق بالإجماع على الآتي:

ا جيش كبير لحرب الإبو، لابد من وقف الأعمال التجارية الأن وطوال فترة الحرب.

- ٢ لا بد من وقف المرور برا، ونهرا، إلى إيجابي، وإبادان، وإكورودو، وإلورين،
   وغيرها من المدن المجاورة.
- ٣ من غير المسموح به ظهور قوارب (من نوع الكانو) في النهر فيما عدا تلك
   التابعة للإرساليات التبشيرية.
  - ٤ الإعدام الفوري وفي الموقع نفسه هو عقاب كل من يخرق هذه القواعد...".

وكتب القنصل فى تقرير له لوزارة الخارجية البريطانية، بتاريخ أول يوليو "لم أسمع شيئا عن تحركات الأبوكوتيين لخوض حرب ضد الإبو، حتى تلقيت خطابا من الألاكى بتاريخ ٢٠ مايو الماضى. لزعماء الحرب أتباع كثيرون ملتزمون بالانضمام إلى تجريدات عدوانية، وهم يجدون صعوبات فى ضم السكان غير المرتبطين معهم، ليخوضوا الحرب تحت ألويتهم their standards.

على وفق المعلومات التى تلقيناها أخيرا من أبوكوتا فإن كل الزعماء قد غادروا المدينة، كل زعيم مع أتباعه، ليعسكروا خارج الأسوار على بعد مسافة منها. وهناك أشخاص ممن يعلمون كيف أن جمهور الناس قد انضموا على مضض إلى هذه الحملة، ممنين النفس أنها سرعان ما ستنكر (أى الحملة) فيعودون أدراجهم".

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية إلى كامبل في ٢٠ أغسطس، تبدى موافقتها على اعتراضه ضد الهجوم الأبوكوتي المقترح على الأبو حلفاء الداهوميين.

- سنة ۱۸۵۸: كتب القنصل البريطانى فى لاجوس فى الثالث من شهر مارس مفيدا أن أول محاولة لتاجر بريطانى لإنشاء مؤسسة تجارية فى أبوكوتا قد باعت بالفشل، وتكبدت خسائر فادحة. وقد سعد الزعماء سعادة غامرة لرؤيتهم تاجرا أبيض (أوروبيًا) فى مدينتهم، ووعدوه ببسط حمايتهم عليه، لكن فى غضون أشهر قلائل تأثر قطاع سيئ من السكان برشاوى السيراليونيين، فاحتجزوا ممتلكات هذا التاجر ونهبوها.

كم كان متباينا مسلك الزعماء والناس العاديين، سواء كانوا من المسلمين أو من الموثنيين، من بلدان النيجر، إزاء أفراد تجريدة (حملة) النيجر expedition Niger تجارًا كانوا أم موظفين.

ويقرر كامبل أن الأبوكوتيين سرعان ما أخبروه أن العبيد سيصبحون بضاعة مطلوبة مرة أخرى في ويدا whydah، وكانوا في هذا أسرع من إهمالهم لمؤسساتهم، لمهاجمة مدينة أبو التي فرضوا الضرائب على سكانها مع بقائهم على صداقتهم لملك داهومي.

وبعد عودة الجيش الأبوكوتى من حصار أبو Aibo، وقد أحضر معه الأسرى المراهقين، عارض الألاكى القيام بأية حملات (تجريدات) أخرى. وسكان المدن والقرى المجاورة ممن كانوا قد دعموا الأبو Aboes اعتبروا أنفسهم أمنين، لفترة بعد عودة الأبوكوتيين إلى ديارهم، فتخلوا عن الحذر، من هنا قد وقعت إحدى مدنهم التى يسكنها ما بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ نفس، فريسة سهلة، فى أيدى فرقة من الأبوكوتيين لا يزيد عددها عن الألف خرجوا من أبوكوتا سرا، وجدوا فى المسير وانقضوا على الشعب البائس قبل طلوع الفجر. ونتيجة هذا الانتصار، تم التخطيط لحملة كبيرة بقيام الزعيم أوجوبونا الذى كان طوال فترة مضت قد أحيا تجارة الرقيق فى ويدا وصار ذا نفوذ كبير، وزرع مساحات كبيرة من القطن – حملة موجهة إلى ما بقى من مدن – وقرى البو saboes لتحقق أغراضها الشريرة، لكن أخبارا وصلت إلى أبوكوتا نتقيد أن ملك داهومى غادر مدينته على رأس قوة كبيرة بقصد مهاجمة أبوكوتا انتقاما منهم لتدميرهم مدينة أبو التى كان سكانها حلفاء لداهومى. وآخر رواية موثقة، والتى عن كيتو، وقتل – وأسر – ما بين ١٤٠٠٠ و ١٠٠٠ من سكانها فاستنجد ملكها عن كيتو، وقتل – وأسر – ما بين ١٤٠٠٠ و ٢٠٠٠ من سكانها فاستنجد ملكها وشعبها (ملك كيتو وشعبها) بأبوكوتا.

ومضت بضع سنين بعد أن شن ملك داهومى حربه الناجحة، وازداد الخوف من زيادة عدد الأضحيات البشرية المقدمة سنويا، وفق المعتقدات الخرافية، حتى لقد بلغ عدد المضحى بهم المئات.

وفى ٢٢ مايو تم عقد اتفاق مع زعماء أبوكوتا ورؤساء الباراكويى (أو المؤسسات التجارية) لمنع الاحتكار التجارى مع لاجوس ومدن الساحل، وقد أسعد لهذا مختلف المؤسسات التجارية، وأصبح من حق التجار الأوربيين إقامة مؤسسات تجارية فى الدينة وأصبحت حركة البضائع غير معاقة.

وعندما وصل اللفتنانت جلوڤر إلى أبوكوتا كانت السلطات المحلية (الوطنية) ميالة لإتاحة مرور أمن له.. وعندما استعد السيد جلوڤر للمغادرة في اليوم التالي تم إغلاق البوابات لمنعه من الخروج، وأحاطه المسلحون من كل جانب.. لكن حصائه تجاوز السهام المقنوفة وخرج من المنطقة إلى منطقة country أخرى.

- مات جيزو ملك داهومي.
- سنة ١٨٥٩: كتب القنصل كامبل فى تقرير له فى شهر فبراير أن تجار الرقيق لا يحبون الإرساليين الذين كان حضورهم مواكبا لمنع تجارة الرقيق فى لاجوس، واعترض آخرون على وجود تجار بيض.

وفى ٢١ فبراير كتب كل من الألاكى والباشاورون أوجونبودا وسوكون Sukeun وانويا – إلى القنصل: الداهوميون الذين أخبرنا عنهم مؤخرا فى طريقهم إلينا، لذا فهم (كاتبو الخطاب) يطلبون المساعدة من الأشانتى والبرتغاليين، لأن الأعداء يمتلكون ١٦ مدفعا أحضروها معهم، والأويو oyos والمدن الأخرى القريب منا وعدت بالانضمام إليهم (الأعداء)، بل إن فالون عبد دوسيمو ملك لاجوس هو نفسه عدو لنا ... ليس لدينا ذخيرة... نتوسل للقنصل أن يرسل لنا شيئا منها."... وصلتنا أخبار تفيد أن كوسوكو يعتزم مهاجمة لاجوس.".

وكتب القنصل في تقرير له أن معارضة عدد من الزعماء الأبوكوتيين للتجار في زبت النخبل لست أمرا جديدا.

- شكا الدكتور بيكى Baikie من مواصلة مصادرة البضائع المتجهة إلى ربا Rabba بسبب حملته المكونة من بعض الأبوكوتيين ضد المحرضين على مواصلة تجارة الرقيق في لاجوس. وتم أيضا احتجاز بعض الحمولات (الشحنات) الخاصة باللفتنانت جلوڤر، في شهر مايو. وفي شهر يوليو طلب القنصل لودو تفسيرا من زعماء أبوكوتا لوقائع سرقة بضائع حملة النيجر، وأنكر أن يكون ذلك عائدا لنفوذ لاجوس. وانتقد الموقر تونسند في أبوكوتا أعمال عبد القادر المترجم المصاحب للدكتور بيكي الذي كان يتأمر ضده وضد جلوڤر وكوپر.
- بدأت الجمعية الإرسالية المسيحية في نشر بحث عن إيوى إيروهين. كما تم بناء كنيسة.
- المنتجات المصدرة من أبوكوبا تشتمل على: ٦٤٤ بالة قطن، (٤٩١ / ٢٨ إبن lbs) وثلاث قطع من العاج (١٠٠ إبن lbs) و٤٨,١١٥ إبن من السمسم و٥٧٧ جالوبا من زيت النخيل.

وفى شهر ديسمبر زار القنصل، أبوكوتا للاجتماع بالألاكى وزعماء المدينة لتأكيد المعاهدة التى أبرموها مع كامبل.

- سنة ١٨٦٠: في العاشر من فبراير كتب البريطانيون المقيمون في أبوكوتا - Aboe-kuta بمن فيهم الموقر تونسند وهندرر، وكذلك الزعماء المحليون إلى القنصل طالبين المساعدة بمدافع ميدان وخراطيش cartridges ... إلخ. وذكروا أن العدو -الآن- على بعد مسيرة يوم واحد. وأصدر براند brand تعليمات بأن

يتم تجميع الإجبا المقيمين في لاجوس ليتجه ٣٠٠ منهم إلى أبوكوتا ليرسلوا الاثنين والعشرين برميلا من البارود، والمائتي رطل (اثنين هندربوند) من الرصاص ١٨٥ طلقة من الحديد... إلخ ورفض الإجبا أن يحملوا الذخيرة رغم أنها متوجهة إلى مدينتهم، فكان على براند أن يعجل بإرسالها نهرا كما دبر علقة من نافتات اللهب spitfire.

وفى ٢٧ فبراير أخبر مسرز وتونسند وكروثر... إلخ القنصل أن الداهوميين على بعد يومين من أبوكوتا، وأنهم دمروا فى طريقهم مدينة إيدانيين الصغيرة بين كيتو، وميكوب. وفى اليوم نفسه كتب تونسند يفيد أن الداهوميين قد حاربوا إيكيتو ثم واصلوا المسير إلى ديارهم، محذرا من حرب مفتوحة تهدد المنطقة ما بين إبادان وإيجايى، وأنهى تقريره بقوله إن مبعوثى أوكى – أودان قرروا اقتراب الداهوميين.

وفى ٢٨ فبراير طلب إدوارد بكرسمت إقامة الصلوات على وفق طريقة الوزلياليين للدعاء ضد الداهوم يين، وكتب تونسند في تقرير له في السادس من مارس أن الداهوميين لا يزالون على هذا الجانب من نهر أوكبارا.

وفى ١٢ مارس قام تونسند بأخبار براند بأن الإبادانيين يساندون الأبوكوتيين، وأن أوجونمولا، أولون إبادان، قد عسكرو فى أولوجون، ودمروا المزارع الموجودة هناك، وطلب أن يحاول القنصل وتجار لاجوس إبرام سلام بين الإجبا والإبادانيين.

وقد ورد فى الإيوى إلورين بتاريخ ٢٤ مارس أن الإيجيبو كانوا يبيعون البنادق (المسكت) للإبادانيين بست كواريا cowerie للبندقية، لكنهم كانوا يبيعون البندقية (انفة الذكر) للإجبا مقابل تسع أو عشر كواريات، وكان الإبادانيون يبيعون العبد للإيجيبو مقابل خمس حقائب، وكان الإيجابي محاطين من كل ناحية تقريبا بالإبادانيين. وقد أخبر الإجبا هؤلاء الأخيرين أنه إذا استمرت الأعمال العدائية ضد الإيجابي فإنهم سيهبون لنجدتهم.

وفى ١٣ أبريل غادر اللفتنانت لودر – بإذن من الكوماندو هيوت Hewett لاجوس متجها إلى أبوكوتا بصحبة اثنين من التجار من أهل البلاد هما تيرز J.M.Turner وتوماس J.R.thomas لحاولة تفادى الحرب مع الأويو oyes وعندما عادوا إلى لاجوس فى الثانى من شهر مايو قرر لودر – بناء على رواية القنصل براند أن زعماء أبوكوتا كانوا معارضين لأى مساعدة تؤدى لإحلال السلام وأبدوا من التلميحات أنهم لن يسمحوا للمفوضين بالتقدم أكثر من هذا، وقد رفضوا استقبال المبعوثين ولم يعقد أى اجتماع.

وفى ٣٠ أبريل كتب كل من الألاكى وزعماء الحرب وأوجبونى أبوكوتا إلى القنصل براند، أن من بين أسباب الحرب تحالف الإبادانيين مع الأويو oyes والداهوميين ضدهم، وطالبوا بتدمير ويدا wida. كما طالبوا أيضا بإرسال ضباط لتعليمهم كيفية استخدام المدافع للدفاع عن مدينتهم، وطالبوا بوقف التجارة فى السلاح بين إبى epe وإبادان.

وحاول الإجبا فرض ضريبة خاصة بمناسبة ظروف الحرب على التجار الأجانب. وأخيرا وافقت غرفة أبوكوتا التجارية على دفع خمسين حقيبة كوارى coweries أربع مرات في السنة للزعماء، ولهذا الغرض تم فرض رسوم بمقدار واحد في المائة على كل الصادرات.

وكتب القنصل عن أبوكوتا ذاكرا أنه رغم وجود عدد كبير من المسيحيين، إلا أن الحكومة هنا مغرقة في الوثنية.

وفى شهر مايو انضم الإجبا إلى إيجابى ضد إبادان فتكبدوا خسائر فادحة. لقد كانوا ينوون احتجاز التجار فكلما زادت ثروة الإجبا ازدادوا فخرا وجرأة ولسوء الحظ فإن الإنجليز المقيمين في أبوكوتا وقفوا إلى جانبهم في أي نزاع أو قضية مثارة خوفا

من أى يفقدوا - أى الإنجليز - نفوذهم.. وهذا مما شجع على الحرب ضد إبادان... والحقيقة أن الهدف كان إغلاق كل الطرق المؤدية من لاجوس إلى المناطق الداخلية، فيما عدا المارة بأبوكوتا، وبذا يتم احتكار التجارة.

وفى ٢٥ يوليو تم إرسال السيد ريتشارد المسئول الثانى فى سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا (برون) إلى أبوكوتا ليتفقد فتح الطرق إلى لاجوس، وذكر فى تقرير له أن الطرق مغلقة لسبب رئيسى عائد إلى مدينة إيجبين فى أبوكوتا، حيث توجد الشركات التجارية الأساسية العائدة لأهل البلاد، والتى تعارض إقامة التجار الأوربيين فى أبوكوتا.

وطلب المقيمون الأوربيون، وعلى رأسهم الموقر جولر، تونسند، مددا من الذخيرة وأشياء أخرى، كما طلبوا الاستعانة بضابط كفء. فتم إرسال هاند Hand، فنصح الزعماء بحفر خندق حول المدينة بعرض عشرة أقدام، كما نصحهم بزيادة ارتفاع السور.

- تم إرسال ألفي بالة قطن من أبوكوتا إلى إنجلترا.
- بلغ عدد من المتحولين المسيحية إلى ١٥٠٠ نفس.
- سنة ۱۸٦١: في بواكير هذا العام شرع الداهوميون مرة أخرى في مهاجمة أبوكوتا، لكن الجدري اجتاحهم فهد قواهم.
- بلغ عمر الأوكوكينو ألاكي أبوكوتا ستين عاما، وقد أصبح معاصره أوجوبونا هو البالاجون خلال فترة شتات الإجبا طوال الخمس وأربعين سنة المأضية.
- زار بيرتون والكوماندا بدنجفيلد أبوكوتا، وأقام هذا الأخير مع الدكتور هاريسون وزوجته.

- يبلغ محيط أسوار أبوكوتا من ١٧ إلى ١٨ ميلا. وعلى أية حال، فمن ناحية الجنوب باتجاة إبادان المعادية توجد ثلاثة أسوار قد يكون أقصى امتداد لهذه الأسوار عشرين ميلا. والعاصمة نفسها عند قياسها بالبيرامبيلوتر تساوى ٤ × ٢ ميلا. والسور مقوى بالطين ومواد أخرى ملائمة لكن ارتفاعه لا يزيد عن خمسة أقدام أو ستة، وهناك خندق مائى بعرض ربما يبلغ خمسة أقدام ويسمى الباشاورون باسم سومويى.

وأخيرا اعتذر الزعماء كتابة لعدم التزامهم بالمعاهدة التى أبرموها مع الكابتن فوريس فى سنة ١٨٥٧، ووعدوا بوقف الطريق إلى أوكودان التى يتم فيها تهريب العبيد وأن يعاقبوا تجار الرقيق، وأن يمنعوا الأضحيات البشرية وألا يغلقوا بعد ذلك أبدا الطريق المؤدى إلى لاجوس دون موافقة الحكومة، وبعد أسبوع واحد تم تقديم أضحية بشرية جهارا نهارا، وتم اختطاف عدد من النسوة.

وتضم أبوكوتا أربعة مذاهب دينية: مسيحية الوزليانية، الأسقفية البروتستنطية، والمعمدانيون الشماليون، والمعمدانيون الجنوبيون يبلغ إجمالهم عشرة رجال وثلاث نساء وطفلين.

- خاض معرکة إیجایی ۷۷٬۰۰۰ رجل، قتل منهم خمسة وجرح خمسون -Bur (ton.
- ويصف الموقر بون Bowen هجوم الداهوميين بأنه من الناحية العملية مجرد مناوشات.
- وبعد سنة ١٨٦١ لم يعد الإجبا أصدقاء للبريطانيين لظنهم أن استقلالهم أصبح مهددا، كما ساءهم أن يمنع الرق وتصدير العبيد.
- سنة ١٨٦٧: حاكم لاجوس يأمر الأوربيين أن يغادروا أبوكوتا نظرا للهجوم الداهومي المرتقب، لكن رجال الإرساليات التبشيرية رفضوا المغادرة.

- فى ١٨ مارس هاجم الداهوميون بقيادة جيليلى مدينة إيشاجا ودمروها انتقاما لخديعتها لهم فى سنة ١٨١٥، وقد قتل فى هذا الهجوم أكثر من مائة كما تم أسر ٤٠٠٠، وكان بون Bowen قد قدر عدد السكان إيشاجا بحوالى . . . . . . . . وقد فر الناجون إلى أبوكوتا .
- الإجبا يسلبون تجار لاجوس ويرفضون دفع تعويضات، وفى وقت لاحق، ويعون من الإيجيبو أودى هاجموا الراماو الذين كانوا قد تلقوا عوبًا من الإبادانيين واستولوا على ماكون. وعلى أية حال، فإن الإبادانيين لم يستطيعوا مواصلة الهجوم لمدة طويلة على الإجبا لأنهم كانوا أى الإجبا مسلحين ببنادق تعمر من مؤخرتها Breechlooding Guns.
- سنة ١٨٦٣: في شهر يناير أغلق حاكم لاجوس الطرق ومنع التجارة مع أبوكوتا، وتم رفع الحصار في السادس من أبريل، لكن في أعقاب هجوم الإجبا على التجار وغيرهم في أوتا Otta ذهب الكابتن مولينر الحاكم الفعلى مع الكوماندو ويلموت Wilmot إلى أبوكوتا في العاشر من مايو.

الموقر مان Mann يزور أوكى أودن، لكنه لم يلق ترحيبا. وفى شهر مارس عسكر جيش داهومى غابة إبارا Ibara بالقرب من أبوكوتا طوال ١٦ يوما، لكنه لأسباب غير معروفة غادر مواقعه دون أن يشن هجوما على أبوكوتا، وقد بلغ طول معسكر الداهوميين حوالى ميلين.

وبشكل عام فقد بقى الجيش الداهومي معسكرا (في معسكراته) حتى بدأت الأنهار تفيض بفعل الأمطار عندما تراجع خوفا من اجتياح المياه،

طلبت مدينتنا أبو Ado وأوكى أودان أن تكونا تحت الحماية البريطانية، وقد تم لهما ما أرادا، وكانت مدينة أوكى أودان سوقا كبيرة للرقيق للإجبا الذين كانوا يناقشون خطة لاستدعاء الفرنسيين إلى بورتو نوڤو [Glover].

وفى ١٥ مارس تكبدت قوة من عشرة آلاف داهومى هزيمة فادحة تحت أسوار أبوكوتا، وفقدوا زهرة مقاتليهم خاصة من المحاربين المسترجلات (الأمازونيات). لقد اشترك – الآن – كل من الإجبا والإيجيبو أودى فى إرسال جيش ضد الإيجيبو ريماو فى أكورودو الذين كانوا قد رفضوا الانضمام إليهم بالإضافة إلى أنهم كانوا متعاطفين مع الإبادانيين.

- سنة ١٨٦٥: سعى تجار لاجوس فى إكورودو لطلب حماية حاكم المستعمرة لاجوس الذى أمر برفع الحصار، لما لم يتم تنفيذ الأوامر، أرسل قوة من ٢٧١ مقاتلا من الهوسا (الحوصة).
  - جرى عقد اتفاق سلام بين أبوكوتا وإبادان.
- سنة ١٨٦٧: تم إرسال حملة من الإجبا ضد مدينة إيويرى الداهومية، لكن الحملة فشلت في تحقيق أغراضها.

تم طرد كل الأوربيين والإرساليين التبشيريين من أبوكوتا وتم نهب الكنائس. وكان الإجبا قد أصبحوا معادين للأسباب الآتية:

- ۱ هزيمتهم في أكوروبو.
- ٢ رغبة بعض زعمائهم في إعادة تجارة الرقيق.
- ٣ قيام الإبادانيين بحبس رجل أبيض ومنع الأوربيين من دخول بلاد الإيجيبو.
- ٤ الظن بأن الإرساليين قد أخبروا جلوڤر حاكم لاجوس بقيامهم بقتل بعض الذين تحولوا للمسيحية في أورو أكى.
- ه لعدم وجود خليفة للألاكي المتوفى مما أوجد فترة أصبح العرش فيها شاغرا.
  - نقل معهد التدريب التابع للجمعية الإرسالية المسيحية وملحقاته إلى لاجوس.

- سنتا ١٨٦٨ و١٨٦٨: الإجبا يهاجمون ميكاو فهزمتهم ميكاو بمعاونة الأويو.
  - سنة ١٨٦٩: تم تعيين أدماولا حاكما (ألاكي).
- سنة ١٨٧٠: الإجبا يهاجمون أفون Afonn بالقرب من ميكاو لمساعدتهم أهل ميكاو. الإجبا يستولون على أفون.
- سنة ١٨٧١: تونسند يزور أبوكوتا، ويمكث فيها أياما قلائل إلا أن الأوامر صدرت له بمغادرتها.
- سنة ١٨٧٣: جيش داهومي عسكر بالقرب من أبوكوتا لثلاثة عشر يوما لكن الجدري انتشر فيهم فعادوا سراعا إلى ديارهم. تنامت مشاعر الكراهية في أبوكوتا ضد الأوربيين، ويقال إن هذا بسبب اللاجئين السيراليونيين الذين لجأوا إلى أبوكوتا هربا من الديون أو حتى لا يكونوا في مطال القانون.
- سنة ١٨٧٤: جيش الإجبا بقيادة أكوبوبو يهاجم بورتو نوڤو، ولكنه منى بهزيمة منكرة.
- سنة ١٨٧٥: غزو داهومى أخر، لكنهم عادوا منهزمين بعد أن تصدى لهم الإجبا عند أسوار مدينتهم طوال شهرين، لكنهم على أية حال، أخذوا معهم بعض الأسرى.
- آل تونسند يسمح لهم بالعدودة إلى أبوكوتا التي كاندوا قد غادروها في سنة ١٨٨٦، وقد مات تونسند بعد ذلك في إنجلترا في سنة ١٨٨٦.
- سنة ١٨٧٧: اندلعت الحرب مع إبادان فيما يبدو بسبب محاولة الإجبا السيطرة على وسيلة المواصلات الوحيدة إلى الغرب من إيجيبو أودى، بين قبائل المناطق الداخلية وساحل البحر (المحيط). وفي وقت لاحق تم إلحاق هذه القبائل بالإيجيبو والإيكيتي والإلورين.

- الإجبا يهزمون الإبادانيين عند أوشيلي.
  - موت الألاكي أديماولا.
- سنة ١٨٧٩: تم تعيين أويكان في منصب الألاكي، لكنه مات في سنة ١٨٨١.
- سنة ١٨٨٠: السماح للإرساليين R.C. Missioneries بالعودة إلى أبوكوتا.
- جونسون السيراليونى المدعو جونسون المتقلب، نظرا لكثرة تغير مواقفه السياسية يرغب فى تكوين شكل آخر من أشكال الحكم يكون هو نفسه فيه رئيسا للوزراء ويزيد التوتر بين الإجبا والبريطانيين. وقد ذهب إلى إنجلترا ثم عاد حاملا علما لأبوكوتا فرفضه الأبوكوتيون، لكنه ادعى لنفسه لقب أمونا أويا أى الزعيم الملك. وتم إرسال السيد تكت Ticket إلى أبوكوتا فى نهاية سنة الاعير أمر التفاهم مم حكومة لاجوس، لكن لم يسمم له بالدخول.
  - سنة ١٨٨٧: في إيجانجان لحقت جيش الإجبا الهزيمة.
- سنة ١٨٨٤: تم اختيار أونلادو ليشغل منصب الألاكي، وكان يستثمر مع الإبادانيين تجارة مربحة، لذا فقد كان معارضا للسلام مع إيجيشا، لكن البالوجون أوجونديب كان معارضا للحرب.
  - الداهوميون يدمرون أوكى أودان.
    - انتشار الجدري.
- سنة ١٨٨٦: رئيس الإرسالية الوزليانية يزور أبوكوتا ومعه بعض القسس السود. وقد هوجم مقر الإرسالية وصودرت ممتلكاتها، وتم سجن الموقر كول Cole وهدد بالقتل، لكن الجميع دبروا أمر هروبهم ليلا.
- سنة ١٨٨٧: أصبح في جمعية الإرسالية المسيحية في أبوكوتا ثلاثة رجال دين من أهل البلاد و٢٥٤٣ مسيحيًا من أهل البلاد وعشر مدارس و٣٩٨ دارسًا.

- سنة ١٨٨٨: حاول الفرنسيون وضع بلاد الإجبا تحت حمايتهم.
- سنة ١٨٨٩: الداهوميون يدمرون بعض القرى بالقرب من أوكى أودان.
- سنة ١٨٩٠: البريطانيون يبرمون معاهدة مع الفرنسيين لتكون الإجبا وأوكى -أودان في ظل النفوذ البريطاني.
  - الداهوميون يدمرون عدة قرى تابعة للإجبا،

جيش داهومي هزمه الفرنسيون، ويدخل بلاد الإجبا وبلاد الأويو: ١٢٠٠٠ لاجئ يفرون إلى أبوكوتا وفشلت محاولة استرقاقهم وأخيرا حصلوا على أرض وأموال.

- سنة ١٨٩١: في شهر يناير كان الإجبا لا يزالون شجعانا متصدين، وتم طرد المشرين والأوربيين.
- وضع الإجبا أنفسهم تحت الحماية البريطانية، لأنهم وجدوا أنفسهم مضطهدين من الداهوميين والإجبا.
- تم إرسال السيد ألقان ميلسون إلى الإجبا الذين كانوا لا يزالون مصرين على عدم استقبال الحاكم في أبوكوتا.
- أصبحت ممالك أدو، وإجبيا، إلاروا تحت الحماية البريطانية (جزءا من المحمدة).
  - بدأ العمل الإرسالي للجمعية الإرسالية المسيحية في إلارو.
    - أصبح شيكا هو حاكما (ألاكي).
  - سنة ١٨٩٧: الفرنسيون يهزمون داهومي ويدخلون أبومي Abomy.
- · الإجبا يغلق من كل الطرق بالاتفاق مع الإيجيبو، لكن عندما طلب الإيجيبو مساعدتهم ضد الحملة البريطانية، رفض الإجبا ذلك.

لا زالت العلاقات مع الحكومة البريطانية لا تجرى بشكل باعث على الرضا، ومال الإجبا لفترة للاتصال بالصاكم (البريطاني) الذي دعى أخيرا -مهما كان الأمسر- لزيارة أبوكوتا، وتم فتح الطرق. وغادرت حملة الحاكم كارتر أرض لاجوس في الثالث من يناير.

- في ١٨ يناير تم إبرام معاهدة كان من أهم بنودها:
- ١ لا بد أن تحال المنازعات بين الإجبا والرعايا البريطانية للحاكم البريطاني.
  - ٢ حرية التجارة بشكل كامل وعدم إغلاق الطرق دون موافقة الحاكم.
    - ٣ منع تقديم الأضحيات البشرية.
    - ٤ الاعتراف باستقلال أراضي الإجبا.
- بناء على اقتراح حاكم لاجوس البريطانى تم تكوين مجلس وطنى مكون من ملوك أبوكوتا الأربعة وآخرين، ويجتمع هذا المجلس أسبوعيا في قصر الألاكي.

وطلب الإجباعونا عسكريا من حاكم لاجوس تمكنهم من التعامل مع أباوابا The . Chief Revenue Official

- موت الألاكي شوكالو، وخلفه جباديبو بن أوكوكينو.
- إقامة سور من طين حول أبوكوتا مسافة تتراوح بين ١٥ و٢٠ ميلا وبارتفاع خمسة أقدام ونصف قدم، يوازيه خندق بعرض عشرة أقدام [Higgins].
  - سنة ١٨٩٥: أقام الأب كوكارد مستشفى.
- سنة ١٨٩٩: اتفاق ٢١ فبراير يقضى بمنح أراض لمد خط حديدى فى أراضى الإجبا. مندوب بريطانى يقيم فى أبوكوتا.

- سنة ١٩٠٠: استشراء السرقة وأعمال النهب في المدينة، ولم يكن لهذا حل سوى تعيين خفر مسلحين.
  - تم افتتاح خط حدیدی بین لاجوس وأرو.
- سنة ١٩٠١: كان مطلوبا تدخل قوات عسكرية بريطانية للتعامل مع إيتورى التي حاولت الاستقلال عن أبوكوتا.
- سنة ١٩٠٧: تجار أوربيون يتمركزون في أبوكوتا مما آثار فزع التجار والوسطاء المطيين الذين هم من أهل البلاد. والأوربيون يتذمرون من نظام الإتاوات.
- سنة ١٩٠٣: إبرام اتفاق يقضى بإقامة زعيم عدالة لاجوس فى أبوكوتا مع معاونين من الإجبا للتعامل مع كل حالة من حالات القتل وكل القضايا المختلطة المهمة (المختلطة يعنى بين أهل البلاد والأجانب) لكن بعض القضايا المختلطة المهمة الأخرى فلابد من عرضها على محكمة مختلطة أخرى ورفعها إلى المحكمة العليا Supreme Court.
- سنة ١٩٠٤: اتفاق بين الحاكم البريطاني السير وليم مكجريجور وحكومة الإجبا في ١٢ يناير.

المحاكم البريطانية هي التي تقضى في قضايا القتل والقضايا المختلطة التي تكون فيها قيمة المتنازع عليه زائدة على خمسين جنيهًا إسترلينيًا.

٢ – كل التهم بارتكاب جرائم ضد الوطنيين (الأجانب) وبين الذين لم تأمر باحتجازهم محكمة بريطانية يجب أن تقضى فيها محاكم مختلطة مكونة من قاض يعينه البريطانيون وقاضيين يعينهما حاكم أبوكوتا إذا لم يوافق أحد القضاة الثلاثة على الحكم، وكذلك كل القضايا المدنية المتعلقة بالأجانب إذا زادت قيمة المتنازع عليه عن خمسة جنيهات إسترلينية.

- اكتمل بناء مقر الحكومة.
- سنة ١٩٠٤: الألاكي يطلب تدخل القوات البريطانية للتعامل مع شعب كمتا، وفي وقت لاحق زار الألاكي إنجلترا بصحبة حاشية قليلة العدد.
  - سنة ١٩٠٧: انتشار الجدري،
- سنة ١٩٠٨: تم افتتاح مدرسة ابتدائية للبنين تابعة للجمعية الإرسالية المسحية.
- سنة ١٩٠٩: نتيجة إمرار قرار يقضى بمنع الفتنة والعصيان حدثت اضطرابات خطيرة فى أبوكوتا تبعتها حركة ضد الألاكى والحكومة، ونتيجة هذا تم إبرام اتفاق فى ١٩ نوفمبر يصبح بناء عليه من حق الحكومة البريطانية قمع الاضطرابات وعقاب المتسببين فيها وإحالة كل المتهمين إلى قاضى المحكمة العليا لجنوب نيجيريا.
  - إقامة سجن على أرض ممنوحة للحكومة البريطانية.
- سنة ١٩١٠: في ٣٠ ديسمبرتم إبرام اتفاق بين الإجبا والبريطانيين تمنع بمقتضاه الحكومة البريطانية قرضا بقيمة ٢٠,٠٠٠ جنيه إسترليني بفائدة ١ ٪ لتزويد المدينة بالماء النقى ولتحسين الطرق.
  - إنشاء خط برقى تلغرافي بين أرو ومكاو.
- سنة ۱۹۱۱: تم افتتاح كوبرى (جسر) فى أبوكوتا وأقيم سجن وثلاثة مجمعات سكنية (من طابق واحد).
- سنة ١٩١٧: اضطرابات مسلحة في أبوكوتا استلزمت إرسال قوات عسكرية لحفظ النظام.
  - سنة ١٩١٣: تكرار حدوث اضطرابات مماثلة.

- سنة ١٩١٤: حدثت اضطرابات خطيرة في شهر يوليو مرة أخرى، وتم استدعاء قوات عسكرية بناء على طلب الألاكي، لقد تكبد الساخطون خسائر فادحة.

وفى العاشر من سبتمبر تم إلغاء المعاهدة القديمة، وتم عقد اتفاق آخر تصبح بمقتضاه أراضى الإجباعلى المستوى نفسه الذى للولايات الأخرى، وتم تفعيل النظام القضائى فى كل أنحاء نيجيريا، وأصبحت أبوكوتا وإيجيبو وإبلارو تشكل معا ولاية يرأسها مقيم بريطانى.

- سنة ١٩١٨: انفجر، فى شهر يونيو، ثورة Rising من النوع الذى ينظمه المتعلمون والمثقفون، فتم تدمير أجزاء من السكك الحديدية والخطوط البرقية (التلغرافية)، وتم قتل أحد الوكلاء الأوربيين، بينما هرب الآخرون طلبا للنجاة واستدعيت قوات مسلحة لإعادة النظام، وانهارت الحركة فى شهر أغسطس، ويقال إن الحركة تسببت فى خسائر بلغت ٢٥٠٠٠٠ جنيه إسترليني.

- سنة ١٩٢٠: أصبح الإيجيبو يشكلون ولاية منفصلة.

# الفصل الرابع

### ولاية بنين

ووفق الروايات التى يرددها الناس فإن أول ملك لهذه البلاد هو إيجودو الذى كان مقرّه فى أودو. وقد قرر زعيم من اليوربا، اسمه إرهى، أنه كان ابنًا لحاكم (أوْجنّى) أوفى (فى أونى) اليوروبية فى إيف lfe)، فقد وصل بصحبة عدد قليل من الأتباع، ولم يستطع تجميع قوة كبيرة. وقد واصل ابنه أوجيسو المسير لمسافة قصيرة، لكنه عاد بعد ذلك إلى إيف Ife.

ويبدو أن بلاد بنين في هذا الوقت كانت مأهولة بأناس يُقال لهم إفا Efa، وهم أجداد لمن يُسمون الآن إدو، وكان يحكمهم عدد كبير من الزعماء الصغار أما مدينة بنين نفسها، فكان يقطنها الأوجيامي Ogiame والأوزامان نيهينو (أي، الأوزامان السابع). وعلى أية حال، فهناك روايات تقول إن هؤلاء الأخيرين قد وصلوا من إيف في تاريخ لاحق.

- حوالى ١٣٠٠: أرسل الأونى من إيف ابنًا آخر يسمى أورهامييان ومعه عدد كبير من الأتباع. وعاش فى يوز Use ثلاثة أعوام قبل أن يعود إلى إيف. ولاشك أن الغُزاة اليوربا أدخلوا حضارة أرقى بكثير مما كانت سائدة فى إيف، لكنهم لم يكونوا قادرين على إحكام قبضتهم لفترة طويلة.

ويبدو أن ابن أورهامييان المُسمّى إيويكا بنى بيتًا فى مدينة بنين، لكنه لم يكن يمتلك كثير قوة (نفوذ) هناك، وقد خلفه ابنه أوموفيبرها (أو: إيثيانوم) الذي يقال إنه

سكن الموقع الذى كان قد شغله وجعله مقر إقامته Residency في نحو سنة ١٣٤٠، وهذا الموقع الأخير شغله أحد الأقرباء المسمى إجبيكا حتى ظهر ابن أوموفيرها المسمى إيويدو Ewedo.

- حوالى سنة ١٣٧٠: حاز إيويدو سلطانا كبيرا وخلفه كأويا (كملك) ابنه أوجوولا Ogwo ala Ogwola أو Ogwola حوالى سنة ١٤٠٠ الذى وسع حدود مملكته بدرجة كبيرة، ويقال إنه هو الذى أمر بإقامة أول سور خارجى أحاط بمدينة بنين ذاتها، بالإضافة إلى أسوار أخرى تحيط بالمدن الكبرى الأخرى خاصة تلك الواقعة بين العاصمة بنين وأجبور، ولم تحدث حروب بمعنى الكلمة، وبدت البلاد آهلة بالسكان.
- حوالي سنة ١٤٣٠: كان حكم أوهن Awhen بن أوجوولا مضطربا جدا، فقد تمرد بشكل ظاهر النبلاء الكبار الأوجيام والأوزامان، وأخيرا قتل أوهن وقيل انتحر. ويعود اللباس الطقسى الذي يلبسه الأوبا وحاشيته في المناسبات المهمة فيما يقال إلى فترة الحكم المشار إليها.
- حوالى سنة ١٤٥٠: بعد موت أوهن سادت الفوضى (الأنارشية) لفترة، ويبدو أن ابنه إزنارا هو الذى خلفه وبعده أوفى إكون، وأخيرا أونيرى، وهو الأكبر سنا. وعلى وفق ما ذكرته روايات أخرى، فإن إزنارا لم يتول الملك أبدا (لم يكن أوبا أبدا)، بينما حكم أوفى أوكون وحده فى بنين حتى لحقته الهزيمة على يد إيويرى Ewure الذى كان قد أصبح ذا قوة ونفوذ فى أوكى أسابا وخلال النصف الأول من حياته وجدناه أى أيويرى رحالة من الطراز الأول حتى يقال إنه جاب كل أنحاء ما يعرف الأن بالجنوب النيجيرى، كما كان خبيرا عظيما بالتداوى Medicine Man.

وبعد أن هزم أخاه أوفى – أوكون Uwafe - Ekun ودعم مكانته فى بنين، أصبح ذا قوة بالغة ووصلت مملكته إلى شرقى لاجوس من ناحية، وربما وصلت إلى بونى من ناحية أخرى، وعسكر جزء من جيشه فى جزيرة لاجوس التى كانت – فيما يظهر – غير مأهولة بالسكان، وربما لحقت الهزيمة بهذا الجيش فى إدو Ido (جزيرة أدو) وبالتالى لم يتمكن من العودة، وقد تكون كثير من الكيانات التابعة بالطريقة نفسها نتيجة الهزيمة وبالخوف من العودة أو للرغبة فى الاستقلال، ووفقا لعادات البنى Bini فإن أى زعيم مهم يهزم لا يعود إلى بنين أبدا، وإذا انتصر فإنه لا يعود لعدم رغبته فى أن يكون عبدا للأوبا Obba مرة أخرى.

وربما بسبب الأعداد الكبيرة التى لم تعد بعد خروجها غازية، أصبح عدد السكان في بنين أقل بكثير مما كان عليه، ويرجع السور الداخلي الحالي والبالغ طوله تسعة أميال المقام حول المدينة إلى أيام أوواري وEwuar (لكن هناك روايات أخرى ترجعه إلى فترة حكم إيسيجي Esiegie). ولقد أوجد أيضا طبقة من النبلاء الصغار أطلق عليهم اسم إجهاقبو Eghaivbo، وعين الأعضاء الأربعة الأول، ليكونوا عنصرا موازنا للأوزمان Uzman شبه المستقلين. ويقال إن إوواري Ewuare هو الذي استخرج المرجان من الأنهار.

- سنة ١٤٧٧: أراضى الجنوب النيجيرى بما فى ذلك مملكة بنين اكتشفها روى دى سكويرا Buy De Squeira، وقد أهدى الأوبا للبرتغاليين عددا كبيرا من الأطباق الخشبية المنحوتة لكن لم يكن مسموحا لهم بالاقتراب من مدينة بنين.
- حوالي سنة ١٤٧٥: خلف إيووارى فى البداية ابنه إيزوتى الذى مات بعد أسبوع واحد من توليه الملك فخلفه أخوه أولوا الذى يقال إنه دمر معظم حلى (خرزات) أسلافه وغير ذلك من الممتلكات فى نوبة جنون ألمت به. ولم تشهد فترة حكمه حروبا.

- نحو سنة ١٤٨٠: أوزولوا الابن الثالث لإيووارى Ewuare أصبح الآن هو الأوبا Obba (الملك) فتار ضده معظم تابعيه، فقضى العام الأول من حكمه فى إخضاعهم ووسع حدود مملكته خاصة من ناحية الشمال، خاصة فى إورا Ora وإيكيتى الشرقية.
- سنة ١٤٨٥: وصل جواو أفونسو دفيرو إلى مدينة بنين (مصحوبا فيما يبدو ببهيم Behaim)، وقد حظيت اكتشافاته باهتمام كبير، ليس فقط لأنه جلب قرون الفلفل الطويلة (الفلفل أبو ذيل) الذي رآه الأوربيون لأول مرة. وكان الفلفل حتى هذا الوقت لا يرد إلى أوربا إلا من الهند عبر البندقية، وكان هذا الفلفل الهندى غالى الثمن جدا، ولم يجلب هذا المكتشف الفلفل فحسب، بل لقد أحضر معه سفيرا من بنين، وهو زعيم أوجواتو الذي قدم معلومات عن ملك قوى جدا هو أوجاني Ogane يعيش على بعد حوالي ٢٥٠ فرسخا، وكانت علامة ملكه على وفق عادة قديمة جدا، غطاء رأس من نحاس لامع وصليب كصليب مالطة، إنهما شارة ملكه، وقد أصبح هذا ضروريا عند تولى أى أوبا Obba جديدة (يعنى أي ملك جديد) [Barros] ولم يكن مسموحا لمبعوثي البني Bini أن يروا من ذلك الملك سبوى قدميه، لكنهم عند مغادرتهم توضع صلبان حول رقابهم، ومعنى هذا أنهم قد تحرروا من الرق (صاروا أحرارا) وهذه المعلومات تتطابق مع ما ورد في تقارير من الحبشة تفيد أن هذا الأوجين Ogane هو نفسه برستر جون Prester John، وقد حمل الملك البرتغالي مبعوث البني Bini هدايا للأويا Obba وأرجعه معه أفيرو وكثير من القسس مع أوامر بإقامة مركز (تبشيري) في بنين أو بالقرب منها. ولم يكن المأمول هـ و تحـويل الناس في هذه الأنصاء إلى المسيحية فحسب، وإنما أيضًا فتح طريق التجارة مع الهند.

وليس هناك إلا القليل من الشك في أن البني Bini يعنون بالأوجاني Ogane أونى إيف Awni of ife ولا يزالون بيناون منه الأقنعة البرونزية التي كان يحوزها ملوكهم الراحلون.

وقد ثبت أن الإرسالية التبشيرية البرتغالية لم تكن ناجحة بسبب المناخ غير الملائم من ناحية، وبسبب عدم تقبل البنى وعنادهم [De Barros] وبسبب أن اكتشاف الطريق إلى الهند أدى لمنع البرتغاليين دخول الفلفل الإفريقي خاصه إلى إنجلترا لصالح الفلفل الشرقى (الهندى) حتى يستمر سعره مرتفعا، رغم أن الأول (الإفريقي) كان أقوى بكثير من الفلفل القادم من كلكتا. وتم بناء مركز Factory في أوجواتو، وقد مات أفيرو إما في بنين. وعلى وفق مرويات أهل بنين فإن أول أوربيين عاشا في المدينة هما أفا Ava وأوتى الله، وربما كان المقصود بالأول هو أفيرو. وقد أدى قدوم البرتغاليين إلى دفع البنى إلى مرحلة شبه حضارية انهارت بعد ذلك بقرنين بسبب تدهور أحوال التجارة.

- سنة ١٥٠٥: كانت بنين دائما فى حرب مع جيرانها، وكانت تأسر عددا منهم، وكنا نشترى منهم الأسير الواجد بمبلغ يتراوح بين ١٢ و١٩ مانيلا (أسياخ نحاسية) [Pereira In Roth].
  - بلاد سوبو تقم في المناطق الداخلية عند نهر فوركادوس.

وفى الخرائط البرتغالية الأولى بعد اكتشاف نيجيريا، وكذلك فى الخرائط الهولندية فإن كل سواحل الجنوب النيجيري تظهر – في هذه الخرائط – تابعة لملكة بنين.

- سنة ١٥١٦: عندما انتهت الحرب، بنى الأوبا Obba، كنيسة للكهنة البرتغاليين الذين يبدو أنهم كانوا تابعين لمذهب الميليشيا المسيحية Christi Militia، وكان اسم ابن هذا الأوبا هو إيسيجى Esiegie، وكان على علاقة صداقة مع هؤلاء المسيحيين وتعلم القراءة والكتابة والحديث بلغتهم، على وفق رواية البنى فقد

غضب أوزولوا على ابنه لتأمره مع البرتغاليين ضده، لذا فقد فضل ابنه الثانى وهو مارد ذو قوة خارقة اسمه أرونيا Arunnya الذى استقر فى أودو Udo، وقد وهبه كل ثروته. وكانت أودو فى ذلك الوقت فى مثل مساحة بنين، وكانت هى المدينة الأقدم.

- حوالى سنة ١٥٢٠: عند موت أوزواوا - على أية حال - هزم إيسيجى أخاه أرونيا ودمر أودو ونعم بفترة حكم طويلة جدا وعامرة بالانتصارات وساعده البرتغاليون الذين كانوا يعيشون فى الغالب فى أوجواتو، وكان بعضهم قد أصبح من طاقم الحراسة وحراسا على البنادق والمدافع، وظلت ذريتهم حتى الآن تقوم بهذه المهام، ويقال إن مراسلاته مع البرتغاليين لم تُفقد إلا عندما التهمتها نيران حملة سنة ١٨٩٧، وكذلك دروعه التى يقال إنها قد صنعت قبل وصول البرتغاليين.

وقد اعتاد كل من إريبو وأوانجوى أن يلتقى فيها بالتجار الأوربيين فى أوجواتا التى أصبح زعيمها شخصا مهما حمل لقب أوكونكان، وقد تم تعيينه فى اليوم نفسه أوبا Obba (ملكا).

وحتى ذلك الوقت كانت معظم أعمال النحاس تأتى من إلى إيف، لكن من الآن فصاعدا، ونظرا لكميات المعادن الكبيرة المجلوبة من البرتغال، فإن الجانب الأكبر من هذه الأعمال يتم محليا (انظر الفصل الذي يتناول ولاية أوبو)، وقد كان إيسيجى نفسه حدادا مشهورا.

وخلال فترة حكمه يقال إن الإيجارا قد أبعدوا إلى الجانب الشرقى من النيجر، ويقال أيضا أن إيسيجى قد هزم أخاه الأصغر المسمى أجى - أتا حاكم إداه Idah. وربما حدث هذا فعلا وأن إداه Idah كان قد سبق فتحها، وأن الأخ الذى وضع تحت الرعاية قد ثار ضد إيسيجى، وعلى أيه حال فيبدو أن الأكثر احتمالا أن القصة تشير إلى فتح إداه Idah وتولى الأخ الأصغر أمور العرش حاملا لقب أتا Atta.

وعلى وفق ما تفيد به المرويات المحلية في إداه فإن السكان قد قدموا في الأصل من مدينة كبيرة هي أدوه Adoh (بنين) في اتجاه يوربا المشهورة نظرا للفرض القائل إنها قاومت الآلهة Gods. وإيجارا Egarah هو اسم الملك الذي جلس على عرش الأبوتو Apatto (أو أوكبوتو)، وهو شعب كان مستقلا قبل أن يخضعه أتاه الأول -Ahath وكان هذا الأخير صائد أفيال.. وبدعم من مزيد من أهل أدوه Adoh هاجم شعب أبوتو Apotto وقادهم وأبعدهم إلى بلاد أعلى النهر، ورسخ نفسه أتاها Attoh (حاكما) لإيجارا Egarah والكلمة أتاه تعنى الأب أو الوالد، وقد خلفه من سلالته عشرون أتاهًا [Hutchinson 1854].

وقد سمع كروثر في إيداه أن الأتا (أو الأتاه) الأول قدم من الشاطئ المقابل في المناطق الداخلية، وكان من قبيلة يقال لها أدو Ado لكن شعب أباه Abah أطلق عليها اسم إدو (بكسر الألف).

ويقال أيضا إن عددا من ثورات البنى Bini امتدت إلى النيجر من ناحية الشرق، ومن الممكن أن يعود تأسيس أبو Abaw وأونيتشا ... إلخ إلى ذلك الوقت وليس إلى نحو سنة ١٧٠٢.

- سنة ١٥٤٠: أحضر سفراء معينون من بنين إلى الملك جون (يوحنا) الثالث البرتغالى صليبا يقال إنه من برستر جون Prester John (أونى إيف)، وقد أخبروا الملك البرتغالى أن هذا الصليب يحظى بتوقير شديد. وقد أوقف الملك عادة البنى Bini ببيع العبيد المعمدين (المتصولين للمسيحية) للبرتغاليين، مع أنه سيخسر من جراء هذا خسائر كبيرة، ومع هذا فبفضل من الله - كما لاحظ باروس Barros - تم اكتشاف منجم ذهب آخر إلى الجنوب من قلعة القديس جورج.

وفى نهاية حكم إيسيجى الذى طال أمده، بدأت فترة من الفوضى. وليس من المعروف ما إذا كان سبب هذا هو غياب وارثه أوهروجبا Awhrogba أو لأن هذا الأخير

قد لجأ للبرتغاليين بسبب الاضطرابات التي سادت، وربما لأن هذا الأخير كما يقرر البرتغاليون – قد أتى في سنة ١٥٤٤ للملك البرتغالي (أتى ملك بنين للملك البرتغالي وملك بنين ملك كافر على رأس أمة كافرة لكنه تحول للمسيحية، في البرتغال). وعلى أية حال، فقد حمل إلى البرتغال حيث تحول للمسيحية، وفي وقت لاحق عاد إلى بلاده واستولى على جزيرة لاجوس، حيث أقام في البداية عددا كبيرا من المساكن المتينة، بعضها شغله البرتغاليون الذين كانوا حتى ذلك الوقت يقيمون في سفنهم. وأصبحت لاجوس لفترة مركزا لمناطق الحكم الغربية للأوبا Obba وعند مغادرة أوهروجبا محليا.

- سنة ١٥٥٣: سفينتان هما "بريمروس" والسفينة "ليون"، ومعهما قارب اتصال هو آمون" على متونها ١٤٠ رجلاً بقيادة الكابتن وندهام، يوجهها البرتغالى أنطونى أنز بنتيدو، وهو رجل حكيم، وموجه (مرشد) خبير. وصلت إلى نهر بنين. وبسبب ما حدث من تأخير فى إلينا Elmina وصلوا إلى هدفهم متأخرين فى هذا الموسم، فمات كثيرون فى أوجواتو، ولم يعد إلا أربعون منهم إلى إنجلترا سالمين. لقد كان الملك أسود مسلما Moore رغم أن سواده لم يكن شديدا كسواد الآخرين. وكان مهيبا يقيم فى صالة ضخمة واسعة، جدرانها من طين وليس بها نوافذ وسقفها من رقائق غير سميكة ذات فتحات فى مواضع مختلفة للسماح بدخول الهواء (النص: To Let In The Air Like Unto مواضع مختلفة للسماح بدخول الهواء (النص: Lovers) وهم يتحدثون مع ملكهم بتوقير عظيم كالتوقير الذى نوليه لمخلصنا يسوع المسيح. ولا بد أن نخلع من فوق رءوسنا كثيرا من مصادر الإزعاج يسوع المسيح. ولا بد أن نخلع من فوق رءوسنا كثيرا من مصادر الإزعاج التحدث بالبرتغالية التى تعلمها عندما كان طفلا. وفى غضون ثلاثين يوما الشترى التجار ٨٠ تيونًا Tune من الفلفل.

- حوالى سنة ١٥٧٠: خلف أوهروجبا ابنه أهنجبودا الذى حكم فترة طويلة عامرة بالأمن والسلام، ويقال إنه عانى فى الكبر واختفى فى نهر بنين (ربما يكون المعنى هو أنه غرق).
- سنة ١٥٨٩: حملة بيرد Bird ونيوتن Newton، وهما تاجران من لندن، في السفينة رتشارد الأروندلي (حمولة مائة طن) تزور نهر بنين، وقد حصلت على الفلفل وأسنان الأفيال وزيت النخيل وملابس قطنية وملابس من لحاء أشجار النخيل مقابل ملابس من تيل، وأخرى من صوف ومصنوعات حديدية مختلفة وأساور من نحاس وخرز من زجاج ومرجان..... ونقودهم هي أصداف (المفرد صدفة) بيض ولم نر عندهم نقودا من ذهب أو فضة. ولديهم أيضا من القطن كثير. وخبزهم نوع من الجنور (يقصد اليام ويسمونه إميناميا Inamia) وعندما يبللونه جيدا الله لا أجد أنه لذيذ لدرجة أنني أترك خبرنا (الأوربي) لآكل منه، فهو سهل الهضم وحجم ثمرة اليام كحجم ذراع الرجل ولديهم حبال (ربما يقصد فروع نوع من الشجر) لها رائحة كرائحة البنفسج. ولديهم حصير جميل وسلال من صنعهم، ومعالق من العاج ولديهم دجاج كثير وماشية. والناس نوو طباع وبودة ويظلون عراة، رجالا ونساء حتى يتزوجوا ولديهم برتقال كثير وموز من نوع موز الجنة (البلانتين Plantain).

وفى الأول من مارس لم يكن الفلفل جاهزا Ready لأنه فى عهد هذا الملك لم يكن هناك مسيحيون فى هذه المملكة لشحن الفلفل.

ويدا كأنّ البرتغاليين قد توقفوا - من الناحية العملية - عن طلب الفلفل حتى تبدأ تجارة الرقيق.

- سنة ١٥٩١: هناك حملة تجارية أخرى قامت بها السفينة نفسها، إذ اتجهت إلى بنين بقيادة مستر جيمسى ولش الذي حمل ٢٥٥ جوالا من الفلفل و١٥٠

من أنياب الأفيال و٢٢ برميلاً مليئة بزيت النخيل، وكانت هذه الرحلة ناجحة جدا، فقد نعم طاقم السفينة بصحة جيدة وتوفر لمستر وأش ماء عذب وسمك طازج.

- سنة ١٦٠١: وعلى وفق D.R. In DeBry فإن مدينة بنين تبدو كبيرة جدا عندما تدخلها، فأنت تمشى فى شوارع متسعة وليست ممهدة لكنها أعرض سبع مرات أو ثمان من شارع وارم Warme فى أمستردام، وهى مستقيمة ليس فيها منحنيات... وعند البوابة رأيت متراسا Bulwarke من طين مرتفعا جدا وسميكا جدا ورأيت خندقا عميقا جدا وعريضا، لكنه جاف وقد نمت فيه أشبجار عالية.. ومساكن المدينة مصفوفة بنظام.
- وكانت الخيول كثيرة جدا فيما يبدو وتستخدم كثيرا في الحروب، وفي الوقت الحاضر لا يمكنها البقاء في بنين بسبب دبابة التسى تسى التي تملأ الغابات الكثيفة. ومن الواضح أن السكان كانوا فيما مضى أكثر عددا بكثير كما يتضح من تاريخ أهل بنين، وكما يتضح من كثرة عدد المدن الكبيرة التي لم تبق إلا أسوارها، ولاشك أن الأراضى المزروعة كانت فيما مضى أوسع مساحة بكثير.
- حوالى سنة ١٦٠٦: عندما سمع ملك بنين بوصول إرساليات مسيحية من طائفة الجزويت إلى سيراليون أرسل ابنًا له لتعميده وتعليمه وليطلب منهم القدوم إلى بنين.
- سنة ١٦٠٨: "ملك بنين سيد سبع ممالك، إنه الملك الزعيم لكل ذلك الساحل. وقد ارتحل إليه باريريوس (Balthassar Barreira) وكان الطريق جبليا غابيا، وبه أودية تبعث على المسرة، وترابه بلون الحديد... والحديد هنا يفوق الحديد في

أوربا... لقد استضافه الملك ورحب به، وأصدر مرسوما عاما (أمرا ملكيا) بأن تغطى كل عذراء بالغة عورتها، وكان حاضرا عندما أقيم القداس وسمع العظة الدينية وتحمس للمسيحية تحمسا كبيرا ووعد بإحراق أوثانه his idds، بل وحث أتباعه من الملوك على اعتناق المسيحية، لكنهم جميعا – وياللمفاجأه – تحولوا للإسلام but all on a sudden by muhumetan was altered، وبذا كان هذا بمثابه نار تم إطلاقها على جهوده وأماله. وكان هذا الملك يفهم البرتغالية، لذلك فهم العظة المسيحية الآنف ذكرها. وقد مات باريرا Barreira، في سنة ١٦١٢.



خريطة رقم (٣) وصول الإرساليات المسيحية من طائفة الجزويت إلى سيراليون أسماء الأعلام من اليسار إلى اليمين:

ریودی فالا- موردودو- فوپودو-مونلونو- فوندو- أودریا-سیدابایکسان- تیرا جزیرة- تیرا أنجودا-کوباتیکس- کوتواتدرا- دولوجو- أماتا- الدیادو مدینة - بولر- بریمارو- دی أویوکرینیا- بنین- بورکادو- بورا- لیمتو- ریوت- کارما- دیکومدی- دیل رای- کوکورو فرنادویو.

- سنة ۱۹۱۹: كان الوارث التالى هو أونجوا (أوهوان) بن إهينجبودا، وقد نعم
   بفترة حكم يغمرها السلام، وربما كان هو الكامبادجى الذى ذكره درابر -Drap
   ولم ينجب فخلفه أحد أقربائه يسمى إهنزاى فى حوالى سنة ١٦٣٠.
- سنة ١٦٣٤: البعثة الإرسالية الكابوتشية capuchin البريطانية بدأت عملها فى غينيا، لكن من غير المؤكد ما إذا كان أى من مبشريها قد وصل إلى بنين قبل سنة ١٦٤٨، وعندما تم إرسال هذه البعثة التبشيرية إلى هنا كان يوجهها (يشرف عليها) أنجيلو دى قالنزيا angelo di valenzia.
  - حوالى سنة ١٦٥٠: خلف إهنزاى ابنه وربما خلفه أخوه أكينجبايى.
- سنة ١٦٥٩: على وفق ما قاله أوربانوس كرى carri فإن الكابوتشيين من ولاية قشتالة قد تم إرسالهم إلى نيجيريتيا nigritia (ربما المقصود بنين) لكن فى وقت لاحق غادروها دون إحراز تقدم كبير ذاكرين أن الملك تظاهر (مجرد تظاهر) برغبته فى التحول للمسيحية (على مذهبهم) ليتاجر مع إسبانيا.
- سنة ١٦٦٧: بذل الكابوتشيون جهودا أخرى جديدة لإعادة ترسيخ أنفسهم فى بنين سنة ١٦٦٧ وما تلاها، لكن سرعان ما استولى الهولنديون على المراكز البرتغالية وأنهوا وجود الإرسالية الكابوتشية.
- سنة ١٦٦٨؛ يقول دابر Dapper إن مملكة بنين يحدها شمالا بغرب ممالك: ألكامى ulkami (أويو) ويابو yaboe (إيجيبو)، وإيساجو، وأودوبو (أوزابو سوبو؟) ويحدها شمالا مملكة جابو gabo (ربما المقصود أباو Abaw). وهى تقع على بعد مسيرة ثمانية أيام إلى الأعلى من مدينة بنين الكبيرة، ويحدها شرقا مملكتا: إيستاميا وفوركادو (على نهر فوركادو) أو أوروڤير (وارَى warri ويحدها البحر (المحيط) من الجنوب. ولا نعرف حتى الآن كيف امتدت هذه الملكة من الشمال إلى الجنوب وإلى أى مدى، ما دامت مواضع (مدن أو قرى)

كثيرة تقع بعضها متباعدة عن بعضها الأخر وتفصلها غابات كثيفة لا تخترق impenetrable، لكن امتدادها من الشرق إلى الغرب يبلغ مائة ميل هولندى، وهناك مدن كثيرة لازلنا لا نعرف أسماها، لأن كثيرا منها يبعد ثمانية أو تسعة أيام وراء مدينة بنين بالقرب من أولكامى، بالإضافة إلى وجود عدد لا يحصى من المدن والقرى على طول نهر بنين وصعدًا في هذه البلاد.

وهذه الأراضى يرويها - بالإضافة إلى موارد مائية أخرى - نهر يسميه السكان نهر أربو Arbo لكن البرتغاليين يسمونه نهر بنين Rio de Benin. إنه يقع على بعد ١٨ ميلا إلى الشرق أكثر من نهر لاجوس وينساب فى اتجاه البحر (المحيط) فى مصب واسع وعريض، وثمة حاجز (بار bar) فى الواجهة، لكن القوارب yachts& sloops وجوتون يمكنها الوصول - رغم وجود حاجز - إلى قريتى أربون (سابيلى sapele?) وجوتون حيث يصبح (أى المدخل) ضيقا وكثير الالتواء. وعند المدخل يكون النهر بمستوى أعلى من أعلى مد بحوالى عشرة أقدام، وهو إلى الداخل ينقسم إلى عدة قنوات إحداها تصب فى نهر لاجوس على بعد ثلاثة أميال من البحر (المحيط). وعند الرأس the hed الأبعد بعشرين ميلا، تقع قرية (أو مدينة) جوتون (أوجواتو، أو جواتو Gwatto) التى هى بطول أربون Arbon لكنها أعرض منها بكثير.

وتقع مدينة بنين على بعد تسعة أميال أو عشرة من جوتون، وقد سمى الهولنديون مدينة بنين، المدينة العظيمة نظرا لمساحتها الواسعة، ولأنه لا نظير لها في هذه الأنحاء لكن السكان يسمونها أودو Oedo.

ومحيط هذه المدينة شاملة الساحة الملكية، يبلغ حوالى خمسة أو ستة أميال هولندية، وعند أحد جوانبها سور يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام، من صفين سميكين من جنوع الأشجار، وقد ملئت المسافة بينهما بتراب أحمر، وفي الجانب الآخر من المدينة لا يوجد سور، وإنما غابة كثيفة تحميها إلى حد كبير. وهناك عدة بوابات يبلغ ارتفاع

الواحدة منها ثمانية أقدام أو تسعة، ويبلغ عرضها خمسة أقدام، والأبواب مصنوعة من قطعة واحدة من الخشب، معلق في كلاب، ودوار turning round كحاجز المكوس -bars

والقلعة (أو القصر الملكى) مربعة الشكل وتقع عند الجانب الأيمن للمدينة، ولها مدخل واحد (بوابة أوجواتو). إنها تماما بحجم مدينة هارلم ومحاطة بسور ذى طابع خاص، وهى مقسمة إلى كثير من التجمعات السكنية الفاخرة، وبها ميادين جميلة تبدو كبيرة كسوق الصرافة فى أمستردام، لكن من بينها ميدان أكبر من الميادين الأخرى. وأسقف هذه المساكن مستقرة على أعمدة خشبية، وهى مكسوة من أعلاها إلى أدناها بالنحاس المسبوك (missings) وقد حفروا عليه الوقائع الحربية وأخبار المعارك، وقد حافظوا على كل شيء نظيف تماما. ومعظم مساكن الملوك مسقوفة بخوص النخيل بدلا من الألواح الخشبية، وكل جمالون (الجانبين المتحدرين من السقف gable) مزين عند نهايته (بما يشبه) البرج الصغير turret، وعليه (تماثيل) طيور من نحاس قد نشرت أجنحتها وكأنها عامرة بالحياة.

وفى هذه المدينه ثلاثون شارعا تامة الاستقامة، يبلغ عرض كل شارع منها حوالى ١٢٠ قدما. وهناك أيضا كثير من الشوارع العريضة والمتقاطعة لكنها أقل طولا على نحو ما. وتمتد المساكن بطول الشارع، وهى مشيدة باتساق ومتقاربة كالمساكن فى أوربا. وهى مزينة بجمالونات ومغطاة بسعف النخيل أو أوراق الموز. وهى بشكل عام متسعة لكنها غير مرتفعة. وفى كل منزل صالة طويلة، وتلك الصالات الطويلة نجدها على نحو خاص فى منازل نوى المكانة (النبلاء) والغرف المتعددة فى المنزل جدرانها من طين، وهم يغسلونها ويصقلونها بحكمة فتبرق كالمرآه، والطوابق العلوية مشيدة بالطمى نفسه وفى كل بيت بئر ماء عذب. حقا إنها مساكن مبنية بطريقة جميلة وعلى بعد رحلة قوامها يوم واحد إلى الشرق من بنين تقع قرية كوفو koffo.

وأراضى بنين حولها منخفضة وتغطيها بالغابات التى لا يقطع تواصلها سوى الأنهار، وهى (الغابات) مليئة بالمستنقعات التى قد لا تكون فى بعض الأماكن –مليئة بالمياه، خاصة فيما بين جوتن Gotten وبنين الكبيرة، وفى مثل هذه المواضع أمر الملك بعض الناس بتزويد المسافرين بالماء. وهنا توجد جرار أو أزيار مليئة بالمياه الباردة جيدة المذاق، ونقية، وبالقرب منها أصداف كبيرة تستخدم كأكواب للشرب. لا أحد يجرؤ على أخذ قطرة واحدة من هذا الماء إلا لقاء ثمن محدد رغم عدم وجود مراقب يحرسها.

وفى هذه المنطقة توجد كل أنواع الفاكهة بالقرب القريب، وكذا البرتقال والليمون خاصة في الطريق ما بين أرجواتو ugwato وبنين...

والقطن متوفر بكثرة في كل هذه الأنحاء، وهو من نوع جيد جدا.

وكل السكان متزنون عقلاء، ويفوقون كل السود الآخرين في مناطق هذا الساحل الإفريقي الغربي، في كل شيء. وهم يعيشون في سلام في ظل قوانين جيدة، ويحترمون الهولنديين وغيرهم من الغرباء الذين يأتون إليهم بقصد التجارة، وهم لا يتسمون بالسرقة والسكر... ويمكن لملك بنين أن يجمع في يوم واحد ٢٠,٠٠٠ مقاتل، ينزلون ميدان المعركة عند الضرورة، بل ٨٠٠, ٨٠ أو ١٠٠,١٠٠ اذا فهو مهاب من كل الشعوب المحيطة به. ويمتد سلطانه لكثير من المدن والقرى والتجمعات السكانية الصغيرة (العزب)، فليس من ملك في كل المناطق المحيطة يمتلك مثل عدد مدنه وقراه، كما أن كثيرا من الممالك المحيطة به تدفع له الإتاوات، مثل مملكة إستانا istanna وفوركادو، وچابو، وإيساجو، وأوديبو رغم أن إيساجو هي أقوى الممالك، لذا فهي أقل خوفا من مللك بنين، من غيرها.

وملك بنين يتمتع بسلطة مطلقة؛ فكل رعاياه عبيد له مهما كانت عظمة أحدهم أو نبالته.

وعين الملك في بنين الكبيرة لأغراض تسيير أمور الحكم ثمانية مستشارين ذوى رتب سامية يسميهم البرتغاليون الفيادر fiador وهم الأسمى مكانة في البلاد بعد الملك، فلا يعلوهم سوى الفيلد مارشال الذي يلي الملك... ويسمى أووى –أسيرى -OWE ملك، فلا يعلوهم سوى الفيلد مارشال الذي يلي الملك... ويسمى أووى –أسيرى Asseri أوسيا – سيرى sia-seere (إياشيرى iyashere)، وأم الملك، وكل منهما يرعى ربعًا من أرباع المدينة، ويجنى من ذلك أرباحًا طائلة، وألقابهما الرسمية هي: أونجوج (إواجوي؟) وأوسادي (أوشودي) وأريبو، وكل قرية يحكمها واحد من النبلاء أو الزعماء ويسمى الواحد منهم فيادور. وهم يقضون في القضايا التي لا تتطلب عقاباً غليظا، أما الجرائم فيتم إرسالها إلى بنين الكبرى، حيث تعقد المحكمة العليا يوميا، لتنظر فيها. ومدينة جوبن يحكمها خمسة نبلاء، أما مدينة أربون فيحكمها سبعة.

وصادراتها الملابس القطنية كتلك الموجودة في لاجوس وحجر اليشب الكريم -sab والعبيد (الإناث فقط، إذ لا يسمح بتصدير العبيد الذكور) وجلود النمور، وبعض الفلفل، والأكوري وهو المرجان الأزرق الذي يحصلون عليه من قاع النهر ذلك أنه ينمو في قاع النهر، كأنواع المرجان الأخرى كالأشجار على صخور القاع. والهولنديون يأخذون هذا الأكوري الذي يعرف أهل البلاد كيف يجعلونه في أشكال بيضاوية، إلى ساحل الذهب (غانا فيما بعد) ويبيعونه للسود لتضعه النسوة في شعورهن حلية يتزينً بها...

ويبيع الهوانديون ملابس البنى Bini خاصة المخططة فى ساحل الذهب، ويرحب السكان هناك باقتنائها، لكن الملابس الزرقاء الخالصة، فغالبا ما تباع فى مناطق نهر الجابون وأنجولا.

ومن غير المسموح أن يرتدى أى رجل ملابس فى البلاط إلا بإذن من الأوبا obba (الملك).

وكانت مملكة إيستانا Istanna التى تقع فى الجانب الشرقى من مملكة بنين مملكة قوية فيما مضى، لكن البنى المام فتحوها وأخضعوها لهم.

- حوالي سنة ١٦٧٠: أكنزاما أو كنزايي يصبح ملكا، وهو أخو أكنجبايي أو ابنه.
- حوالي سنة ١٦٨٥: الأب فراندر دا رومانو، ذو الشأن في مملكة أوواري المجاورة، والأب فيليب دا فجوير قُتلا غالبا عندما حاولا وضع نهاية للأضحيات السنوية (البشرية) التي تقدم إرضاء لأرواح أسلاف الأوبا obba (الملك).

وقبيل هذا كانت المملكة في حالة انهيار، وقل عدد سكانها كثيرا بسبب الحروب المستمرة وعدم عودة عدد كبير من الجنود إلى بنين.

- حوالى سنة ١٦٨٥: ملوك (أوبات) الحقب الأربع السابقة (فترات الحكم) كان قد تم اختيارهم فى ظل حركة معارضة، ولم يكونوا من سلالة واحدة مباشرة. ورغم أن إواكبى بن أكنزيم أو أخاه كان فقيرا عند توليه العرش فإنه بالتدريج جمع ثروة كبيرة وحقق نفوذا هائلا.
- أهل أسابا (والأصح أهابا) أتوا- فى الأساس من نتيجى ntege عن طريق أونيتشا، بينما أهل إبوسا ibusa قد هاجروا فيما يقال من إيسو الواقعة شرق النيجر.
- سنة ١٧٠٢: زار ديڤيد فان نينديال، بنين، وكان من بين ما قاله: كانت أجوتن فيما مضى مقرا تجاريا مزدهرا، لكنها عانت كثيرا جدا من الحروب، فأصبحت الآن خرابا.

ويلى الملك في المكانة، ثلاثة أشخاص يقال لهم هنا الرجال العظام أو السادة نول المكانة، وهم حدائما - مقربون من الملك، والفئة الثانية أو الرتبة الثانية تسمى الأر دى ريو Are de Roes يتم اختيارهم مساعدين للملك (أو نوابًا له) وحكاما للولايات التابعة للملك. أما الطبقة الثالثة فتسمى طبقة الفيادور fiadors.

ويوجد هنا عدد قليل جدا من الحرف اليدوية إلى جانب حرفة الغزل. ومجالات الحرف الرئيسية هنا هي الحدادة والنجارة والمصنوعات الجلدية، لكنها جميعا أعمال

غير متقنة (لا تتسم بالحرفية)، إذ يستطيع صبى لم يتلق سوى شهر من التدريب أن ينجز أفضل منها، وهم جبناء لا يخوضون حربا إلا مضطرين. وفيما مضى كانت هذه القرية (المقصود مدينة بنين) كثيفة السكان متلاصقة المبانى، أما الآن فالمساكن متناثرة كأعواد القمح في حقل رجل فقير.

وبلاط الملك هو أول مكان قصدناه، وهو صالة طويلة... تدعمها ٥٨ لوحًا خشبيًا سميكًا، يبلغ ارتفاع كل لوح منها ١٢ قدمًا، وذلك بدلا من الأعمدة (أى إن هذه الألواح تحل محل الأعمدة). وعلى قمة أحد الأبراج الصغيرة (أبراج زينة وليست أبراجًا كبيرة حقيقية) توجد حية كبيرة منحوتة من النحاس، وقد تدلت رأسها نحو الأسفل، وهى منحوتة بشكل جميل، فهى أجمل ما رأيته فى بنين. وتوجد أشكال بشرية (تماثيل) مستقرة فوق ألواح الصالة الثالثة، لكنها محفورة بشكل غير متقن، بحيث يصعب فى الغالب التمييز بين تلك الأشكال الحيوانية والأخرى البشرية. وخلف سجادة بيضاء أرونا –أيضا– أحد عشر رأس رجل محفورة فى النحاس، وفوق كل منها ناب فيل، وتلك هى بعض أرباب الملوك kings gods.. وتوجد هنا أيضا حية أخرى.

وكان الملك شخصًا ذا ملامح وبودة، ويبلغ من العمر حوالى أربعين سنة...لقد أخبرتك عن وضع مدينة بنين المذرى الآن، وأن الجزء الأكبر منها بات مهجورا. وخرائب هذه المدينة والأراضى القريبة شهدت ملكين من ملوك الشوارع kings of the street بحجة أنهم حاولوا تقليد أسلوب حياة الملك الأصلى، رغم أن كل الناس يقرون بأن الأمر ليس كذلك، وأن تنامى ثروتيهما كان هو السبب فى موتهما. وبعد هذه البربرية وجد الملك رجلا ثالثا يقف فى طريقه، لكنه كان محبوبا، فجرى تحذيره، فهرب مصحوبا ببعض سكان المدينة من الفئة أو الطبقة الرابعة... فأمر الملك بملاحقتهم فتردد الهاربون خجلا من فعلتهم وعادوا للمدينة مباشرة، فنهبها الملك ودمرها ولم يعف مكانا فيها من هذا سوى قصر الملك وبلاطه، وبعد ذلك عاد لكنه راح بإصرار يواصل نهب

سكان بنين الكبرى وأخيرا حل السلام... وعاش يومين أو ثلاثة مرتحلا عن بنين، حيث احتفظ (في أجبور Agbor) ببلاط له، وعاش فيها كملك.

ويبدو أن أسرتين قد غادرتا بنين فى ذلك الوقت، استقرت إحداهما فى أجبور Agbor، أما الأخرى فقد ذهبت إلى أوبيور Obbir وواصل البعض منها طريقه إلى أونيتشا أوجيو Onitsha Ugbo، وفى وقت لاحق يعود إلى أونيتشا أولونا. ومن أسرة أوبيور نفسه أتى أيضا أجداد إيزى Ezi وأبونجبا Apongpa وأونيشا ميلى (إلى الشرق من النيجر) وأونيشا أوكو بالقرب من إيسلى. كل هذه المدن – فيما عدا إجبور تعترف بسيادة أوبيور.

ويقال إن مدينة أباو Abaw قد تم تأسيسها فى الفترة نفسها على يد لاجئين أخرين من البنى Bini، لكن ربما كانت مجرد مستوطنة للبنى لضم المناطق المحيطة، مثل إيزى (إيزل أوكو) وأوبوروكو التى تم إنشاؤهما فى وقت لاحق. ومن المكن أن تعود الهجرات الأنف ذكرها إلى نحو سنة ١٥٣٠.

- حوالى سنة ١٧١٥: عند موت إواكبى تولى العرش ابنه الثانى أوبيوزوير، لفترة، بعدها هزمه أخوه الأكبر أكينزوا الذى سن قانونا بأن الابن الأكبر هو وحده وارث الملك.
- سنة ١٧٣٢: اشترى الأوربيون أقمشة كثيرة ليبيعوها في ساحل الذهب (غانا فيما بعد).
- حوالى سنة ١٧٤٠: خلف أكينزوا ابنه إريسوين الذى حل السلام فى عهده باستثناء ثورات أوجو ugo وعدة مدن قليلة أخرى، وقد تم إخمادها.
- حوالي سنة ١٧٥: تم تأسيس مدن أوكو، وأوبو، وإلاه في قسم Division أسابا، وربما في هذا الوقت نفسه تم تأسيس إيجارا Igara على يد لاجئين من أتا Atta التابعة لإدا.

- حوالي سنة ١٧٦٠: خلف أبنجبودا أباه إريسوين. وقد كان محاربا كبيرا أخضع الأتباع الذين حاولوا الاستقلال.
- الفترة من ۱۷۷۸ إلى ۱۷۸۷: زار بنين القبطان الفرنسى لاندولفى -J.F. Land on onlyhe . وصديقه وعالم النبات بوفي BEAUVAIS.
  - ثارت أجبور ففزاها الأوجومو Ojomo.
- وصلت سفارة إفريقية من المناطق الداخلية، ولم يكن شعرهم كشعر رءوس أهل الغرب الإفريقي not frizzed.
- سنة ١٧٨٦: كان الفرنسيون تواقين لبناء قلعة (حصن) في أوجواتو. كان لدى الأوبا (الملك) ٦٠ مساعدا: ٢٠ للمالية و٢٠ للحرب و٢٠ لأمور التجارة.
- رأى لاندولف سفنا وقوارب فرنسية وإنجليزية وهولندية وبرتغالية، فى أوجواتو مات ثلاثة أرباع طواقمهم بالحُمى فى ظرف ستة أسابيع. وفى سنة ١٧٨٨ بدأ فى إنشاء مركز قرب أوبوبى.
- سنة ۱۷۸۹: كانت بنين عامرة بالسكان (۱۰۰, ۱۰ ساكن).. وكان الملك يسمى بووارى وهو يبلغ من العمر الآن حوالى ٤٥ سنة.. رغم أنه ملك إله أو إله ملك، ومع هذا فهو يتاجر فى الرقيق والعاج... وشعب بنين متلهم مثل أردراه ملك، ومع هذا فهو يتاجر فى الرقيق والعاج... وشعب بنين متلهم مثل أردراه عالم Ardrah يستهلكون مقادير كبيرة من التوباكو، وهم يبادلونه برهن الملح pawns (pawns ولم تشهد المنطقة تجارة ذات شأن منذ انهيار تجارة الرقيق -[Ad] وهم وجه ودود رغم أنه فى حوالى الحادية والستين من عمره، ولا يجد المرء أى ندبة فى وجهه. ويبلغ طوله حوالى خمسة أقدام وخمس بوصات، وهو مستقيم ووقور. وله عينان متألقتان، ويتحدث بخشونة، وشعره البنى اللون معقود على النمط الإفريقي.

ولا يزال الأوبا Obba قبويا جدا، إذ تدفع له مملكة جودا Juda إتاوة، ويمكنه أن يجمع للقتال ١٠٠, ٠٠٠ رجل في أربع وعشرين ساعة، ورغم وجود الخيول في مملكته فإن جنوده لا يستخدمونها في الحرب، وإنما يكتفون باستخدام البغال لأن ركوبها لا يسبب المتاعب. والفرسان مسلحون بالرماح والبنادق.

والقائد العسكرى اسمه جابون (أوجومو) وهو أغنى أغنياء البلاد، وقوته في مثل قوة الملك وبمثلك أكثر من ألف عبد [landolphe in Ruth]

وفى أوجواتو تدفع السفينة ذات الأشرعة الثلاثة رسوما مقدارها ١٠٠٠ فرنك، ليكون لها حق الدخول و١٠٠ (باجنز pagnes) عن كل عبد (ذكر) و٩٠ عن كل عبد (أنثى)، أما العاج فالرطل يساوى من ٥ إلى ٩٠٥ بنس (d.) (ربما دولار) والحصر (الأبسطة) الجميلة المعمولة محليا من القطن والسلال المعمولة من الحشائش بطريقة جميلة جدا تجلب هنا، بينما نجد عند الملك أكثر من ٢٠٠ ناب من أنياب الأفيال، وقد كومها فى إحدى قاعاته، وقد تسلم لاندولف هنا ٢٠٠٠٠٠ رطل من العاج.

- حوالى سنة ١٨٠٣: لويسا بن إبنجيودا يصبح ملكا، وقد قلت شعبيته كثيرا لأنه أمر بقتل كثيرين، وربما كان هو الملك الذى تم ذبحه فى عصيان مسلح، والذى أشار إليه لاندولفى باسم شيفاو chiffau.
- حوالى سنة ١٨١٥: أوسيميد يصبح أوبا (ملكا) بعد موت أبيه لويسا، وقد هاجم مدينة أكورى لرفضها الاعتراف بسلطانه، وقد قتل الأوساجوى عند وصوله مع الشوك (العلم أو الإشارة) chalk رمز سيادة البنى Bini، وقد تم إرسال الأوجومو والإنوجبوسيلى وإمارا، وأحضروا معهم أوا Owa (حاكم) أكورى، أسيرا إلى بنين، وربما كانت مستوطنة البنى فى أكورى فى ذلك الوقت قوية.

- حوالى سنة ١٨٢١: زار بنين اللف تنانت جون كنج John king RN. كانت الأسوار مهدمة إلى حد كبير، وكانت المدينة فيما مضى غير عامرة بالسكان بسبب الحرب الأهلية، ومحيط المنطقة المأهولة بالسكان لا تزيد الآن عن ميلين أو ثلاثة أميال... وخلال العصيان العسكرى الأخير، تم قتل الملك وإحراق أجزاء واسعة من القصر، لكن بقاياه تدل على أنه كان قصرا بهيا، فإلى الأدنى من مركز الواجهة يوجد هرم يبلغ ارتفاعه ما بين ٢٠ إلى ٤٠ قدما، تم تثبيت أفعى نحاسية عند قمته وتصل رأسها إلى الأرض، وهي بسماكة خصر رجل. وليس لدى أهل بنين معلومات كافية عن الأزمنة، لكنهم يقولون إن الأفعى ظلت في مكانها هذا طوال عدة قرون.
- سنة ١٨٢٣: مات بلزونى عالم المصريات الشهير الذى اكتشف مقبرة سيتى الأول الرائعة، في أوجواتا في الثالث من شهر ديسمبر.
  - كان الأوبا يسمى أودى oddi أو أودالا (هذا اسم خاص لأوسيميدى)
- سنة ١٨٢٥: زار بنين، الكابتن فاوكنر Fawkner الذى كتب أن كثيرين من البشر فى هذه الأنحاء يتسمون بالتناسق البدلى، وهم أجمل أجناس البشر ممن رآهم فى هذه الأنصاء، لكن نساءهم أدنى درجة من حيث الجمال والتناسق... والملك وسيم كريم يحيطه شىء من وقار الفرسان. والأوجوما شاب فى حوالى السادسة عشرة من عمره.. ووالده كان قد تم إرساله مؤخرا ليدير أمور الحرب فى المناطق الداخلية، وقد هُزم فى المعركة...

وقد عبر كرو Crow عن سروره البالغ للطباع الطيبة لأهل بنين، فهم على حد تعبيره يراعون أصول اللياقة. وقد وصل إلى بونى قاربان كبيران، قادمان من بنين محملين بالهدايا مع رجلين منظرهما حسن، عمر الواحد منهما ما بين ٣٠ و٤٠ سنة، وهما ذوا تكوين بدنى حسن، ويبلغ طول الواحد منهما سنة أقدام، ويسيران بطريقة

جليلة وتتبعهما حاشية من الخدم... إنهما سفيران من بنين. لم ألتق من قبل بأى أمير أسود بمثل هذه الحساسية واللياقة والمعلومات الوفيرة كهذين النبيلين.

لقد قبض الإبو على الأخوين لاندر lander، وقيل إنهما أتيا من قرب أباو Abaw إلى سوق كيرى بالقرب من أسابا، حيث سرقت معظم البضائع التى جلباها معهما. وقد أعانهم تجار من الكالابارى، وجرى تحقيق فى الأمر عند وصولهما للشاطئ، وقد تم إرسالهما كأسيرين إلى ملك أباو abaw.

وشعب الكيرى kirree جنس متوحش المنظر. وهم متناسقو الأبدان وأقوياء ونشيطون، ولباسهم من جلود النمر يلفونها حول خصورهم، وهم يضفرون شعورهم ويضعون عليها كميات كبيرة من الطين الأحمر، ووجه الواحد منهم ملىء بالقطوع -inci ويضعون عليها كميات كبيرة من الطين الأجمر، ووجه القطوع بالنيلة (الزرقاء). ولنسوة ويطبغون هذه القطوع بالنيلة (الزرقاء). ولنسوة الأبو ملامح حسنة، وعلامة (وشم) الإبو رأس سهم على كل صدغ، ونهاية السهم بعد العين.

- سنة ۱۸۳۳: وشعب الكيرى (أكاسا) خاض حربًا مع ملك أباو، لأن ابن هذا الأخير قد تم قتله على يد الكيرى، فأرسل الأباو أسطولا قويا من القوارب، وتم أسر مائتين، وتم تقطيع رءوسهم وعرضها في المدينة.
- سنة ١٨٣٨: السرجون موفات والسرجون سميث، زارا بنين في السفينة "وارى" التي يمتلكها السيد جونسون. وكان الأوبا رجلا عجوزا، لكنه نشيط.
- سنة ١٨٤١: حملة توبر -ألن تمر، تمر بأوكو okoh مقر الزعيم الذي هو أخو زوجة ملك أبوه Aboh. الأكواخ سوداء على نحو ما ومحاطة بمزارع واسعة.

وإلى جانب نهر أونيشا شاطئ رملى، حيث توجد سوق يقال لها أونياه أو كيرى. وبالقرب منها في أسابا، يأتى بعض أهل بنين برا للتجارة. وهم لا يمتلكون قوارب، لذا

يأتون برا. وأهل إجراه يجلبون منتجات المناطق الداخلية. وأهل أبوه Aboh يجلبون البضائع الأوربية إذا كانت في حوزتهم أو تمكنوا من الحصول عليها، كما يجلبون الملح ويجلب أهل المناطق الجافة؛ أي التلال الكائنة وراء أداموجو الخيول.

وأجواش التى تقع فى مواجهة إداه idah لا تقدم فروض الطاعة والولاء لحاكم -At تاه، وتدخل -تباعا - فى حروب ضد رعاياه. إن أهلها تابعون (بمعنى دفعهم الإتاوات) لملك بنين... ليس هناك من الإفريقيين الذين رأيناهم من هم أكثر وحشية منهم... كلهم مسلحون بالسكاكين rude knives والرماح والسهام المسممة، والأقواس التى يقذفون بها، وهم يعبرون عن قصدهم استعمالها.

وتبعد مدينة وابا wappa حوالى خمسة أميال عن النهر والطريق إليها جيد ومفتوح. والزعيم أجادا يالولاما زعيم متمدين، وهو يقول إن ملكهم هو أوبا بنين الذى يمكنه تجييش عشرة آلاف مقاتل.

- سنة ١٨٥١: القنصل بيكروفت يزور بنين.
- سنة ۱۸۵۲(؟) خلف أدولاو (أو أدولور) أباه (أوسيميدى) بناء على تقرير قدم للأوبا أنه ولد قبل أخيه الأكبر (باواكو)، وكان هذا الأخير قد استقر في إيشان، وكان لا يزال في حرب مع أدولاو في سنة ۱۸٦٢. وكانت بعض المدافع التي استولى عليها هذا الأخير لا تزال ترى في بيت الحاكم أوهيمي.
- سنة ١٨٥٤: حصلت على كثير من المعلومات، خاصة من السيد سنيب snape الذى قضى بضع سنين فى فورموزو formose... الملك الحالى الشاب وصل للعرش فى حوالى سنة ١٨٥٠، وهذا الملك يجيد الإنجليزية، ويبذل قصارى جهده لتيسير التجارة فنى المؤاد المجلوبة من المناطق الداخلية إلى بنين، ويذهب جزء من مواد التجارة هذه إلى لاجوس، وجزء آخر إلى السفن فى ريورا

وإلى الأعلى من نهر فورموزو، نصو بلاد الأبو Abo يعيش شعب يتصدث لغة مستقلة محددة المعالم، يجلب زيت النخيل إلى السفن التجارية. ويسمى هذا الشعب سوبو، وهو تابع للك بنين [Baikie].

وكانت مدن أسابوا، وأوتيه، وأوكو، مدنا كبيرة لا يمكن أن يكون لهيمنة أبوه Aboh وجود فيما هو أبعد كثيرا في المناطق الداخلية من المناطق التي يدعى ملك بنين السيادة عليها، من هذه المدينة، إلا في حدود أربعين أو خمسين ميلا من التقاء الأنهار [lokoja]. وتبدأ بلاد إيجاره من أسابوا... وفي الجانب المواجه تنتهى مملكة أبوه Aboh، إذ إنها تمتد من جون بنين [جون تعنى الخليج الصغير] إلى هذا المكان (الذي نحن فيه) أي بامتداد حوالي ستين ميلا [Hutchinson].

وقبل دخول مدينة أسابا -مباشرة - نجد أن الطريق الواسع الذى لا يقل عرضه عن ثلاثين قدما، يؤدى للمكان، ومن هذا الطريق تتفرع طرق أخرى ذات اليمين وذات اليسار تحيطها الأشجار وتؤدى إلى مساكن خاصة متجمعة فى مجموعات، كل مجموعة تقطنها عائلة أو مجموعة قرابية. إنها مدينة منظمة ومساكنها واسعة ومتباعدة مما يتيح تهوية جيدة. والزعيم الرئيسى هو إيزيبوجو. والمنطقة الجميلة ذات التلال خلف أسابا هى أوريا Oria، وهى تابعة لأدو Ado. وهناك مدينتان صغيرتان بين التل والنهر هما سوقان يعقدان فى أتو Oto وأرا Ara. وأهل المنطقة هنا يتحدثون لغات أدو، وإبو وإيجارا، وهناك بعض القرى مثل أوجبورو وأكبرام (أو أكبرام - أوجبورو على الجانب الأيمن، وهى تابعة لأسابا هماها وكانت تدفع إتاوة للأتا Atta سابقا، لكنها الآن استقلت عنه وتقع إنام (بكسر الهمزة أو فتحها) على الجانب الأيسر، وجرت العادة أن تكون هناك اضطرابات ومشاكل بين أسابا وتجار أبوه Aboh. وفى الطريق إلى إيجارا. وكانت مدينة أسبوتشى إلى اليمين وإلى الشمال من أسابا يسكنها فى البداية، رجال ونساء هربوا إليها لاجئين... ومن بين المواضع الأخرى المذكورة منطقة البداية، رجال ونساء هربوا إليها لاجئين... ومن بين المواضع الأخرى المذكورة منطقة البداية، رجال ونساء هربوا إليها توجد مدينتان هما أوجبورى وأوجبورى.

- سنة ١٨٦٢: زار بيرتون بلاد بنين، فكان من بين ما قاله إن الاسم الشخصى لأوبا أدولاو هو جامبرا، وهو شاب قوى فى حوالى الخامسة والثلاثين من عمره، وملامحه داكنة، وذكاؤه من النوع غير العادى فى هذه الأنحاء، وتعبيرات ملامحه معتدلة كما أنه حسن الطرفة... إنه الأحسن منظرا من بين من رأينا من الزنوج، وقد سال: لم لا يتاجر البيض مع بريطانيا العظمى. وكان لنهر بنين ميناء منتظم يستخدمه تجار الرقيق، وقد أدى إلغاء هذه التجارة إلى اكتمال خراب بنين، وقد أشار لنا مرشدونا إلى العدد الهائل من الخرائب الناتج عن غياب (أو هجرة أو فرار) ١٠٠٠٠٠ جندى واصلوا الحرب مع باواكو سنة ١٨٥٤.
  - سنة ١٨٧٠: زار بنين التجار: صموبئيل شيتام، وهوج كروفورد، وشارك هنري.
    - سنة ١٨٥٧: الجمعية الكنسية الإرسالية تبدأ عملها في أسابا.
    - سنة ١٨٨٥: كلارك، وهيليارد، وكوكسون، وهندرسون يزورون أوجواتو.
- سنة ۱۸۸۸: خلف أوفرامى (أو أدوبوا) أباه أدولاو رغم أنه كان أصنغر من أوروكوتو الذي جرى قتل الكثيرين من مؤيديه.
- سنة ١٨٨٩: زار سـيـرل بنش مـدينة بنين في سنة ١٨٩٩، وفي وقت لاحق زارها مرات أخرى في عدة مناسبات.
- سنة ۱۸۹۱: أدى تعيين نائب قنصل دائم إلى افتتاح عدة مراكز تجارية على طول النهر، لكن ملك البنى منع رعاياه من التجارة، إذ كان يعتبر هو أكبر كاهن Jujuman في الغرب الإفريقي.
- سنة ۱۸۹۲: عقد الكابتن جالواى Gallwey معاهدة مع ملك مدينة بنين. وعلى أيه حال، فقد أصبح واضحا بمرور الوقت أن هذا الأخير لا ينوى الالتزام ببنودها التى تتضمن منح تسهيلات تجارية لرعاياه، وأن مصير نانا Nana لم

- يردعه. لقد أدى غباء الملك (الأوبا) إلى وقف كل أنواع التجارة. وهذا أدى بدوره إلى خسائر كبيرة لكل الأطراف.
- سنة ١٨٩٣: حتى الآن يرسل بعض الزعماء الكبار في المناطق الواقعة خلف لاجوس إتاوات ترمز للتبعية إلى بنين، بل يقال إن لاجوس نفسها ترسل إتاوات في ثلاث مناسبات إلى أوفرامي.
- سنة ١٨٩٤: قام السيد تجارت Taggart من شركة النيجر بزيارة بنين قادما من منطقة النيجر وعاد إلى سابولا.
- سنتا ه۱۸۹ ۱۸۹۸: قام مسئولون حكوميون بعدة محاولات للذهاب إلى بنين، لكن عسكر بنين أوقفوهم جميعا.
- سنة ١٨٩٦: ثار الأجبور ضد حكم البنى Bini، وجرت الاستعدادات لإرسال حملة ضدهم، لكن حدث فى شهر ديسمبر أن قرر القنصل العام فيليبس -Phil الوبا الوبا إلى بنين، وتم إرسال مبعوثين يحملون هدايا إلى الأوبا Obba (الملك) الذى طلب منهم تأجيل زياراتهم لأنه كان يحتفل بعادة جرى عليها أباؤه، وحدد لهم أن يأتوا للزيارة فى وقت يحدده فيما بعد، وقد نصحهم زعماء الجكرى Jekri المحليون ألا يأتوا فى هذا الوقت الآخر الذى تم تحديده، لكن أهل بنين يقررون أن هؤلاء الزعماء كانوا يلعبون دورا مزدوجا (يلعبون على الحبلين).
- سنة ۱۸۹۷: في الثاني من شهر يناير غادر فيليبس، سابيلي ومعه الميجور كراوفورد، ومسرز Messers وكنث كمبل ليون ولوك (مسئولون سياسيون) والدكتور إليوت، والكابتن بويسراجون، وميلبج من مجموعه مسرز. بووز Powis وجوردون (تاجران) و ۲۸۰ حمالاً، وفرقة من القارعين على الطبول والعازفين على الآلات الموسيقية من قوة محمية ساحل النيجر. وعلى أية حال، فهذه

الأخيرة قد تم إرجاعها عند تلقى رسالة غير ودية من الأوبا تغيد أنه ينظر إلى أفرادها باعتبارهم جنودًا، بينما عاد السيد ليون أيضا إلى سابيلى. وعند الوصول إلى جلى -جلى Gilli - Gilli أرسل فيليبس رساله تفيد أنه قد قدم بصحبة رجال بيض آخرين، وأنه لا يمكنه تأجيل زيارته.

وفى ١٤ يناير على بعد ١٤ ميلاً من أوجواتو قتلت المجموعة كلها فى كمين نصب لها، فيما عدا بويزراجون ولول، إذ تمكن (من الهرب، وتمكن من الهرب أيضا حوالى أربعين من الجكرى Jekri وعلى وفق روايات أهل بنين، فقد كان الأوبا (الملك) قد أرسل الإيريبو Eribo لإبطال (لإلغاء) أوامره الأولى بمقاومة البيض وإحضار أروبى واحد أمنا إلى بوابه الإجيبو فى مدينة بنين، حيث قتله محتجزو الأوجومو (ربما المقصود الأسرى الذين احتجزهم الأوجومو).

وفى الهاشر من يناير تلقى الأدميرال روسون Rowson، وكان قائدًا فى منطقة رأس سكوادرون Squadron أنباء، تفيد أنه فى ٢٩ يوما تم جمع ١٢٠٠ رجل من ثلاثة مواضع تبعد مسافات تتراوح بين ٢٠٠٠ و ٤٥٠٠ ميلا، وتم تنظيمهم وإعدادهم، وفى ظرف ٢٤ يوما (؟) كانت بنين قد سقطت والمجموعة التى نزلت إلى البر تم تقليصها فيما بعد إلى ٧٠٠ رجل.

- وفى الرابع من شهر فبراير تفقد الأدميرال روسون منطقة واريجى Warrigi مع القنصل العام.

- وفى التاسع من فبراير نزلت قوات من بواخر (حربية)، واتجه رجال (مقاتلون) من سفينة صاحبة الجلالة، وهى السفينة "فيلومل" والسفينة "ودجيون" والسفينة "باروسيا" إلى مدينة أوجواتو، بينما انطلق الآخرون من سفينتى صاحبة الجلالة، وهى السفينة "أليكتو" والسفينة "فوبى" إلى سابويبا لقطع الطريق على الهاربين، ولمنع الأوجوجو، والسوكو، من مواصلة المسير إلى بنين. ورست السفينة "سانت" جورج والسفينة "زيوس" والسفينة فورت قبالة فوركادوس.

- وفى العاشر من فبراير تم تشكيل مجموعة عسكرية من ١٣٠ من نوى القمصان (الجاكتات) الزرقاء (بحارة الأسطول) و١٢٠ بحارًا عاديًا و٢٤٠ من قوات محمية ساحل النيجر، و٤٠ من الحرس Scouts من أهل البلاد مع مجموعة صواريخ ومدفعين، قذيفة كل منهما في أرطال و٣ مكسموسات.

لقد احترقت أوجواتا وجلى - جلى، لكنهما قاومتا مقاومة ضارية، واستمر القتال الضاري في أوجواتا حتى ١٩ من الشهر.

- توجه الكابتن ميجل ومعه ٦٥ من نوى الجاكتات الزرق (بحارة الأسطول) والبحارة (المارينز) إلى أوجوكوا من سابوبا، فواجهوا مقاومة شرسة استمرت حتى ٢٢ من الشهر.
- وفي اليوم الحادي عشر من شهر فبراير توجهت القوات الرئيسية إلى كرى Ceri (سيري) التي تبعد ميلين إلى الأدنى من أولوجبي، حيث رغب الأدميرال في إقامة جسر معلق من الأسلاك، لكن الأرض كانت سبخة مشبعة بالماء، فلم يتمكنوا من مد الأسلاك.
- في ١٢ فبراير تقدمت القوات من كيرى إلى أولوجبو وتم عبور جون أولوجبو (الجون هو الخليج الصغير) بالقوارب. وصدد البني Bini مقاومين في مواجهة المكسيمس لساعتين. لقد كانوا لا يحبون أن يكون العدو وراعهم، وكانوا دائما ما بهاجمون مقدمة القوات.

إنهم بالتأكيد شجعان جدا، إذ يعتبرون أسلحتهم قادرة على التصدى، وأثبتوا أنهم أكثر رجال الغابات (البشمن) مهارة، وهم يفهمون - بعمق - طبيعة الحرب، ولديهم روح قتالية عالية وشجاعة، ولهذا كان نطاق مملكتهم واسعا.

- وفى ١٤ فبراير: وصلت القوات الرئيسية إلى مفترق الطرق فى اتجاه أدواهو بعد قتال متواصل وسريع، ووصلت إلى أجوجى بعد قتال شرس. ويسبب نقص المياه تم إرسال معظم الحمالين وعدد كبير من الرجال ليعودوا مرة أخرى إلى مفترق الطرق (الأنف ذكره).
- ١٦ فبراير: وصل العسكر إلى أووكى على بعد خمسة أميال من بنين بعد أن أرهقته كثرة الهجمات.
- ١٨ فبراير: سقط صاروخان ناريان على المجمع السكنى للجوجو الزعيم أو زعيم الجوجو (الجوجو هو الكاهن الساحر)، لكنهما لم يتسببا في قتل أحد. وقد كانت هناك مقاومة عنيفة إلى الجنوب من السجن الحالى، وتم إطلاق نيران مدفع قديم على القوات، لكن المقاومة توقفت على بعد حوالى ٢٠٠ ياردة من قصد الملك، وبذا تم الاستيلاء على مدينة بنين، وتم قصف كل بنين تقريبا بالنيران، مما أدى بلا شك إلى تدمير معظم الثورات رغم العثور على مجموعة من الأعمال البرونزية وأعمال الحفر على العاج، وكانت مجموعة رائعة.

وبلغ إجمالي القتلي البيض سبعة، كما كان هناك ٢٧ جريمًا (من البيض) مات ثلاثة منهم لسوء المناخ، ومات واحد من جراء حادث.

- ٢٢ فبراير: عادت قوات البيض إلى الساحل، تاركة قوات المحمية لتقوم بدورها.
- ٦ مارس: جرت محاولات تعقب الأوبا (الملك)، لكن لم يتم العثور عليه بالقرب من أموفيا.
- بعد الاستيلاء على مدينة بنين، تمركز الأواوجبوشيد الذي كان قائد حلقة المذبحة نفسه في قرية أوكيمو في منطقة زعيم اسمه أبوهون، وضم قواته . إلى قواته.

أدت الغارة التى قامت بها عسكر شركة النيجر، فى يونيو ١٨٧٩ للقبض على ملك بنين إلى نزاع مع هـؤلاء الزعماء. لقد قتل الليفتنانت فيتزجرالد وعشرة من رجاله، وجرح سبعون لكن لم يتم العثور على الملك. وعادت القوة بعد أن دمرت إحدى القرى.

الأوپا أوفرامى الذى كان قد فر إلى إروا ERUA استسلم فى مدينة بنين فى ٥٠ أغسطس – حوكم فى الأول من سبتمبر، ونفى إلى كالابار فى ١٥ سبتمبر، أدين الزعماء التالية أسماؤهم بقتل فيليبس وجماعته وهؤلاء الزعماء هم: أوبايوانا، وأولوجبوستهير، وأوباديساجبو، وأوسو، وأوباهاوايى، وأوجياجبر، وكان مصير هؤلاء كالتالى: أوبيوانا انتحر، وأوپاديساجبو مات، والصبى أوجياجبى عفا عنه، وأوسو، وأوباهاواى ماتا رميا بالرصاص. ولا يزال أولوجبوستهير مطلق السراح لم يقبض عليه.

- سنة ١٨٩٨: تم تحديد الحدود بين لاجوس ومحمية ساحل النيجر.
- تم إعداد ترتيبات تقضى بضرورة أن يحصل كل الأجانب (من غير البنى أو التابعين لملكة بنين) على تصريح بالدخول (إلى بنين) التجارة من المقيم البريطاني في مدينة بنين.
- فـشلت إجـراءات السـلام (التـهـدئة) لحث أبوهون على الانفـصـال عن أولوجوبوشير. وأكثر من هذا فقد اتضح أن معسكرى الزعيمين قد أصبحا مأوى للمجرمين من مناطق محيطة واسعة، وأن قوى التمرد تزداد تباعا نتيجة هذا.
- سنة ١٨٩٩: وعلى هذا، ففى شهر أبريل ومايو تم إرسال تجريدة عسكرية داخل بلاد الإيفورج Eforge إلى الشمال الشرقى من بنين ضد الزعماء الآتية أسماؤهم: أولوجوبوشير، وأبوهون، وأوفياوير، وقد نجحت هذه الحملة التى نفذتها قوات محمية ساحل النيجر البريفت -ميجور كارتر c.h.p.carter وكانت

الحملة مكونة من ١٦ ضابطًا و٢٥٠ مقاتلاً من قوات محمية النيجر، ومدفع عيار ٧ أرطال وبنادق .R.M.L وصاروخ و١٧ حارسًا من الهوسا (الحوصة). وفي ٢٤ أبريل اشتعلت الحرب في أوكيمو التي كانت مخندقة بمهارة، لكنها دمرت تماما.

ومن ٢٤ أبريل إلى ١١ مايو أحرقت الحملة عددا من المدن، لكنها لم تستطع فى البداية القبض على الزعيمين. وأخيرا، حوكم أولوجبوشير فى ٢٧ مايو، وتم شنقه فى ٢٨ يونيو. وقد ثبت من المحاكمة أنه هو – وليس الأوبا – الذى كان مدبرا للمذبحة. كما تم القبض أيضا على أبوهون وتم نفيه مؤقتا فى كالابار.

- تم زراعة ٢٥٠ ميلا على جانبي الطرق بأشجار المطاط.
- سنة ١٩٠٠: تم بناء مقر للمقيم البريطاني في مدينة بنين.
- أصبحت أسابا مستوطنة مهمة للأوربيين باعتبارها عاصمة لمتلكات شركة النيجر الملكية. وقد تم هنا إنشاء مقر للعدالة، ومقر للقاضى المساعد PUSINE، ومعسكرات للكونتسابلات ومستشفى عسكرى وأخر مدنى، ومقار للعناية الطبية وسجن وحديقة تجريبية لزراعة النباتات.
- سنة ١٩٠٤: أجرت فى شهر يناير قوة من ٣٩٤ ضابطًا ومساعد ضابط وجنديًا، ممن كانوا قد غادروا أسابا فى شهر ديسمبر، عمليات فى بلاد ندوتو Ndoto تمهيدا للهجوم على مندوب المنطقة البريطانى عند ارتحاله مع قوات صغيرة. لم يجر إلا قتال يسير، وبنهاية شهر يناير كانت قد أنهت مهمتها.

وعلى أية حال، فقبل عودتها إلى أسابا تلقت أخبارا بتمرد في المناطق الداخلية من أسابا. وجماعة إكو ميكو السرية القوية، انتفضت فجأة فحاصرت وأحرقت عددا من مراكز الإرساليات التبشيرية، وهددت أسابا والعاصمة الإسباية نفسها، لكن بنهاية شهر مارس تم القبض على محركي التمرد، وعاد الهدوء للبلاد.

- وفى شهر مايو تم إرسال دورية عبر بلاد إروا irua للتحقيق فى شكاوى ونزاعات قبلية داخلية ولنزع أسلحة السكان. وقد شهدت أكيندو حربا ضارية.
- تم إنشاء مدارس حكومية في بنين، وإروا وأجبيدي، كما أصبحت منطقة -Dis
   أجبور، ومنطقة إسهان تحت السيطرة.
  - تم نقل المقار الحكومية وكتائب الجند من أسابا إلى أونيتشا.
    - تم تشييد بنايات من طابق واحد في الغابات في بنين.
- سنة ١٩٠٥: استمرت مدرسة بنين تؤدى دورها باعتبارها أكبر المدارس النهارية وأكثرها تطورا، وقد امتازت بالإشراف الأوربي عليها. وكان هناك فصل واحد لتدريب الصبية على أداء مهام الوظائف الحكومية، كما كان التلاميذ يتلقون أيضا تدريبات في النجارة، والتعامل الحرفي وغير ذلك.
- سنة ١٩٠٦: تم افتتاح مدرسة حكومية في كل من: أوړومي، وأجبور، وسابون --جدا.
- أصبح هناك دورية حراسة، في شهر يونيو في منطقة أجبور بعد مقتل المندوب السامي البريطاني كرو- ريد o.s.crew -read في أوا owa. ولقد استمرت المقاومة الدءوبة من أومنيدي إلى مسافة ثلاثة أميال داخل أجبور في الحادي عشر من شهر يونيو، كما تم قتال ضار إلى الجنوب من الجنوب الشرقي من أجبور من ١٩ يونيو إلى الثاني من شهر يوليو، وبعدها تم الاستيلاء على أوا مهو وتمخضت الحرب عن ١٤٤ جريحًا و١٢ قتيلاً، وبذا تم إخضاع كل المدن في الثالث من أغسطس.
- سنة ۱۹۰۸: انتشر الجدرى بشدة فى إداموجو، وأوجبوكو، وأوجواشى \_أوكو... وغيرها.

- سنة ١٩٠٩: تم اكتمال خط تلغراف (برق) بين أجبور وأوبياجا.
- سنة ١٩١٢: أصبح هناك اتصالات تليفونية بين أسابا وأجواشي أوكو.
  - سنة ١٩١٣: اكتمل الطريق الواصل بين أجبور وبنين وإيفون.
- تناقصت التجارة فى أسابا نسبيا بسبب نقل المقار الحكومية إلى أونيتشا وبسبب تغيير النهر لمساره؛ مما أدى لإلقائه رمالا جعلت شاطئه رمليا من ناحبة أسابا.
- سنة ١٩١٤: في الأول من يناير تم تأسيس ولاية بنين، وفي ٢٢ من يوليو تم تنصيب أجواوباسيمي بن أوفيرامي أوبا (ملكا).
- سنة ١٩١٦: تم تكوين إدارة وطنية (من أهل البلاد) في قسم بنين -Benin Divi منه النين -Inn sion الذي تقسم بدوره إلى أربعة أقسام على رأس كل منها رئيس Head، كما تم تأسيس مجلس ثنائي يرأسه الأوبا.
  - سنة ١٩١٧: انتشر الجدري بقسوة في أجبور، وإسهان.

## الفصل الخامس

## ولاية كالابار

تسكن في هذه الولاية قبائل نصف بانتوية أكبرها الإيبيبيو إلى الغرب من نهر كروس، والإيكوى إلى الشرق منه. وعلى أية حال، فإن عشيرتي الأويت والأودوت، وهما من قبيلة الإيبيبيو يقطنان إقليمًا يقع إلى الشمال من كالابار بحوالي اثنى عشر ميلاً، وإلى الأبعد منهما شمالاً أيضا تقيم أقسام (فروع) من قبائل الأويانجا والإيكوري والأكوناكونا.

- حوالى سنة ٥٠٠ ق. م: من خلال بعض أعمال البرونز (المصنوعات البرونزية) بالإضافة إلى دلالات أخرى يظهر أن أهل قرطاج أسسوا مركزًا تجاريًا على نهر كروس، وربما أرسلوا لهذا الغرض تجريدة عسكرية كبيرة من الهائو . Hanno
- -حوالى الفترة من ١٣٠٠ إلى ١٤٠٠: الإبو الذين كانوا يندفعون فى اتجاه البحر لعدة قرون مضت غزوا المنطقة المعروفة الآن باسم أرو- شوكو، قام قسم من الإبو بالتعاون مع بعض الإكوى بطرد السكان الأصليين من الإيبيبيو الذين كانوا يقطنون الكهوف والأودية الصغيرة، حيث تمّ اكتشاف وسيط الوحى كانوا يقطنون الكهوف والأودية الصغيرة، حيث تمّ اكتشاف وسيط الوحى oracle الشهير الذي كانت تستوحى منه إدينوكبابي ابنة رب السماء أوباسي، وربَّة الأرض ألى، قراراتهما. والإيكوى الذين كونَّوا سندس الأربعة عشر حيًا الأصلية أي التي يقطنها السكان الأصليون يُقال إنهم قد امتلكوا مستعمرة

من الإيبوم، ولا تزال هناك قرية صغيرة جميلة وبهيجة تصمل هذا الاسم (إيكوى) وسط غابة أوبان.

وعلى وفق بعض الروايات، يُقال إن الأرو منحدرون من صلب عبيد اقتناهم الإيبيبيو من المناطق الواقعة إلى الغرب منهم أى فى اتجاه بونى، وأنهم ثاروا ضد سادتهم بعد أن ساعدهم الإيكوى، بينما كان أرو هو اسم جدهم الذى أسس أوبى - نكيتا قبل طرد الإيبيبيو، وأوبى - نكيتا تعنى "قلب الكلب".

وقد استغل الإبو والإيكوى اللذان ربما كانا هما أرقى الأجناس فى الجنوب النيجيرى – استغلا الجوجو (السحر والتعاويذ) لدرجة كبيرة، فقد كانوا فى هذه كالإغريق الذين كانت حملاتهم الاستعمارية يُوجهها – إلى حد كبير – كهنة وسيط الوحى فى دلفى. وفى فترة صحوة الإبو والإيكوى رتبوا نظامًا تجاريًا كان له نتائجه من الناحية العملية فى كل المنطقة الممتدة ما بين نهر النيجر والشاطئ الشرقى لنهر كروس. وقد قُسمت كل هذه الأراضى إلى مناطق نفوذ، وُضع كل منها تحت إشراف وأواكا تابعة لأحياء أوتارى وأموفى، ونديزيوجو. وهم يتاجرون فى الأساس – فى اللجاج والملابس والاقمشة المصنوعة محليًا من ألياف النخيل ثم من القطن، الذى كانوا يحصلون على الثقاب Matches على المنوبور من الأوهاوزارا. كما كانوا يحصلون على الثقاب الإبو من الأوتوتو من البندى، وتاجروا أيضا فى العبيد. وفى وقت لاحق أتت قبائل الإبو من الأوتوتو والإهى (فرعان من الإبو) لتستقر فى الإقليم نفسه.

<sup>-</sup> سنة ١٤٧٧: اكتشف سكوبرا هذا الساحل.

<sup>-</sup> سنة ١٥٠٠: أظهرت الخرائط البرتغالية الأنهار التالية بدءً من نهر ريو ريال أو نهر كالابار الجديدة:

- (۱) نهر (ریو) دو أمبواس، ودوکارمو، وداس جامبواس وهذه جمیعًا تشیر إلی نهر بولی، لکنها أحیانا تعنی نهر الأندونی.
  - (٢) ريو دو سام دومنجو، وهو نهر أندوني، وأحيانا نهر أوبوبو.
- (٣) أنجرا، ريو دى باريز، ريو دى بدرو دى سكنتا، ريو دى بترو ديفينيتا، وهو نهر كوا إبو (وربما كان هو نهر كروس نفسه كما تبيّن بعض الخرائط).
- (٤) جى دل راى، جورفو دل راى Ray، وأيضا يبدو أنَّ البسكاريا أو أنجرا تعنى فى بعض الأحيان نهر كروس نفسه، وفى أحيان أخرى كل المنطقة الممتدة بين توم شوت، وميمى.

ولم تطلق الكلمة كالابار أو كالابار القديمة، على نهر كروس حتى في الضرائط الهولندية في القرن ١٧.

ويعرف أهل البلاد مدينة كالابار باسم إفوك (أو إفيك)، ويعتبرون الكلمة كالابار ذات أصول أوربية، وربما كانت الكلمة كالابار مأخوذة من نهر كالابار (الجديد) المسمى على اسم مدينة الكالابارى – أى اسم المجموعة البشرية التي يعيش في هذه المدينة، والتي بدت – أى هذه المدينة ذات أهمية كبيرة التجارة، بل وكانت أهميتها تفوق في هذا المجال أهمية نهر كروس نفسه. ويستخدم البرتغاليون كلمات: كالبونجر، وكالاباروز، أو كالابونجاز الدلالة على سكّان ظهير ريو دل راى (الكلمة ريو تعنى نهرًا)، وربما يطلقونها أيضا على أجزاء مختلفة منه. ونتيجة هذا الخطأ أو الخلط تم إطلاق هذا الاسم على مصب نهر كروس الذي سميًى أخيرًا كالابار "القديم Old" لتمييزه عن نهر كالاباري الذي كان يُسمي عندئذ نهر كالابار "الجديد"

- حوالي سنة ١٥٠٥: عند ريو دل راى (نهر كروس ؟)، كل الناس من أكلى لحوم البشر. وفي قرية كبيرة على شاطئ هذا النهر يمكن الحصول على الملح. ويتم صنع القوارب الكبار جدًا على كل سواحل خليج غينيا، ويمكن لبعض هذه

القوارب أنْ يحمل ثمانين راكبًا، بعضهم أتى من على بعد مائة فرسخ أو يزيد من أعالى النهر، وقد أحضروا معهم اليام والعبيد والماعز والخراف. ويطلق على هؤلاء البشر القادمين من أعلى النهر اسم بويى" (ربما من بوى Bol التى يستخدمها الإكوى) "وهم يبيعون ما جلبوه مقابل الملح فى هذه القرية. وبالنسبة لنا نحن الأوربيين، فهم يبيعونها مقابل أدوات وأوان من نحاس عادى أو نحاس أصفر (صُفر)، وهم يتمنون (يقدرون) النوع الأول أكثر من تقديرهم للنوع الثانى. ويباع العبد مقابل مبلغ يتراوح ما بين ثمانية مانيلات نحاسية إلى عشرة، ويتم دفع مانيلا نحاسية واحدة مقابل سن الفيل" (عن بيريرا).

وبعد هذا، يظهر أنّ البرتغاليين قد اكتشفوا هذه الأنحاء بعمق. وكانوا يزورون أرو ومواضع أخرى، وكانوا يقدمون في أرو الهدايا للزعماء، وأدخلوا لهذه الأنحاء الأناناس والبوبو (شجر ذو ثمار صفراء تؤكل وأزهاره حمراء) وجوز الهند. وقد طور عندئذ تجارتهم، تطويرًا هائلاً، خاصة تجارتهم في الرقيق وعملوا وسلطاء (سماسرة) في كل البلاد الواقعة بين بوني وكالإبار، وإن كانوا يبيعون معظم رقيقهم في بوني التي كانت تحت سيطرة جي أوبي - نكيتا، والتي كان الأوربيون يترددون عليها أكثر من غيرهم بكثير. واستعانوا بالبنادق التي حصلوا عليها من التجار البيض فقاتلوا بكل قبائلهم المحاربة كل الشعوب التي قاومت نفوذهم أو قتلت وكلاءهم. لقد فتحت سبق القول. وقد أدخلوا البضائع الأوربية أيضا إلى أهل هذه الأنحاء في المناطق سبق القول. وقد أدخلوا البضائع الأوربية أيضا إلى أهل هذه الأنحاء في المناطق

- حوالى سنة ١٦٠٠: ربما فى نحو هذه الفترة تفرق الأوكويونج، وهم فرع من الأودوبوب، كانوا يعيشون إلى الشرق من نهر أكو ويافى - وهاجروا إلى بلادهم الحالية إلى الشمال من كالابار. وبعدها بفترة وجيزة تم طرد الإيبيبيو إما بواسطة الإبو القادمين أو نتيجة هزيمة لحقت بهم على يد مدينة يسكنها

أناس من قبيلتهم نفسها، هاجروا إلى إفيك القديمة بالقرب من إكونيتو. وفي وقت لاحق تحرك الجانب الأكبر منهم مرة أخرى بعضهم اتجه إلى مبيابو وأديابو، وبعضهم الآخر إلى مدينة كريك Creek twon التي رغبوا فيها أكثر من غيرها ليحصلوا على أكبر قدر من الأرباح من تجارة الرقيق.

- سنة ١٦٥٠: بسبب النزاعات التي حدثت في مدينة كريك اتجه بعض الإفكِ ما بطين مع النهر، وأسسوا ما أطلقوا عليه المدينة القديمة أو أوبوتونج.
- سنة ١٦٦٨: على الضفة الشرقية النهر (المقصود نهر بونى) وعلى بعد حوالى ميلين من طرفها الشرقى يوجد نهر لويتومبى الذى يسميه البرتغاليون ريو (نهر) سانتو دومنجو، وعلى شاطئه الشرقى، إلى اليمين من هذا الطرف توجد قرية أكبر بكثير يسكنها كثير من التجار. إنهم يتجهون المناطق الداخلية ليشتروا العبيد، ثم يبيعونهم البيض (الأوربيين).

وبعد نهر لويتومبى ينساب نهر كالبارين القديم الذى يسميه بعضهم كالبورج القديم. وليس بينهما نهر أخر، وإنما منطقة غابيَّة مستوية وكثيفة. فمن الناحية الشرقية لنهر رويال يمتد الشاطئ إلى الجنوب الشرقى صنعُدا إلى هذا النهر مسافة ١٦ ميلاً (دابر) وتظهر الخريطة التي وضعها دابر تلال أوبان.

- سنة ١٦٧٠: بعض زعماء إيبيبيو من مدينة كريك وجدوا أنفسهم، وقد قطعت بهم سبل الاتصال مع التجار الأوربيين بسبب أقاربهم (أبناء جلدتهم) في أوبوتونج، فانتقلوا إلى الموضع المعروف الآن باسم مدينة ديوك (كالابار) على بعد حوالى ميلين إلى الجنوب من أوبوتونج، حيث وجدوا فيها موقعا جميلاً وملائمًا يقابل تمامًا مرسى السفن التجارية وسلبوا الكوا (الإكوى) أرضهم وسموا مدينتهم في بداية الأمر أكوا أكبا وأحيانا المدينة الجديدة تمييزًا لها عن أوبوتونج.

- سنة ١٦٩٨: على وفق ما ذكره باربوت: "في شبهر أبريل حملت السفينة "دراجون" (التنين) ٢١٢ من الرقيق رجالا ونساء وصبية وبنات... مقابل أسياخ (المفرد: سيخ) من نحاس كالتالي [المقصود أن المدفوعات مقومة بأسياخ النحاس].
  - سيخ حديد = أربعة أسياخ من نحاس.
    - عقد من الخرز = ٤ أسياخ نحاس.
  - خمس رانجوات rangoes (لم يتبين المترجم معنى الكلمة) = ٤ بارات نحاس.
    - باسون واحد، نمرة واحد = ٤ بارات نحاس.
      - إبريق معدنى = ٣ بارات نحاس.

والأعداد الأخرى أقل في تناسبها:

- ياردة كتان واحدة = سيخ (بار) نحاس واحد.
  - ست سكاكين = سيخ (بار) نحاس واحد.
- جرس نحاس أصبفر نمرة واحد = ٣ بارات نحاس.

والأعداد الأخرى أقل في تناسبها:

أساور لأعلى الذراع من نحاس أرجوانى مصنوع فى لواندا دى سانت باولو
 فى أنجولا، مطلوبة طلبًا كثيرًا فى هذه الأنحاء، وكذلك فى ديو دل راى، ويحمل
 البرتغاليون كميات كبيرة معهم.

وأسعار المؤن هنا كالتالي:

• أربعون سلة من نوع من الموز يقال له موز الجنة Plantains = ستة بارات
 (أسياخ) نحاس.

- ٢٠ سيخًا نحاسيًا لدوق أفروم من أجل الطريدة Game.
  - ٦٠ الملك روبين الغرض نفسه.
    - ۲۰ لمتينون Mittinon.
      - ٤٠ للملك إبريرو.
        - ٤٠ للملك يوحنا.
          - ۲۲ لمك أويو.
    - ١٦ لوليم ملك أجبيشيرا.
    - ۱۷ لروبین ملك أجبیشیرا.
      - ۱۲ لدوق أفروم.
  - ٣٠ لملك روبين القديم عند المنتجع (ووثرنج بليس).

ومن الزعماء المذكورين أعلاه، ربما كان أويو هو إيو مدينة كريك، وروبين ووليم ربما كانا حاكمين لأوبوتونج، وربما كان دوق أفروم (أو إفريم، تحوّلت في الصياغة الإنجليزية إلى إفيوم)، والملك يوحنا حاكم كالابار (مدينة ديوك أو الدوق). وفي ذلك الوقت كانت هذه الأماكن صغيرة جدًا، وربما لم يكن الإفريتم ولا الإيو، قد تبوّأوا الصدارة في مدينتهم، أو بتعبير أخر دون منافسة من أخرين.

- سنة ١٦٩٩: لقد ذهبتُ (جرازيهير) إلى دونى (أندونى) على بعد حوالى ٢٥ ميلاً من طريق باندى على طول النهر، في القارب الطويل... وكانت المنطقة حوله مغطاة كلها بالمياه... لقد كانت أرضمًا مليئة بالمستنقعات، يقطعها لللى أماكن عديدة أنهار صغار تصب في نهر كبير هو نهر دوني، ٢٦٥ جوالا من الأ

وتوجد هنا ماشية كثيرة وخنازير وعنز، وكميات كبيرة بشكل غير عادى من النبيذ Palm-wine هو المشروب المعتاد في هذه الأنحاء. وملك دوني رجل متحضر حسن الطباع، يتحدث البرتغالية، ويبدو أنه تلقى تعليمًا على يد كهنة تابعين لكنيسة روما، يتم إرسالهم بين الحين والحين من جزيرة ساو تومى والبرازيل (باربوت).

- سنة ١٧٠٤: كان جابرو هو الملك على كوا (إيكوا) الواقعة على نهر كالابار سنيجلريف، وقد رأى سنيجلريف طفلا في حوالي العاشرة من عمره، وقد علقوه على عصن شجرة، وضحوا به (ذبحوه) ليكون الملك في صحة جيدة.
- سنة ١٧١٣: أكوا ملك ملوك البلاد (لوجود عدد من الملوك الصنغار أو الأمراء الصنغار حول نهر كالابار) قدم إلى بر هذه الأنحاء.

وقد أحضر سنيلجريف طفلة، وقد ربط ساقه إلى فرع شجرة وراح يجرها على الأرض وراح الذباب يزحف على جسدها، وكذلك الديدان، وكان على وشك التضحية بها هذه الليلة لإلهة إجبو استجلابا الرخاء -- رخائه هو.

- سنة ۱۷۳۲: ننتقل هنا عن باريوت النص التالى: نهر القديس دومنجو (الأندوني)، كما أسماه البرتغاليون، أما غير البرتغاليين فيسمونه نهر لويتامبا، يصب في الخليج الإثيوبي (مفهوم ألا علاقة له بالحبشة) الذي يبعد حوالي خمسة فراسخ إلى الشرق من باندى الواقعة عند مصب نهر ريال (ديو ريال).
- وتقع مدينة دونى أو بونى (أندونى) إلى الجانب الشرقى منه، وهى مدينة كبيرة عامرة بالسكان الذين يتاجرون فى الرقيق والعاج مع الأوربيين، وينقلون بضائعهم تلك فى نهر باندى، وغيره، ويأتى أهل دونى ببضائعهم برا ليشتروا العبيد والعاج (أسنان الأفيال).
- ومن نهر القديس دومنجو (ريو دى سانت دومنجو) إلى نهر كالابار القديمة (نهر كالبارين)، يمتد الساحل ناحية الشرق، حيث يكون كله مستويا وغاصا

بالأشجار ويخترقه نهر آخر يصب فى خليج يسميه الهولنديون نهر دى كوندى! (كوا إبو)، لكننى لم أسمع أحدا يذكر أى نوع من التجارة تجرى من خلاله. ويسمى الهولنديون هذا النهر أحيانا باسم أوندى كالبورج. أما الإنجليز فيسمونه كالابارى القديم. والقناة الحقيقية التى تمخر عبابها السفن الكبيرة تقع فى الجانب الشرقى، وعمقها يصل إلى ثلاث قامات (فازومات) ونصف القامة. والمسار الأيمن لها قريب من نهر آخر يسمى نهر كروس يأتى من الشمال الغربى، ويمر بموضع يسمى الرأس الرملى وإلى الأدنى عند مصب نهر كالابار القديمة، توجد قريتان متباعدتان تسميان إيشا وسيل sale يعمل سكان الأولى فى صيد الأسماك، أما سكان الثانية، فيستخلصون الملح بغلى الماء المالح.

- وإلى الجانب الشرقى من نهر كالابار القديمة، وبالتحديد عند مصبه يوجد نهر صنعير يجرى شمالا ثم شرق نهر راى rio del rey قد تمر فيه السفن بأمان، ثم تكون جزيرة بينه وبين كالابار القديمة.
- وفى وسط مدخل نهر كالابار القديمة تقع جزيرة بيضية الشكل يجرى الدخول إليها عبر قناتين، أفضلهما على جانب نهر بنتس، وتقع القناه الأخرى بين هذه الجزيرة الصغيرة ومدينة الملح، لكن يوجد بها حاجز (بار) يمتد من مدينة الملح إلى القرب القريب من رأس جزيرة باروت بحيث لا يبقى إلا ممر ضيق ملاصق لتلك الجزيرة، لا يزيد عمقه عن ست قامات (فازومات) أو سبع.
- والنهر... تحفه قرى كثيرة وعزب (تجمعات سكنية أصغر من القرى، حيث يستخدم الأوربيون أهلها في حمل بضائعهم، وأهل هذه القرى مواطنون طيبون، ويمكننا أن نحصل منها على كل أنواع الطعام -يام وموز وقمح وغير ذلك مما يلزم إطعام العبيد الذين نحصل عليهم من هذه الأنحاء، وتحصل من

- هذه القرى أيضا على أسنان الأفيال (العاج)، وأعتقد أنهم يأخذون النصيب الأكبر في الاتجار مع أي أمة من الأمم الأوربية.
- ويلاحظ أيضا أن العمليات التجارية تجرى هنا ببطء شديد، إذ تضطر عدة سفن المكوث هنا ثمانية أشهر أو عشرة على وفق ظروف أهل البلاد، فيتم ربط السفن بحبال تعقد في أشجار ضخام على شاطئ النهر.
- والهواء على جانبى النهر غير طيب أبدا، وفى بعض الأحيان يؤدى إلى موت عدد كبير من تجارتنا. وأذكر أنه فى أول رحلة لى فى غينيا (ليس المقصود دولة غينيا الحالية تحديدا، وإنما منطقة خليج غينيا) كنت على متن فرقاطة تسمى (شمس إفريقيا) تقابلت فى البحر (المحيط أو بالتحديد خليج غينيا) عابرا الخط crossing the line مع قارب إنجليزى متجها إلى نيفس nevis، لكنه كان يقصد المرور على جزيرة الأمير prince island، ولم يكن فى هذا القارب سوى خمسة رجال من كل ركابه قادرين على ضبط الأشرعة (لفرط الإرهاق)، ذلك أنهم قضوا عشرة أشهر فى كالابار القديمة لشراء حوالى مائة عبد مات منهم أو أكثر.
- وكان من الممكن للهوانديين أن يتحملوا حرارة الجو، لكنهم كانوا قلما يرسلون سفنهم هناك، بالإضافة إلى أن أمواج المد كانت عنيفة باستمرار تجاه نهر الكمرون، مما يُسبب إرهاقا شديدا للبحارة الذين يخرجون من كالابار القديمة ليصلوا بالسفينة إلى الخليج ويمكثوا به مدة ثلاثة أسابيع أو أشهر ليصلوا إلى جزيرة الأمير prine أو جزيرة ساو تومى أو رأس لوبيز جونزالفز ليتزوبوا بالماء العذب وأخشاب الوقود والمؤن، وهى أيضا أى هذه المواضع مضرة جدا للعبيد الموجودين على متن السفن.
- ومعظم البضائع الأوربية الموجودة إلى منطقة نهر كالابار القديمة المخصصة لشراء العبيد وأسنان الفيلة هي البارات (الأسياخ) الحديدية التي يتم جلبها

بكميات كبيرة والأعمدة النحاسية على نحو خاص، والأبسطة (المفرد:بساط) الزرق والسراويل الغينية المخططة بالوانها المختلفة والأقمشة والأجراس التى تعلق على الخيول، وأجراس الصقور HAWK-BELLLS والرانجو Bangoes وأوان قصديرية (بيوترية) زنة رطل ورطلين وثلاثة وأربعة، وأباريق بنفس الأوزان السابق ذكرها، وجزر صغيرة جدا أصفر وأخضر وأزرق وأرجواني وحلقات نحاسية أرجوانية توضع في الأذرع، مصنوعة في أنجولا لكن هذه البضائع المذكورة آخرا لا يجلبها سوى أهل البرتغال.

- والسود (الأفارقة) هنا يحسبون(يقيمون) بالأعمدة (الأسياخ) النحاسية، فعلى سبيل المثال، فإن سيخا من الحديد يساوى أربعة أسياخ نحاسية، والعبد (الذكر) يساوى ٣٨ سيخا نحاسيا، فإن كان العبد أنثى فهو يساوى ٣٦ سيخا نحاسيا.
  - وقرود كالابار القديمة تتسم بالوسامة، ويقبل على اقتنائها الناس في أورباً.
- حوالي سنة ١٧٧٠: مدينة أوبوتونج التي كانت أهميتها قد قلت، بينما كانت أهمية أكوا إكبا تزداد -قد انسحقت أخيرا عندما دعى كل زعمائها إلى اجتماع ودى على سفينة بريطانية، فقام زعماء المدينة الأخيرة بتعذيبهم وقتلهم، ويذا تم إجبارها عمليا على التخلى عن كل تجاراتهم مع الأوربيين.
- سنة ١٧٨٩: كان الهيبو (الإيبو) يكرهون الإبيلوني (الإيبابي) كراهية شديدة، وكانوا يقولون إنهم أكلة لحوم البشر، وهم شديدو السواد ولهم أسنان سننوها، فبدت كالمنشار، وهم نو طباع شرسة، إذ إنهم يقودون دائما أي تمرد على متون السفن.
- حوالى سنة ١٧٩٠: ربما كان إفيوم Effium الذي يسميه التجار الإنجليز الدوق إفريم Duke Ephraim من سلالة الدوم أفروم الذي أشرنا إليه عند

حديثنا عن وقائع سنة ١٦٩٨، كان زعيما للأكوا إكبا، لذا سميت المدينة على اسمه مدينة الدوق duke town، وقد تطورت المدينة لتصبح آهلة بالسكان، وازدهرت تجارتها لأنها صارت ميناء للمناطق المجاورة لها.

- وقد أمن الدوق إفريم سفن الأوربيين كما أمنهم هم أنفسهم لكنه لم يسمح لهم بالاستقرار على الساحل، فعندما قام شعب توم شعوت (في جنزيرة إيفات (Effait) بنهب سفينة أوربية وقتل طاقمها، دمر مدينتهم وضمها إليه وأجبر أهلها على دفع الإتاوة.
- وبحلول هذا الوقت كان الإيفيك efik موزعين على المدن الأربع الحالية، يرأس كل منها أوبونج (زعيم)، وهذه المدن هى أوبيوكو (مدينة الخليج) وإيفوك أو إيفيك أو إتاكبا (مدينة الدوق) ونسيدونج (مدينة هنشو) وأوبو أوتونج -obo وليفيك أو إتاكبا (مدينة كوبام أو أوريتونكو التى كانت تحت حكم ملك مدينة الخليج (كريك تون)، وكانت تشكل مع إيفوك ونسيدونج مدينة كالابار القديمة. وبالإضافة لتلك المدن التى كانت تمثل الأقاليم الشمالية لإديابو وميبيابو (أو إكريكوك المكونة من أو كينيتو، وإيكوروفونج).
- وبعد أن قام أهل مدينة الدوق باجتياح أويوتونج، ولوا وجوههم نحو مدينة الخليج (كريك تاون) وحاكوا المؤامرات لزعيمها فأسقطوه، وكان اسم هذا الزعيم هو إيو أونستى الأول الذي أثار نجاحه في التجارة غيرة منافسيه، فتم استدعاؤه ليمثل أمام مسئولي الإجبو Egbuclub، وتم تدميره تجاريا بفرض غرامة باهظة عليه، وقد خلفه أخوه القوى المندفع إلا أن أسرا كثيرة هجرت أثناء فترة حكمه المدينة، بل لقد ذهب بعضها إلى مدينة الدوق، وبذا أصبحت مدينة كريك لفترة من الزمن دون مدينة الدوق أهمية ومكانة.

- سنة ١٨٢٠: عندما مات الملك هيو العجوز، ملك مدينة كرو (إيو مدينة كريك) تم التضحية بما لا يقل عن مائة أدمى في يوم واحد (تم ذبحهم باعتبارهم أضحيات بشرية).
- سنة ١٨٢٥: أصبحت هيو أونستى الثانى زعيما على مدينة كريك، وكان قد عين صبى كابينة فى باخرة بريطانية، وكان قد تعلم الحديث بالإنجليزية والكتابة بها، وأصبح رجل أعمال ناجحا وداعيا وقد أحيا ذكرى أسرته. وعلى أيه حال، ففى البداية حاول تحدى سلطان Authority مدينة الدوق
- سنة ١٨٣٠: على وفق ما قاله هوج كرو، فإن الكوواس Quaws (الإيبيبوكوا) نوو مناظر سيئة ونساؤهم تتسمن بالشراسة وحب الانتقام تماما كرجالهم.

وجزيرة ثوم شوت (إيفيات) سميت على اسم زعيم اعتاد أن يقتل كل البيض ويأكلهم حتى أوقفه عن هذا الدوق إفريم بمساعدة البحارة الإنجليز. وكانت مدينة جامى هنشو، فى البداية تبعد أربعة أميال عن مدينة الدوق وثلاثة أميال ونصف عن مدينة ول توم روبين (المقصود المدينة القديمة) وإلى الأعلى داخل البر تقع كالابار القديمة على البعد نفسه. على الشاطئ الجنوبي النهر وكان عمر الدوق إفريم يتراوح ما بين الأربعين والخمسين، وكان لديه حوالي مائتي امرأة، وقبل أن يتمكن الأوربيون من كسر التجارة Break Trade كان تقديم هدية للدوق أمرا مطلوبا، وكانت هذه الهدية تسمى داش أو داشي أو كومي Cume... والعلامة الوطنية National هي ثلاثه أو أربعة أشرطة (خطوط) على كل صدغ، وكذلك عدد من الخطوط المحفورة (بالتشريط) والمتوازية على الذراع ناحية الأسفل (ربما قريبا من الرسخ) أما تجارة الزيت فيكاد تحتكرها سفن ليقربول التي وردت في الموسم الماضي، ما لا يقل عن ٨٠٠٠ طن. أما العملة، فتتكون من نحاس حيث ٨ أو ١٢ تساوي ١٢ جالؤنًا من زيت النخيل.

ولأن سفن التجار اعتادت أن تبقى فى النهر حتى تحمل بحمولات حتى لا تعود فارغة ويبقى طواقم هذه السفن فيها لتعود بهم إلى وطنهم مرة أخرى، فقد كان هناك

أوربيون في ذلك الوقت أكثر مما كان عليه الحال في نهاية القرن عندما كانت المراكز التجارية مقامة على الساحل، حيث كانت معظم العمليات التجارية تتم هناك (أي على الساحل).

زار الأخوان لاندر كالابار، وقت أن كان اللورد إفريم ملكا، وكان هذا الملك متمدينا جدا، وكان يرعى الإنجليز ومدينة الدوق أو مدينة إفريم.... ولابد أن أنهى حديثى بأن سكانها يبلغون ٦٠٠٠ نفس على الأقل، ومساكنها – بشكل عام – مشيدة من طين، وهي تشبه مساكن الإبو. وهي مشيدة بشكل غير منتظم ولا يتركون إلا مساحة يسيرة جدا بينها للطريق. ويدور كهنة الأوثان (الفيتيش Fetish) في المدينة حاملين جماجم يثبتونها على وجوههم بطريقة تمكنهم من الرؤية عبر ثقوب عيون الجماجم، وهذه الجماجم مثبتة فوق قرون ثيران (المقصود أن كل جمجمة مثبتة فوق وجه كاهن، تعلو قرنين من قرون تلك الثيران) ويغطى جسم كل كاهن من الكهنة أنفة الذكر شبكة من حشائش مجدولة، ويتدلى من ملابس كل كاهن من هؤلاء الكهنة ذيل ثور يصل إلى الأرض.

وقد وجدنا سبع سفن فرنسية راسية على شاطئ النهر، كان منها سفينة إسبانية وسفينتان إنجليزيتان.

شرع مستر كواثرست فى رحلة فى المناطق الداخلية انطلاقا من كالابار، لكنه لم يصل إلا إلى إيكيريكوت (إيكوروفونج) حيث مرض، فعاد إلى مدينة الدوق (ديوك تأون) حيث مات.

- سنة ۱۸۳۲: صدم ماكريجور ليرد كثيرا صدمة كبيرة، بسبب بربرية السكان إذا ما قورنوا بأهل المناطق الداخلية، فالجماجم البشرية التى يمكن رؤيتها فى كل اتجاه، بل وترى الأرجل تتقاذفها فى الشوارع، مما تدل على نقص المشاعر الإنسانية عند هؤلاء الناس.

وكانت السفينة (الكورا Qurra) هي أول سفينة بخارية تزور كالابار.

وتصدر كالابار سنويا ما بين ٤٠٠٠ و ٥٠٠٠ طن من زيت النضيل بالإضافة لكميات كبيرة من الخشب الأحمر، وكان الزعيم هو الدوق إفريم، والأضحيات البشرية التى منعت الآن، تتم ممارستها في جنح الظلام... ولقد شهدت بنفسي أنه كان من بين طقوس جنازة الملك – قدوم قاربه قادما من قرية قريبة محملا بجماجم رجال يبلغ عددها حوالي أربعين.

- سنة ١٨٣٤: عند موت الزعيم إفريم تم إحضار حوالى خمسين رجلا لقتلهم، وتم إجبار حوالى ٠٤ منهم على تناول الإسيرى Esere (مادة سامة)، وقد خلفه مغتصب للعرش سمى إيامبى الخامس اشترى مكانته ليكون زعيما للنيامبكبى إجبو، ورغم أنه كان كريما فإن الأمانة كانت تعوزه كما كان قاسيا، وفقد بالتدريج تعاطف البيض والسود على سواء.

انتهز إيو أونستى الثانى ملك مدينة كريك الفرصة لجعل مدينته مستقلة مرة أخرى عن مدينة الدوق، ويحلول هذا الوقت أصبح لمؤسسة الإجبو (دى الإجبو (عدينة كريك السطة الأساسية وأصبح الحاكم الفعلى للبلاد، بل وحتى ملوك كالابار ومدينة كريك (مدينة الخليج) أصبحوا رعايا لهذه المؤسسة لقوانينها مع أن كل أسرة كانت خاضعة لرئيسها، وإن كان زعيم أكبر فروع (بطون) الأسرة وأكثرها أهمية يحظى بنوع من السيادة على الفروع الأخرى.

- سنة ١٨٤٧: أبرم الكوماندر رايموند قبطان سفينة صاحب الجلالة البريطانية (السفينة سباى Spay) معاهدة مع زعماء كالابار لمنع تجارة الرقيق. وقد كتب الملك إيامبا الخامس (ملك مدينة الدوق)، وكذلك ملك مدينة كريك، إلى إنجلترا لطلب إرساليين (مبشرين) لتعليمهم كيفية صنع السكر (من القصب) وكيفية زراعه البن والقطن.

- سنة ١٨٤٣: حاول القنصل بيكروفت الوصول إلى أويت Uwett، لكنه لم يستطع الوصول إلى أبعد من بلاد أوكويونج، حيث أجبر على العودة.
- سنة ١٨٤٤: القنصل بيكروفت يصطحب قبطان سفينة صاحبة الجلالة المسماة سيلارك والكابتن جوش إلى كالابار، لتأكيد معاهدات منع تجارة الرقيق التى كان اللفتنانت بلوت من سفينة صاحب الجلالة "بلوتو" قد اقترحها في شهر ديسمبر سنة ١٨٤١.
- سنة ١٨٤٦: أرسلت الكنيسة الإسكتاندية المنفصلة المتحدة، والجمعية الإرسالية الإسكتاندية، الموقر هوب وادل الذي سبق له أن قدم خدمات تبشيرية في جامايكا وإدجرلي وزوجته وشيشولم وميلر E. Miller وجورج ابن السيد وادل. لقد قدموا في السفينة وارى Warree حمولة (١٥٠ طنا) المستأجرة من السيد جونسون من ليفربول، وقبل أن يغادروا، جرى ترتيب الأمور مع الجمعية الإرسالية المعمدانية حتى لا يذهبوا إلى كالابار إذا كانت الجمعية المعمدانية قد تمركزت هناك وأصبح لها فيها مراكز تبشيرية، وكانت السفينة دارى قد غادرت إنجلترا في 7 يناير، ووصلت كالابار في العاشر من أبريل، ووصل غادرت إنجلترا في 7 يناير، ووصلت كالابار في العاشر من أبريل، ووصل بيكروفت، وقد رست ست سفن محملة بزيت النخيل: سفينة هولندية وخمس إنجليزية...

وكان ملك مدينة كريك وهو إيو أونستى على شاطئ النهر لتسليم الزيت لإحدى السفن. لقد وصل يتبعه قاربان حربيان كبيران، يجدف لكل قارب منهما ثمانية رجال، وفي كل قارب صف من الرجال المسلحين، وهناك بندقية المحددة المحددة الأمامية، أما الرايات والشارات ففي الخلف... أما مدينة الدوق (ديوك تاون) فلم يكن لها سوى مظهر بائس... عدة مساكن خشبية متناثرة من طابقين، أما منزل

الملك المشيد بالحديد فيقع فى وسط المدينة. وعلى الشاطئ صف من الظلل (أبنية بسيطة) مليئة ببراميل الزيت الفارغة، وهى مخصصة لتحميل الزيت على السفن. والبيوت هنا منخفضة ومسقوفة بجنوع النخيل وسعفها، ومدهونة بالطين، وليس لها نوافذ، لكن لكل منها باب واسع يفضى إلى صالة صغيرة، والممرات بين المنازل ضيقة ومتعرجة وقذرة، فليس هناك ما يمكن أن نسميه شوارع.

- قرر ملك مدينة كريك - إيو، أن يقبل في مدينته الإرساليين الإسكتلنديين وليس الإرسالية المعمدانية كما يمثلها السيد ستورجيون.

ومن هنا انتلقنا إلى مدينة هنشو لنتعرف على زعيمها الشاب – جيم هنشو، وفى صباح اليوم التالى ذهبنا مع بيكروفت إلى المدينة القديمة لنرتب مع زعيمها ويلى توم روبينز (ريما كان من نسل الزعيم روبين الذى ذكرناه عند وقائع سنة ١٦٩٨) لإقامة مدرسة هناك، وقد أطلق على هذه المدينة صفة "قديمة" لتمييزها عن مدينة الدوق التى كانت تسمى سابقا المدينة الجديدة، وكلاهما فرعان من مدينة كريك فهى المدينة الأم... وكانت تلك المدينة صغيرة قلت أهميتها كثيرا عن ذى قبل، لكن كان بها مدرسة لتعليم أبنائها ولتعليم أبناء قرى كوا Qua الواقفة وراءها وإلى القرب منها. وكانت الأرض خالية، وقد أقيم هيكل منزل على الأرض المرتفعة بين مدينتى ديوك (الدوق) وهنشو. ومن أسماء الزعماء: آدم ديوك، وإرشييبونج، وكوبهام.

وقد أقيمت مدارس في مدينة الدوق ومدينة الخليج (كريك تاون).

وأدت مناقساتنا وتعاملاتنا مع ملك - وزعماء - تلك المدينة مدينة كريك إلى إدراكنا لتفوقهم وحسن تمييزهم وفي مشاعرهم ومسلكهم، فهم أرقى - في كل هذا - من منافسيهم في كالابار الواقعة إلى الأدنى على النهر.

وفى شهر سبتمبر هاجم الزعيم إيامبا مدينة أومون Umon التى تقع فى جزيرة على بعد ٨٠ ميلا من مدينة الدوق (ديوك تاون) ونظرا لموقعها القوى فهى تتحكم فى

الحركة التجارية على كلا الجانبين، فهى السوق التجارى الضخم لكل من القبائل المساحلة للبحر (المحيط) "وشعب" أكوناكونا فى اتجاه المناطق الداخلية، وكانت قوارب كثيرة (من نوع الكانو Canoe) تمتلكها هذه القبيلة الأخيرة تزور منذ سنوات مضت أومون Umon، وثمة معركة قديمة تثير ذكراها الأسى، حيث تعرضوا لهجوم غادر وبربرى، ليلا، وتم سلب مدينتهم، وقتل حوالى ١٧٠ شخصًا منهم. كان هذا هو ما يظن إيامبا فى نفسه باعتباره حليفا قديما وصديقا للقبيلة الأخرى الواقعة مضاربها فى المناطق المساحلة لأعلى النهر، فرعا للأخذ بالثأر، وقد تراجعت قواته بمجرد إطلاق النار عليها فى موضع ضيق من النهر.

فى شهر أكتوبر ذهب الإرساليون إلى فرناندوبو لتحاشى الدخان "السموكز Smokes" أو "الهارمتان" الذى كان يعتبر مؤذيا ضارا بالصحة فى ذلك الوقت من هذا الموسم، بينما أبحر السيد وادل Waddle إلى جامايكا لكتابة تقرير عن الجهود الإرسالية التبشيرية والحصول على دعم لهذه الجهود. لقد تقدمت الجمعية الإرسالية الإسكتلندية تقدما سريعا فى تطوير جهودها الإرسالية فى إفريقيا لصالح الكنيسة المشيخانية المتحدة Preshyterian Church.

لقد جرت العادة بالاحتفاء بالتجار (إقامة وليمة لهم، على ظهر السفينة عند قدومهم وإطلاق المدافع تحية لهم عند رحليهم كما اعتاد الملك إيامبا والملك إيو أونستى على الاحتفال بمسئولى الشحن وقباطنة السفن، على مأدبة غداء مرة كل أسبوع، ويقال إن الملك إيو يمتلك ألفا من العبيد و ٤٠٠ قارب (من نوع الكانو) لكل منها قبطانه وطاقمه.

يستخرج الحديد من جبال كوا Qua (تلال أوبان) وهو أفضل من الحديد الإنجليزي، ويبلغ زيت النخيل الصادر من كالابار حوالي ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ طن سنويا، كما يصدر الخشب الأحمر (لكن الحصول عليه صعب الآن) كما يصدر الأبنوس Ebony بكميات قليلة.

- ذهب بيكروفت على متن السفينة (إثيوب Ethiope) إلى كالابار، وتبين له توقف تجارة العبيد.
- سنة ۱۸٤٧: عاد السيد وادل إلى كالابار مع كل من الموقر جولدى وزوجته، والسيد نيوهول وزوجته وما إن وصلوا حتى علموا أن الملك إيامبا قد مات لتوه وساد الرعب لعدة أيام بسبب قتل الناس، وهو طقس ملازم لجنازته وتم ترتيب الأمر لتعمل شركات مسرز، ووادل، وجيمسون، ونيوهوول في مدينة كريك (مدينة الخليج)، وأن تعمل شركة إدجرلي في المدينة القديمة Old Town وشركة جولدي في مدينة الدوق (ديوك تاون).

وتبين لبيكروفت، فى شهر أغسطس، أن الباخرة الفرنسية "أوسترليتز" كانت فى طريقها إلى كالابار لعقد معاهدة مع زعمائها، ووجد أن وجودها فى نهر جابون يلحق ضررا بالتجارة البريطانية، فأرسل رسالة إلى الملك إيو "الزعيم الأول" يحذره من توقيع معاهدات مع الفرنسيين، وهكذا كانت هذه البعثة الفرنسية غير ناجحة.

وفى شهر أكتوبر دخل الإرساليون بيتهم الجديد فى كالابار، ويبدو أنه كان فى الموقع نفسه الذى هو عليه الآن.

وصحب بيكروفت إلى كالابار الكابتن هوب فى السفينة 'بيترن' سفينة صاحبة الجلالة فى شهر ديسمبر، بناء على دعوة الزعماء لرفع العلم البريطاني وبسط الحماية البريطانية – رسمبا – عليهم.

- سنة ١٨٤٨: السيد وادل يزور إيكونيتو.
- إيو أونستى يرتب مع الزعماء فى أومون Umon أمر قيامهم بضربة سنوية (هجوم سنوى) حتى يتم حفظ السلام فى النهر.

وفى شهر مارس من العام نفسه، عاد بيكروفت ومعه الكابتن مرى Murray (من السفينة الملكية فافوريت) حاملين رفضا بريطانيا، وبدلا من ذلك طلبت الحكومة

البريطانية إبطال الأضحيات البشرية مقابل الحماية ووقع الزعيم (الملك) إيو اتفاقا بهذا، أما بقية الزعماء فوعدوا بالتوقيع بعد ذلك بالسرعة المكنة.

- ألحق البوني الأندورلي (ضموهم إليهم).
- سنة ۱۸٤٩: تم اختيار أرشبونج زعيما (ملكا) على مدينة ديوك فعين رئيسا لوزرائه إكبنيونج.
- سنة ١٨٥٠: في ٢١ فبراير، تم اعتماد قانون بأن يوقف الإجبو كل الأضحيات البشرية بين الإيفيك Efik باستثناء ما يجرى منها في المدينة القديمة Old البشرية بين الإيفيك Efik باستثناء ما يجرى منها في المدينة القديمة بالبشر. وحرم الملك إيو قتل التوائم ووعد بتهيئة مكان يعيشون فيه. ولم توافق مدينة ديوك على هذا، وأبحر مستر وادل صعدا في نهر كوا ليزور ويلى توم روينز زعيم المدينة القديمة Old Town والهدية السنوية الرابعة التي قدمت لإيو Eyo وديوك أرشيبونج مقابل وعدهما بمنع تجارة الرقيق هي ٢٠٠٠ دولار سنويا لكل واحد منهما.

وفى الخامس من نوفمبر قام بيكروفت بزياره كالابار على متن مركب شراعى ذى صاريين Schooner يسمى جين Jane فوجد ثمانى سفن كبيرة فى النهر يبلغ إجمالى حمولتها ٧٥٠٠ طن، بينما كان أكثر من ألفى طن فى طريقها كى يتم شحنها للمكان نفسه، وكانت أحوال التجارة كئيبة Dull بسبب طول المناقشات Palaver بين أهل أومون وأهل "أكو - نو - كو - نو" حول النزاع على الأرض التى كنت قد فضتها بينهما فى سنة ١٨٤٦، إلا أن أهل أومون حنثوا بالقسم (لم يلتزموا بما اتفقنا عليه).

انضم بيكروفت للجمعية مناهضة الممارسات غير الإنسانية والمعتقدات الخرافية في كالإبار القديمة المكونة من مسئولي الشحن والإرساليين والأطباء والجراحين على ضفتي النهر.

وقام مسرز، ووادل، وجوادى، وطومسون بزيارة أوت Uwett التي كانت في زمن أسبق سوقا كبيرا للرقيق وكان يحكمها الزعيم أباديب.

- سنة ١٨٥١: ثم اتجهوا إلى إيتو Itu التي كان أهلها فيما مضى قد اعتادوا فرض ضريبة (إتاوة) من التجار، لكن الإيفيك قاموا بغزوهم بحضور القنصل بيكروفت. وبعد استقبال غير ودى في إتو واصل الإرساليون طريقهم إلى أومون Umon.

لقد تحرر كثيرون من عبيد المزارع في منطقة نهر روا Rwa ولأن بعضهم كانوا من أسر أصبحت الآن مشتتة أو انقرضت، وآخرون منهم نزلوا إلى البر من سفن تجار الرقيق عندما كان البريطانيون يلاحقونها، لذا فقد دخلوا جميعا في رابطة دم (عهد دم) (تحالف وكأن صلة الدم تربطهم) لمقاومة عدوان كالابار ولقاومة تقديمهم كأضحيات بشرية وعرفوا باسم رجال الدم Blood Society وجماعه الدم والتحق بهم كثيرون من غير العبيد من الطبقات الدنيا كما التحق بهم عدد من السخرين (نصف الأحرار Half-Free) ودخل بعض أفراد هذه الجماعة (جماعة رجال الدم) إلى كالابار وهم مسلحون فخاف الإيفيك، وتم استدعاء بيكروفت. وفي ١٥ فبراير أبرم القنصل بيكروفت اتفاقا بين زعماء مدينة ديوك (مدينة الدوق) ورابطة "رجال الدم" تقضى بأن يلتزم رجال الدم بقوانين مدينة ديوك بالتخلي عن قطع الطرق وعن التكتل لأغراض دفاعية ضد سادتهم، وألا يدخلوا مدينة ديوك مسلحين، والتزم زعماء ديوك مقابل هذا بمنع الأضحيات البشرية وأن يقبلوا التدخل البريطاني إذا تم انتهاء هذا الاتفاق.

- سنة ١٨٥٢: مات الملك أرشيبونج في شهر فبراير.

سرعان ما دخل رجال الدم وملأوا المدينة لحماية الأسرة (كذا بالنص الإنجليزى To Pretect The Family) وفي وقت لاحق تولى الملك إفريم ديوك وهو من سلالة ديوك إفريم.

فى مؤتمر عن إفريقيا تم عقد معاهدة فى ١٧ أبريل بحضور القنصل بيكروفت، يتم بمقتضاها إعطاء الملك إبو ثلثى الرسوم (الكومى Comey)، أما ديوك إفريم يتم بمقتضاها إعطاء الملك إبو ثلثى الرسوم (الكومى Trust)، أما ديوك إفريم في حصل على الثلث، وتم إبطال البيع بالدين Trust (أو بالآجل) بشكل إلزامى أو إجبارى (المفهوم أن هذا يمكن أن يتم بالتراضى) لا يجوز احتجاز أى واحد من الرعية البريطانية، ولا أن يتعرض لمعاملة سيئة. ويجب أن تتكون الكومى (الرسوم الجمركية) من عشرين قضيبا نحاسيًا عن كل طن مسجل وثلاث كروات Crews عن كل ثلاثة أقدام تجرى فيها السفينة، وكرو واحد المسافة، نفسها إذا كانت السفينة قادمة من رأس كاميرون، قد وقع على هذه الاتفاقية كل من: إيو أونستى، ديوك إفريم، يونج إيامبا، باسى أوفيونج، هنرى كوبهام، وإجبو باسى، وجون إيو، إفريم ديوك، جمى هنشو، وجون أرشيبونج.

وكان على المبشرين أن يبذلوا جهودهم في إنقاذ التوائم، وقد بدأت جهودهم تكلل بالنجاح، وفي بعض الصالات كان هؤلاء الإرساليون يرعون هؤلاء التوائم بأنفسهم رعاية كاملة.

- سنة ١٨٥٤: زار كالابار، السيد بيكى، في طريق عودته من رحلته في نهر النيجر، وقد ذكر بيكي Baikie أن الإيفيك مهاجرون، فالأراضى التي يستقرون فيها إنما هي أرض شعب الكوا Kwa الذي أطلقوا عليه اسم أباكبا، وقد دفعوا لهم الضرائب (الإتاوات الدالة على التبعية) وكانت أراضى الكوا تمتد مسافات طويلة للداخل... وقد وجدت ابنه يجلب من المناطق الداخلية لبلادهم سيوفًا طويلة من الحديد المحلى، وهي معمولة بشكل جيد.... والعلامات المميزة للإيفيك كانت فيما مضى هي نفسها التي يستخدمها بعض الإجبو، لكنهم في وقت لاحق استخدموا علامات مغايرة: ثلاث بقع مستديرة لكل منها من حجم حبة البازلاء Pea على كل صدغ على المستوى الجانبي للعين.

وفى شهر فبراير مات زعيم المدينة القديمة الملك ويلى توم روبنز، ومات اثنان من أبنائه بالسم، وكذلك تم قتل إحدى زوجاته بالسم، وتم ذبح حوالى خمسين عبدا، وتم شنق أربع زوجات من زوجاته غير الزوجة التى جرى قتلها بالسم ورفض زعماء المدينة القديمة وزعماء مدينة ديوك تسليم القتلة.

وتم تقديم آخر الهدايا التي كان يتلقاها الملك إيو وديوك إهريم لقاء تصديهما لتجارة الرقيق.

- سنة ١٨٥٥: بناء على طلب التجار الأوربيين وضد رغبة الإرساليين تم قذف المدينة القديمة بالمدافع وإحراقها، في ١٩ يناير من السفينة أنتيلوب سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا بحضور نائب القنصل لينسليجر، لمخالفة أهلها المادة السادسة في معاهدة ١٥ فبراير سنة ١٨٥١ القاضية بإلغاء الأضحيات البشرية.
- أدخلت الإرسالية إلى هذه الأنحاء خبر الفواكه والمانجو وجعة الأقوكادو والليمون والجذور التى تستخدم كتوابل، فى شهر سبتمبر تم افتتاح كنيسة فى مدينة الدوق (ديوك تاون).

وفى العاشر من شهر أكتوبر اشتكى مسئول الشحن القنصل بأن الملك إيو لم يسدد ما عليه من ديون، وأنه يشحن زيت النخيل إلى إنجلترا، على هذا قام لينجستر بزيارة مدينة كريك مستقلا السفينة مينكس (سفينة صاحبة الجلالة)، وهى أول سفينة حربية تصل هذه الأنصاء، وكان لدى الملك إيو Eyo مبنى خشبى رائع وصل إليه مؤخرا من ليقربول (المقصود أن هذا المبنى كان مفككا وجرى تركيب عند وصوله).

وفى ١٧ أكتوبر تم إبرام اتفاقية مع الملك، قضى أحدهما بتحويل مسئولى الشحن الإنجليز باحتجاز (توقيف) أى تاجر من تجار مدينة كريك لم يسدد ديونه (في الوقت

المحدد) لمستولى الشحن من أهل المدينة ويقضى الاتفاق الثاني، فيقضى بأن كل السفن الموجودة الآن في نهر مدينة كريك يجب أن ينطبق عليها نظام الدورة (الدور) على وفق تواريخ وصولها النهر عند تلقيها خنسين برميلا من زيت النخيل.

وقرر مسئول الشحن أن سلطة ديوك إفريم في مدينة ديوك كانت - الأن - محددة جدا، ذلك لأن الزعماء الأصغر سنا، خاصة الزعيم جون أرشيبونج كانوا هم الحكام الحقيقيين، ذلك لأن ديوك رفض في مناسبات عديدة إرهاق الإجبو بمعنى رفضة توقيف كل من كان مدينا لمسئولي الشحن.

- سنة ١٨٥٦: القنصل متشنسون يستعيد منصبه، فخطاب الترحيب الذي وصله، والمؤرخ في ١٩ يناير، من زعماء كالابار، كان موقعا من كل من: الملك ديوك إفريم، وجون أرشيبونج، وتوماس هوجان، ويلاك ديڤر، وآدم أرشيبونج، وإجبو توم، وأنتيرو يونج، وجورج ديوك، وباس هنشو، ويلو ديوك، وإفريم بوكو ديوك، ووليم ديوك، وإفريم ديوك، وجون إفريم، ودو دار نار، وباس أفريكا، وأوفيونج أرشيبونج.

صدرت الأوامر بالإذن بإعادة بناء المدينة القديمة، شريطة موافقة سكانها على إبطال الأضحيات البشرية، ومنع المحاكمة بالمحنة (تناول السم) ومنع دفن الأطفال الصغار (أحياء) مع جثة أمهم المتوفاة. وقد عبر القنصل باسم وزارة الخارجية البريطانية عن سخطه عن مثل هذه العادات البريرية، وقد وقع على هذه المعاهدة – أيضا – كل من الملك إيو، وديوك إفريم.

- تلقت وزارة الخارجية البريطانية شكوى من: كل من مسرز، وستيوارت وبوجلاس تفيد أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما مع الملك إيو في ١٧ أكتوبر من العام الماضى قد ألغى هتشنسون الأولى منهما، والأولى إن كان ذلك مرغوبا، هو إلغاء الثانية.

وفى ٢٩ مارس، قررت وزارة الخارجية البريطانية أنه بالنسبة للمعاهدة الموقعة فى ٢١ يناير مع زعماء المدينة القديمة Old Town هناك نقطتان فى المادة الثانية تحتاجان إلى شرح وتوضيح:

- الظروف التى أدت بكم إلى ذكر الاستنتاءات فى تلك المادة التى تسمح باستخدام النباتات السامة فى نظام المحاكمة بالمحنة والمعمول به فى المدن الأخرى.
- ٢) اعتراض مستر أندرسون في ١٨ يناير على الشرط الوارد في معاهدة لينشاجر في كالآبار القديمة في ١٨ يناير سنة ١٨٥٥ والقاضي بأن التوائم المولودين من والدين من أهل البلاد لابد أن يعهد بهم إلى الإرساليات التبشيرية الإسكتلندية، والتعديل المطلوب هو ضرورة الحصول على موافقة هذه الإرساليات (الإسكتلندية).

وقد أجاب هتشنسون في ٢٤ مايو بأن زعماء المدينة القديمة ومدينة الديوك لا يمكن ملاحقتهم لتوقيع معاهدة غير مشروطة Unconditinnal، لكن الملك إيو Eyo ملدينة كريك الذي منع هذه الممارسة في بلاده، والذي كان أكثر الرجال نفوذا وتأثيرا في كالابار القديمة، أفهمني أنه لن يسمح أبدا بهذه الممارسة في أي مكان أخر بموافقته (أو بمباركته) وبالرجوع لاعتراض السيد أندرسون نجد أن الإرساليات كانت حاضرة عند المصادقة على معاهدتي، وقد تم إضافة الجزء الثاني للمادة المشار إليها بموافقتهم، وقد وضح الموقر أندرسون في العاشر من يونيو قائلا إنني أعترض على ترتيبات لينسليجر لتخليص الأطفال التوائم، لكنني أوافق تماما على مقترحاتك القاضية بأن يبقى الأطفال التوائم مع أمهاتهم، بينما تقضى ترتيبات لينسليجر بفصلهم عن أمهاتهم وهذا لا يمنع من إشراف الإرساليات إشرافا مستمرا عليهم.

وفى ١٧ مايو، قال توماس وارد (من وزارة الخارجية البريطانية) إن هتشنسون لابد أن يحاط علما بأن مسئولي الشحن إذا ما اتخذوا إجراءات ظالمة وغير منضبطة

ومتسمة بالعنف كاحتجاز أحد الأشخاص على متن السفينة رهينة لحضور شخص أخر أو الاستيلاء عنوة على زيت النخيل الذي يخص شخصا آخر، سدادًا لديون شخص أخر (ليس هو صاحب الزيت المصادر)، وإن حدث هذا فإن على القنصل البريطاني أن يترك مسئولي الشحن وشانهم، وأن يمتنع عن التحكيم بينهم وبين الزعماء المطيين، إن كانت هذه الوساطة غير مجدية. وورد في الخطاب أيضا أن القنصل البريطاني غير مخول قانونا بإجبارهم على الالتزام بنمط قانوني خاص -Par للتربيات التجارية.

وفى ٣٠ يونيو طلب مسئولو الشحن فى كالابار أن يفضوا المنازعات بين الشعب الذى يطلق عليه اسم أمام Amam أو بوسون (أومون) الذى قتل منذ عشر سنوات كثيرا من الأوكونا (الأكوناكونا) الذين لم يعودوا منذ ذلك الوقت يرسلون أى زيت نخيل ما دام أن البوسون يشغلون جزيرة فى وسط النهر، ويكبدون كل المارين فى النهر خسائر سنوية تصل لحوالى ١٨٠٠ برميل (بنشيون).

وفى ٢٤ يونيو كتب هتشنسون فى تقرير له عن الشكوى التى قدمها الإرساليون ضد ديوك إفريم الذى انقض على الإجبو فى مساكنهم، ارفضهم تسليم ثلاثة أشخاص لجأوا إليهم هروبا من المحاكمة بمحنة السم Poison Nut لاتهامهم باستخدام السحر فى قتل رجل من مدينة ديوك (مدينة الدوق)، بينما كانوا على بعد حوالى عشرين ميلا من الرجل (الذى اتهموا بقتله).

- (١) لا يبيع أهل البلاد أي مؤن للإرساليين.
- (٢) من أودع أطفالا أو عبيدا للإقامة مع الإرساليين عليهم تسلمهم وإبعادهم عن المقار الإرسالية فورا.
  - (٣) لا يجبر أي شخص على زيارة المقار الإرسالية.
  - (٤) يحظر على أي طفل أو عبد الالتحاق بالمدرسة.

(ه) يحظر على أى شخص الذهاب للكنيسة، كما يحظر عليه حضور اجتماع السبت (السابات) في يوم الرب Lords Day ويتعين على كل الناس ألا يسمحوا بالتبشير بكلمة الله في منازلهم. والمهاجرون والسيراليونيون الذين كانوا قد استقروا في أراضي المقار الإرسالية ضمن من تشملهم المقاطعة.

وقد وافقت وزارة الخارجية البريطانية في ١٢ أغسطس على ما قام به القنصل بإصرار من الرفع الفورى للحظر، كما وافقت على الاتفاق الذي أبرمه هو والكوماندو أدمز، مع ملك وزعماء كالابار لمنع إساءة معاملة الرعايا البريطانيين أو إزعاجهم.

نشبت متاعب مزعجة بين الإرساليين ومسئولى الشحن، ترجع فى الأساس إلى دعم الإرساليين المهاجرين السيراليونيين الذين أشرنا إليهم أنفا، والذين كانوا يساعدون أهل البلاد الآخرين على الاتجار مع إنجلترا مباشرة (دون وسطاء) دون اشتراط دفع ديونهم أولا لمسئولى الشحن. وكان هؤلاء المهاجرون يتكونون من أفراد يعودون فى الأصل إلى كالابار، حيث تم بيعهم كعبيد، وحررهم البريطانيون الذين كانوا يستقلون طوافات؛ ومن ثم عاشوا لبعض الوقت فى سيراليون.

واشتكى ديوك إفريم، أيضا، من أعمال السلب التى يقومون بها، كما اشتكى من ادعائهم أنهم رعايا بريطانيون ولا يخضعون لقوانينه. وفى ١٩ أكتوبر أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعليماتها بأن على القنصل أن يخبر زعماء كالابار بأن حكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا لن تقدم وسيلة لإبداء امتعاضها، فحقهم فى الاستمتاع بالحماية البريطانية سيكون محل اعتراف كامل، إذا هم لم يسيئوا استخدام هذه الحماية.

وفى ٢٢ أغسطس تعرض الكابتن كثبرتسون، وهو يستقل السفينة التجارية (إفريقيا) لكمين، وتعرض لاصطدام قاس قبالة مدينة ديوك، وكان هذا بسبب توجيه ليم هنشو، الذي كان قد سبق له – على أيه حال، قد تعرض هو نفسه لهجوم سابق، وقد

تم تغريم الطرفين. وقد ذكر متشنسون أن باسى بودر عبد هنشو هو أفضل وأغنى تاجر في مدينة ديوك.

وفى شهر سبتمبر قدر القنصل أن قيمة الإمانات (أو الرهونات أو قيمة البيع بالآجل) في كالابار تساوى إنتاج عام ونصف.

وفى ١٩ سبتمبر أبرم القنصل اتفاقا على متن السفينة ميرميدون – سفينة صاحبة الجلالة، واللفتنانت كوماندو هـ. سانت جون دى روبك، اتفاقا بين مسئولى الشحن وزعماء كالابار، ويقضى هذا الاتفاق بإصدار ٢٥ قانونا فرعيا Bye - Laws لتنظيم الأمور التجارية ولإنشاء محكمة إنصاف Equity Court. ومنح الملك قطعة أرض للقنصل لتكون مقرا لهذه المحكمة، وكان في هذه الأرض قبل ذلك الدار المسماة هويتهول Whitehall.

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية في ٢٠ ديسمبر أن حكومة صاحبة الجلالة لا توافق على هذا الاتفاق، فالمسألة كلها لا تزال مجال دراسة، بالإضافة إلى الاعتراضات التالية:

١ – لأن هذا الاتفاق يبدو – ككل – مراعيا لمصالح مسئولى الشحن على حساب الأطراف الأخرى. ٢ – محاولة مسئولى الشحن الحصول على حق الاحتكار، خاصة ضد محاولات السيراليونيين شحن زيت النخيل لحسابهم. ٣ – مسئولو الشحن قد يحتجزون أى تاجر من أهل البلاد قد لا يسدد ديونه، وقد جرت الموافقة على منح الملك إفريم قطعة أرض لإقامة محكمة الإنصاف. وفي شهر مايو سنة ١٨٥٧ تم إلغاء الاتفاق برمته.

وفى ١٨ ديسمبر أفادت وزارة الخارجية البريطانية بتلقيها معلومات من القنصل تفيد بقيام ديوك إفريم والزعماء التابعين له بمنع الممارسات القاضية بقيام رجل مسلح من الإجبا بجلد كل العبيد والنساء والأطفال الذين يجدونهم خارج بيوتهم.

وفي غضون هذا العام أسس الموقر جوادى مركزا تبشيريا في إيكونيتو.

- سنة ١٨٥٧: كان زعيم المدينة القديمة الباقى على قيد الحياة هو إفيوم كوبهام.

وفى ٢٠ فبراير ذكر القنصل فى تقرير له نجاحه فى إحلال السلام بين يونج إيو، وباسى هانشو التاجر ذى النفوذ والتأثير الكبيرين، وهو عبد تابع لأسرة الراحل هنشو ديوك الذى كان هنرى كوبهام قد ساعده. وهنرى هذا كان زعيما لمدينة كويهام. وأول نزاع حدث فى إكريكوك تكرر فى إكبا فى العام الماضى، بينما وجدنا – مؤخرا – تدمير كثير من الممتلكات، كما تم أسر حوالى عشرين عبدا من عبيد باسى هنشو.

وعلى وفق ما قاله هتشنسون كانت كالابار القديمة تفتقد أى سلطة شرعية، لأن ديوك إفريم كان عجوزا خرفا واقعا تحت تأثير الخمور (الرم) أى دائم السكر. وكان هناك ما بين ٩٠٠٠ و ١٠٠٠٠ طن من زيت النخيل مستحقة لمسئولى الشحن عند التجار من أهل البلاد، بقيمة ٢٦ جنيهًا إسترلينيًا للطن الواحد. وبلغت زنة زيت النخيل المستخدم ٧٨٣٢ طنًا، بينما كان الإنتاج السنوى لا يزيد عن ٤٠٠٠ طن، وقد ظلت السفينة (إفريقيا) وهى سفينة الكابتن كثبيرتسون فى نهر كالابار أكثر من سنتين فى انتظار دفع الديون. وقد أوصى القنصل بنظام توظيف تشغيل فى السفن الضخام أو الراسية دوما يماثل نظام التشغيل الذى تتبعه شركة مسرز وهورسفل فى نهر براس وفى نيوكالابار وبونى والكاميرون.

- مات الموقر إدجرلي في نهاية شهر مايو.

فى ٣١ يوليو وافق مسئول الشحن مع تجار مدينة ديوك على ضرورة أن ينقص نصيب الملك إيو Eye من الجمارك (الرسوم أو الكومي) بمقدار النصف.

وفى اليوم الثانى من شهر ديسمبر وجدنا وزارة الخارجية البريطانية - موافقة منها على تقرير القنصل - تبدى أسفها لرفض الملك إيو الانضمام للحملة التى اقترحها القنصل لفرض سلام بين أومون وإكوناكونا، وأن الملك إيو قد احتال على تجار مدينة

ديوك، بأن شحن زيت النخيل في السفينة أولندا، ناكثا بعهده، في الوقت الذي كان مدينا لهم بمبالغ كبيرة [على سبيل المثال كان مدينا لمسرز، وولسون وداوسون بـ ٩٢ برميلاً (بنشيون) ومسرز تايسون وريتشموند بـ ٣٠ برميلاً وستيوارت ودوجلاس بـ ٢٦١ برميلاً لكن هتشنسون لم يوافق على خفض نصيب إيو من الرسوم (الكومي) في غياب زعماء مدينة كريك، وأيضا لم يكن لمسئولي الشحن الحق في منع التجار الآخرين (خاصه أهل البلاد الذين يعيشون في أراضي الإرساليات في كالابار) من الاتجار لمطالبة الملك إيو وأخرين بالديون المستحقة عليهم.

وأصر أعضاء جمعية الدم Blood Society على إعدام يونج أنتيكا كوبهام لارتكابه كثيرًا من جرائم القتل.

- سنة ١٨٥٨: في اجتماع حضره تجار مدينة الدوق ومسئولو الشحن الإنجليز والهولنديون، في ٢٥ مارس تم ترتيب الأمور بحيث لا يتم توقيف أي شخص من كالابار بسبب الديون إلا بعد اتخاذ الخطوات التالية: كل من له دين عند مسئول الشحن تسلمه الإجبو خلال سبعة أيام، وإن وجد أن الدين لم يسدد (إن وجد أنه لم يدفع) سواء لرئيس الدار Head Of The House التي ينتمي إليها (المقصود رئيس العائلة) أو إذا لم يكن ينتمي لعائلة كبيرة - لرئيس المدينة، وبعد إتاحة الفرصة المقررة للمدين وبعد فشله في سداد دينه خلال هذه الفترة المحددة يقوم الإجبو بتسليم المدين لن يطلبه (الدائن أو الدائنين).

وفى ١٢ مايو اعتمد القنصل اتفاقية تم إبرامها على متن السفينة بلوتو (سفينة معلمة الجلالة ملكة بريطانيا) بين زعماء المناطق المحيطة حول نهر كالابار ومسئولى الشحن وتقضى هذه الاتفاقية بما هو أت:

ا حقى حالة هجوم أى شخص من أهل البلاد على أحد الرعايا البريطانيين يقوم
 الملك إيو Eyo بتغريم المعتدى عشرة براميل من زيت النخيل، وإذا كان المعتدى هو

البريطانى دفع الغرامة نفسها. ٢ - يضمن الملك إيو أن يستدعى المدين من أهل البلاد إلى بيته (بيت الملك) ويقنعه برد ما عليه من ديون.

فى اليوم نفسه غرق رجل من أهل المدينة كوبهام، وهو يحاول الهرب من سفينة الكابتن كثبرتن – السفينة لوديانا – وكان هذا الرجل قد تم القبض عليه واحتجازه لعدم سداده دينا. وكانت هناك مؤامرات لقتل كثبرتن. وقد أمر القنصل متشنسون بإزالة الحظر مما يتعارض مع المادة ٩ من الاتفاقية المقصودة بين بيكروفت وزعماء كالابار في ١٧ أبريل ١٨٥٢.

وفى ٢٥ مايو أعطى القنصل هتشنسون قائمة بستة عبيد كان قد أعطاهم صكوكا بالحرية (فكهم من الرق)، وقد تسمى أولهم باسمى، وكان أبوه وأمه قد أسرا أثناء غارة على بلاد المبوى Mbwe، شنها السيبارى (الفلاتة)، وقد مرت أمه باعتبارها سلعة (أى جارية) من مبوى إلى مايونج، ومنها إلى نكونيا ومنها إلى إكوا ثم إلى أوروب الأبعد صعدا فى نهر كالابار القديمة. ثم إلى كالابار القديمة وكانت على وشك إرسالها إلى أراضى توم شوت Tom Shott عندما سمعنى إجبى توم أتحدث عنها بتعاطف فأهدانى

وكتب القنصل فى تقرير له فى شهر أغسطس ضاربا مثلا على حالة انعدام القانون السائدة فى كالابار أن صامويل شيتام وكيل مسرز، وشركة هورسفال وليفربول – قد نبه مسئولى الشحن أن شعبى سيكون فى المستقبل مسلحا ومستعدا للدفاع عن ممتلكاتى وسأصدر لهم الأوامر، وأن يعاملوا أى جماعات تهاجمهم معاملة القراصنة، وأن يعاملوا أيضا معاملة القراصنة كل من يسىء معاملتهم وأن يؤدوا واجبهم. وقد قام مسئولو قارب مسلح تابع السيد مورجان من السفينة روديرك دو Dhu باحتجاز قارب (من نوع الكانو Canoe) محمل بزيت النخيل تابع للسيد شيتام، وكان هذا القارب فى عهدة كبير ضباطه.

وفى ٢ ديسمبر مات إيو أونستى حاكم مدينة كريك، وقد خلفه ابنه يونج إيو الذى أطلق على نفسه اسم إيو أونستى الثالث، وقد أقسم هذا الأخير أن يتخلى عن تقديم الأضحيات البشرية، وأن يوقف العادة البربرية بتقديم أضحيات بشرية عند موت الملك، وكان أبوه قد عبر أيضا عن الرغبة نفسها قبل موته، كما أن "جماعة الدم" استوات على المدينة، وأكدت أنه لا مجال لإعادة ممارسة العادة القديمة أو إحيائها (المقصود عادة أو طقس تقديم أضحيات بشرية عند موت الملك).

وقد طلبت مدينة كريك ومدينة ديوك من القنصل إبعاد كل السكان السيراليونيين الذين يسببون المتاعب والإشكالات بشكل دائم، وقد حاول أحدهم مؤخرا خطف خمسة من عبيد إيو أونستى.

- سنة ١٨٥٩: عند موت الملك ديوك إفريم نشب صراع حول من يخلفه بين جون أرشيبونج أخ الملك أرشيبونج الأول، وأنتيرا يونج أخو إيفامبا الخامس، رئيس جماعة الإجبو Egbo Society، لكنه كان رجلا كبير السن جدا لا يستطيع تحمل مسئوليات الحكم، وأخيرا تم اختيار جون أرشيبونج ملكًا وتسمى باسم أرشيبونج الثانى، وكان هذا في التاسع من شهر أغسطس لكن القنصل لم يقر هذا الاختيار حتى شهر فبراير سنة ١٨٠٠، على أساس أنه كان يسعى لإحياء نظام البيع بالرهن، وكان قد زود باخرة حربية فرنسية بالعبيد في نوف مبر الماضي.

وفى ديسمبر رفض أرشيبونج أن يزود سفينة مكجريجور بمرشد، وناشد مبيام الا يحنث أحد بيمينه (عهده) حتى إذا تعرض لأذى شخص أو حتى للموت، وألا يتاجر أحد معها (السفينة) ولا شك أن هذا الإجراء راجع إلى المسار الذى اتبعه السيد ميشيل هيرن، وهو مسئول شحن آخر عينته الشركة نفسها (مسرز تايسون وريشموند) وأحد إخوة وليم هيرن من (عشيرة جريجور) الذى أغوى المدين على متن سفينته المسماة جولدن إيج (أى العصر الذهبي) وقيده في الحديد وهدد بإطلاق النار

على أى شخص يحاول إنقاذه، كل هذا لاسترداد ديون يتحملها أرشيبونج، ولم يدفعها لموظفيه (موظفى ميشيل هيرن)، وكان من نتيجة هذا العمل غير القانونى وقف كل التجارة في النهر من حينها إلى امتداد شهرين كاملين).

وفى شهر مايو وقع أرشيبونج معاهدة تخول القناصل البريطانيين سلطة الحاكم المماثلة لسلطة الملك إيو (ليكونوا بمثابة ملوك مع الملك).

وفى الثالث من مايو قدم رعماء مدينة ديوك طلبا للقنصل بأن الكومى (الرسوم) لابد أن تقسم بالتساوى بين مدينتى ديوك وكريك.

- تم افتتاح محطة إرسالية في إيكوتوفونج.
- سنة ۱۸٦٠: تم عقد اجتماع لمسئولي الشحن في كالابار في ١٧ أكتوبر، للنظر في دعوى مدنية في حقها في نصف الرسوم (الكومي Comey).

وكتب القنصل فى تقرير له وهو فى فرناندوبو فى ٣١ ديسمبر ما يفيد بأن الملك إيو أونستى الثالث ملك مدينة كريك فى كالابار القديمة وصل إلى فرناندوبو، فى يخت بخارى، وكان يصحبه عدد من الزعماء والأهالى.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها أي ملك أو زعيم لحاجز نهر كالابار القديمة.

- حاول أرشب بونج الثاني منع الإرساليين من التوغل للداخل أبعد من إيكوتوفيونج.
- سنة ١٨٦١: جرى منع عقاب شخص بدلا من آخر يستحق العقاب في مدينة كريك.

فى شهر مايو مات إيو الثالث، وكان يسمى أيضا إيو الصغير وخلفه إيو الرابع (الأخ الأكبر لإيو الثاني).

- سنة ١٨٦٢: صدر قانون يحرم ارتداء النساء ملابس من قماش إلا إذا كان أزواجهن غير مرتبطين بدرجات (وضعيات اجتماعية) بين الإجبو، وعلى أيه حال، فقد كان من غير المكن تطبيق هذا القانون.
- سنة ١٨٦٥: مات الملك إيو الرابع في شهر مارس وخلفه إلى إيو (وهو أخ آخر لإيو الثاني) وتسمى باسم إيو الخامس الذي كان التجار الأوربيون هم الذين عينوه ملكا.
- سنة ١٨٦٧: الملك أرشيبونج يقتل كل أهل إحدى قرى أديابو لاستخفافهم سلطته.
- مات الملك إبو الخامس، وكذلك إنى أويى الذي كان صديقا كبيرا للإرسالية التبشيرية.
- في شهر سبتمبر تدخلت كالابار ومدينة كريك في الحرب الدائرة بين قبيلة إيكونيتو وقبيلة أوكويونج، لكن هذه القبيلة الأخيرة ألصقت بها الهزيمة. وعلى أية حال، فبمساعدة أووت Owett وأودورت هزموا في وقت لاحق الأوكويونج وبعدها حل السلام.
- حوالى سنة ١٨٦٧: أول من دخل نهر أوبوبو من الأوربيين هما: دى كاردى ومككيكنج،
- سنة ١٨٦٩: اندلعت حرب أهلية في بونى لحقت الهزيمة فيها بالزعيم جاجا ماية المرتب وكان عبدا اشترته أسرة بيبل Pepple وتبوأ مكانا ساميا لمهارته في الحرف ولقدراته العالية، وفي شهر سبتمبر لجأ إلى أوبوبو Opobo وهو موضع قريب في البلاد الأندوني الذين كانوا قد ساعدوه، وطلبا السلامة والأمان، وضع نفسه تحت حماية الأوربيين وإلى محكمة الإنصاف باعتبارها ممثلة

لصاحبة الجلالة وملكة بريطانيا – وأثناء الفترة التى غاب فيها القنصل وهنا أتيحت له فرص كثيرة فى أسواق بونى، وأمكنه أن يوقف كل إمدادات الزيت. وقد تبعه عدد من الأوربيين، لكن كان عليهم أن يحصلوا على إذن من إنيوجو Enyogo ملك أندونى ليتاجروا مع جاجا وحتى سنة ١٨٧٣، ظل متمردا هاربا ضد بونى.

- سنة ١٨٧٠: كان الوكلاء التجاريون تواقين للانتقال إلى موقع قريب من مصب نهر أوبوبو لكن الإخوة ميلر، اعترضوا.
- حوالى سنة ١٨٧١: كان السيد روبرتسون وكيل الإخوة ميلر هو أول رجل أبيض يعبر حاجز كوا إبو، ويتوغل صعدا في النهر.
- ما بين سنتى ١٨٧١ و١٨٧٣: وضعت شركتا مسرز، والإخوة ميلر سفينة تجارية ضخمة في كوا إبو، لكنها سحبت في سنة ١٨٧٢، لأن جاجا هدد بوقف تجارة هاتين الشركتين في نهر أوبوبو، وكان مستر إيشن قد تاجر في هذه الأنحاء أيضا لعدة سنوات قبل سنة ١٨٨٨، لكنه انسحب لضغوط تعرض لها من الملك جاجا. وتوقفت تجارة الزيت في نهر كوا إبو في الفترة من ١٨٨٨ حتى ١٨٨٨.
  - سنة ١٨٧١: تم تأمين الأمهات التوائم في مدينة كريك.
    - موت إيو السادس.
  - سنة ١٨٧٧: في شهر أغسطس مات الملك أرشيبونج الثاني.
- سنة ۱۸۷۳: في الثالث من يناير توقفت الحرب بين بونى وأوبوبو بناء على تحكيم قام به ملك كالابار الجديدة وملك أوكريكا، وقبطان سفينة صاحبة جلالة السفينة "رتل سينك" وهو الكوماندو كومرل. وكان على بونى وأبو

ألا يحتجز أحدهما أحدا من الطرف الآخر، وأصبحت أسواق أرجويتانج وأوبونكو، وأوراتا تابعة لبونى ومقتصرة عليها (حكرا لها)، وأصبح الأندونى قادرين على التحرك إلى أى مكان يشاعن. ودعم تاجران أوربيان أو ثلاثة حهود الملك جاجا.

وفي الرابع من يناير عقد كومرل J.E.Commerell والقنصل ليفنجستون معاهدة مع الملك جاجا تقضى بما هو أت:

- ١ الاعتراف بجاجا ملكا على أوبوبو،
- 7 لا يسمح لسفينة تجارية كبيرة بالإبحار صعدا في النهر مقابل هبويوتاموس، وإلا تم احتجازها من قبل الملك جاجا، ولا يفرج عنها إلا بعد دفع غرامة كبيرة. ويرجع هذا لكثرة الوفيات بالحمى بين البيض وبعد وصولهم إلى مدينة أوبوبو التي تقع على بعد ستة أميال صعدا في النهر، وكان جاجا يحصل سبعة براميل مليئة زيتا قبل السماح لأحد رعاياه بالاتجار مع وكيل تجارى جديد، وهي عادة متبعة يقال لها "سلم علي "Shake Hands".
  - ٤ تم اختيار أونستى السابع ملكا على مدينة كريك.
- سنة ١٨٧٥: هجرة متبادلة بين مدينة ديوك ومدينة هنشو، فى شهر سبتمبر وكان أرشيبونج الثالث ملك مدينة ديوك عجوزا أعمى ليس له من السلطة إلا القليل، وحاول زعماء مدينة هنشو الاستقلال، وتعيين جيمس هنشو ملكا عليهم، لكن خطتهم فشلت وتم إحراق مدينتهم.

- سنة ١٨٧٨: أبرم القنصل هويكنز الذي شغل هذا المنصب بعد موت السيد ليفنجستون، معاهدة مع زعماء مدينة ديوك تقضى بأن يتعهدوا بعدم قتل التوائم وعدم استخدام الإيسير Esere، وأن تصبح أمهات التوائم أحرارا هن وأطفالهن التوائم.
  - في شهر مايو مات أرشيبونج الثالث.
  - سنة ١٨٧٩: كنيسة جديدة في مدينة كريك.

وقبيل هذا العام زار السيد إدجرلى وزوجته مدينة أوبان، مارين بكل من مباركوم، وإيكانج، كما تابعا المسير إلى أويانجا وإبامي.

- بدأ الزعيم جوزيف هنشو مشاريع تجارية مع إدوا أورون، وهو الذي أسس ميناها الحالى (يسمى هذا الزعيم أيضا باسم إيفانجا إيكانج أنسا)، وبعد ذلك رتب الأمور مع السيد چورج وانس ليفتح الطريق من نهر كوا إبو.
- سنة ١٨٨١: في السابع من فبراير عقد چورج وات مع زعماء كوا إبو، وحصل منهم على أراض، وأسس مراكز في إيبينو وإيكيت، وبعد ذلك في أوكات،

وفي فجر العاشر من أبريل وصل خمسون قاربا (من نوع الكانو) تابعة لجاجات يرفرف عليها العلم البريطاني محملة بالمدافع والبنادق من نوع الرفل Rifles وقصفت قرى إيكوريتو، وإيكوتا، وإبوثيان، وإوباريكان، وإيمبانك، وبعد ذلك تم نهب هذه القرى وإحراقها وتم أسر مئة من سكانها، كل هذا لأن أهل هذه القرى رفضوا المتاجرة معه، كما أنهم ساعدوا السيد واتس، وانقض المهاجمون أيضا على المركز التجارى للسيد واتس ودمروا بعض البضائع، واستولوا على كثير من البضائع الأخرى. ولم يكن السيد واتس ولا السيد هارفورد ولا ممثلين عنهما حاضرين في ذلك الوقت، وقام المهاجمون بذبح الأسرى خاصة النساء والأطفال في أوبوبو، وقام بعض أبناء جاجا بقطع روس

أطفال كوا إبو حتى يكتسبوا حق وضع ريشة النسر Eagles Plume، وهذا لا يكون حقا إلا لمن قتل شخصا ويعقب هذا إقامة وليمة لأكل لحوم البشر.

اتجه القنصل هيوت على الفور إلى أوبوبو، وحذر الملك جاجا من أن بلاده لم تصل إلى الكوا إبو التي كانت قد وضعت تحت الحماية البريطانية.

- رجال جاجا يستواون على قاربين (من نوع الكانو) محملين بالبضائع من كوا إبو، عند إكوروباتاك.
- سنة ١٨٨٤: في الأول من يوليو أبرم الملك جاجا معاهدة مع بريطانيا العظمى تقضى بما يلى:
- ١ توضع أوبوبو تحت الحماية البريطانية. ٢ لا يسمح الأوبوبو بالدخول فى أية معاهدات أو اتفاقيات مع أى دولة أجنبية أخرى. ٣ القنصل البريطانى وحده هو صاحب السلطة القضائية على الرعايا البريطانيين. ٤ إذا لم يتم فض المنازعات الداخلية والخارجية وديا تتم إحالتها إلى القنصل. ٥ يتصرف زعماء أوبوبو على وفق نصائح القنصل (توجيهاته). ٦ يسمح للإرساليين بالتبشير في البلاد.
- عقدت معاهدات ممثلة مع كالابار ومدينة كريك، وما يلحق بهما: توم شوت، وإيفوت، وإيدوميلى، وتم توقيع هذه الاتفاقيات في تواريخ مختلفة في الفترة من الثالث من يوليو إلى العاشر من سبتمبر.

أدت زيادة الطلب على زيت النخيل فى إنجلترا فى عامى ١٨٨٧ و١٨٨٨ إلى زيادة سعره زيادة كبيرة فى خارج (إفريقيا) واتفقت الشركات الخمس فى أوبوبو على تخفيض السعر... واتفقت مع الزعماء على خصم الثلاثة براميل أو الأربعة من كل عشرين، وأحبط جاجا هذا الاتفاق بأن قام بشحن الزيت مباشرة إلى أوروبا وبأن قدم لوكلاء شركة الإخوة ميلر توكيلا ليديروا كل تجارته.

واتجه التجار إلى أسواق إبو، لكن شرع جاجا في التدخل والتعويق، إذ هددهم بقوة مسلحة فما كان عليهم إلا التراجع والرحيل.

وفى شهر ديسمبر أسس الموقر جوادى Goldie مركزا إرساليا فى إيكوتانا على شاطئ نهر كروس.

- سنة ١٨٨٦: في ٢٠ مارس غرم القنصل هيوت الملك جاجا عشرين برميلا، لأنه نصح تجار المناطق الداخلية بعدم الاتجار مع الأوربيين.
- سنة ١٨٨٧: رفض جاجا أن يوقع اتفاقا يقضى بالاعتراف بأن يوقع القنصل العقاب بكل واحد من شعبه يدان بإساءة معاملة الرعايا البريطانيين القادمين للتجارة، وقد رفض أيضا أن يرسل زعيما مع القنصل جونسون لدحر الجوجو المذكورين أنفا وجعل أهل المنطقة Local People يؤدون القسم بألا يتعاملوا مع البريطانيين.
  - قام القنصل جونستون بزيارة أسواق إسين Essene.
- تم منح البيض أراضى ليقيموا عليها مراكز تجارية ومنشأت، وكان هذا ضد رغبة جاجا.

بعد وصول السفينة البريطانية ألكتو وقع جاجا اتفاقا في السابع من أغسطس يتعهد فيه بحرية التجارة في الأسواق، وقد توجه جونستون محروسا بقوة مسلحة إلى أوهومبيلي، حيث لحقت الهزيمة الجوجو، لكن بعد اضطرابات شديدة ومقاومة عنده دعمها الملك جاجا. وطلب زعيم الإبو الحماية البريطانية، لكن – في وقت لاحق – وبتحريض من أتباعه رفض المعاهدة (معاهدة الحماية).

وفى شهر سبتمبر تم إطلاق النار على القنصل جونستون وهو في طريقه إلى خليج أزوميني فاضطر للانسحاب، وظهرت بعض الأعمال العدائية بتحريض من جاجا.

وساد الخوف في أوبوبو مخافة قيام جاجا بمهاجمة الأوربيين، وأنه بعد ذلك سيتراجع المناطق الداخلية، وأنه في انتظار عودة مبعوثيه من إنجلترا وبمجرد عودته سينفذ خطته. فطرد تجار بولي من أوراتا واستعد التراجع إلى بندى، حيث يمكنه أن يشل الحركة التجارية، لكن القنصل جونستون أنذره بالخلع والنفي إلى أكرا Accra، وتم هذا بالفعل، حيث قام الأدميرال هنت باستجوابه، ودافع جاجا عن نفسه إلا أنه قد اتضح أنه مذنب لإغلاقه الطريق الرئيسي ولعدم تنفيذه لمعاهدة سنة ١٨٨٤، فتم نفيه إلى جزر الهند الغربية مدة خمس سنوات. وعلى أية حال، فقد سمح له بالعودة في سنة ١٨٨٤، لكنه مات في طريق عودته في تينيريف Teneriffe.

وفى ١٨ أكتوبر لوحظ أن محمية بريطانية تشمل بالإضافة إلى المناطق الساحلية كل الأراضى التى تديرها شركة النيجر الملكية، والتى تم منحها لها وفقا لميثاق -char العاشر من يوليو سنة ١٨٨٦.

- أقامت الشركات الأوربية مراكز في أوهومبيلي، لكن ثبت أنها غير مربحة اقتصاديا، فتم إغلاقها في سنة ١٨٩٣.
- تم افتتاح محطة إرسالية في إيبينو، أشرفت عليها إرسالية كوا إيبينو، وعلى رأسها الموقر بل C. Bill .
- أعاق نديم إينو الملاحقة في نهر كروس، واستولى على القوارب الموجودة به. ونديم هذا هو حاكم إنيونج التي كان إيفيك قد أحرقوها.
- سنة ١٨٨٨: القنصل جونستوم يبرم معاهدة حماية مع أومون والأنسة سليسور تؤسس مركزا إرساليا في أوكويونج في ٢٥ أكتوبر.
- سنة ١٨٩١: استمر السيد كلود مكنوناك مندوبا ساميا لصاحب الجلالة ملك بريطانيا وقنصلا عاما.

- فرض الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية وغيرها.
  - إنشاء مركز للجمارك ومكتب للبريد في كالابار،
- تطهير تل الحكومة Government Hill من الشجيرات، وقام القنصل العام بشق طرق وزراعة أشجار، وتم إقرار قوانين متعلقة بالصحة والصرف الصحى وما إلى ذلك. وتم إعلان حرية الملاحة والتجارة في النهر، فعلى سبيل المثال، لم يعد مسموحا لمدينتي أومون وإنيونج بتعويق التجارة القادمة من إكوناكونا.
- راحت الباخرة "بيكروفت" تحرس النهر، وتم إقامة منشأة عسكرية في إيديبا بعسكر من الهوسا (الحوصة).
  - مات الملك إيو في ٢٤ مارس.
- من سنة ١٨٩١ إلى سنة ١٨٩٤: تم بناء ثلاثة بيوت ومستشفى فى كالابار، وتم تشييد مبان ملحقة بالقنصلية، وكذلك إقامة ثكنة لثلاثمائة مقاتل.
  - بدأ العمل في مطبعه حكومية.
- سنة ۱۸۹۲ ۱۸۹۳: تم إنشاء محطة أوبوبو عند مدخل النهر، وتم تأجير قطعة أرض تبعد حوالى أربعة أميال من مدينة أوبوبو لإنشاء مكتب جمارك ومكتب بريد ومحكمة قنصلية.
- سنة ١٨٩٢: بدأ بيلنجتون W.L.Billington العمل في إنشاء حدائق النباتات في كالابار.
  - -- أقيم مركز حكومي في أتو Itu.
  - -- بدأت الإرسالية المشيخية في إقامة مدارس صناعية.

- السير كلود مكدونالد يبحر في سفينة بخارية في نهر كروس إلى أرحاسو، وهي أقصى نقطة تم الوصول إليها حتى ذلك الوقت.
  - زار أرمسترونج نائب القنصل الزعيم بابا Ba- Ba زعيم أوهومبيلي.
    - بدأ العمل في إرسالية كوا إبو Qua Iboe في أوكات.
  - الإرسالية الميتودية تفتتح مركزا تبشيريًا في مدينة أسيبونج في إكوا ييف.
- سنة ١٨٩٤: حاول دوجر كيزمنت أن يسير من إيتو الله إلى نهر أبوبو، وعلى أية حال، فإن الحمالين التابعين له تعرضوا للهجوم في إبياكو، ولم يتم إنقاذهم إلا على أيدى بعض الأرو Aro. وقد اضطر روجر للعودة إلى إيتو، لأن ملك الأنانج رفض السماح له بالمرور عبر بلاده.

لقد سار روجر كيزمنت ويوشيير من إيسين بالقرب من أوبوبو إلى إيكوتاسان على بعد حوالى ستة أميال – صعدا – من إيكيت مارا بكل من إيميا، وإيكوتوبو، وإيكوتيتو، وإيبيكوى، حيث تم إجبارهما على القيام بدور فى قداس الجوجو (الاشتراك فى الطقوس السحرية)، وقد اتجها إلى إيكوتاسان نظرا للعداء الذى واجها فى إيفا على الطقوس السحرية مركز تجارى للجمعية الإفريقية فى كوا إبو بدلا من أن يذهبا عبر نهر أوا Awa كما كان يخططان، وقد وجدا كل المنطقة – تقريبا – بين إيسين ونهر إيريم كونسولتى (حوالى ٢٢ ميلا) تجرى زراعتها، ولم يمنع تعرضهما للهجوم سوى إسراعهم فى السير.

- أقامت الإرسالية المشيخانية مؤسسات للتدريب في كالابار.
- سيزمنت يرتحل من كالابار عبر أوبان إلى نهر كروس وكانت القبائل التى مر بها ودودة ورحبت به طوال فترة رحلته.

- محل للمواتير البحرية، أقيم جزئيا في ديجاما، لكن تم نقله إلى كالابار.
  - بدأت الإرسالية الميتودية في إقامة مركز لها في مدينة جيمس.
- الموقر هوج جلودى الذى ظل فى كالابار طوال ٤٨ سنة يملوت فى ١٨ أغسطس، وتم إقامة مستشفى إحياء لذكراه.
  - تم إنشاء مراكز عسكرية في إيتو، وإيوت، كما تم بناء مساكن للأوربيين.
- سنة ١٨٩٥ ١٨٩٦: من بين المبانى التى اكتملت فى كالابار: دار للعلاج ومستشفى أوروبى ومحل للمواتير، وفى العام نفسه تم إقامة بنجالو (دار كبيرة) فى أويت.
- سنة ١٨٩٦: قوة من ١٣٠ مقاتلاً في طريقها إلى أرو Aro تمر عبر أوكويونج وأودوت إلى أويت، وقد أحاط بهم الأرو الذين لم يظهروا لهم عداوة صريحة، وفي أويو، وعدوا بأن يتوقفوا عن القبض على الإيفيك، وأن يوقفوا الحرب، ثم اتجهت هذه القوة إلى أوكوريكي على شاطئ نهر كروس.
- سنة ١٨٩٧: لم تبذل محاولات لفتح كوا إبو، لضراوة أهلها ووحشيتهم الشديدة.
  - سنة ١٨٩٩: تم بناء رصيف لميناء كالابار.
- سنة ١٩٠٠: إنشاء سجن في كالابار، كما تم إنشاء ساحة لعمل الطوب والآجر Blickfield في الشاطئ الأيسر لنهر كروس عند إيتيهيتم.
- سنة ١٩٠١: كانت إيتر إحدى قواعد انطلاق قوات أرو Aro التي بدأت عملها في شهر نوفمبر التي مات عملها بتحطيم الجوجو الطويل Long Juju (الذي يستخدم في الطقوس السحرية)، واستولت على أرو شوكو، وتم عقاب قائد حلقات الأضحيات البشرية The Obogu Massacre

- سنة ١٩٠١ و ١٩٠٧: تم إلحاق (ضم) إيكوت إكسبيني، وأويو.
- سنة ١٩٠٧: نقلت الإرسالية الميتودية مقرها من أكوا ييف إلى أرون.
- سنة ١٩٠٣: تظاهرات عدائية في شهر فبراير ضد المندوب السامى البريطاني في إكيت الواقعة بين كوا ونهر كروس، وقد أفلت المسئول بمشقة من مؤامرة لخطفه. ومضى شهر من القتال القاسى قبل استسلام الزعماء.
  - تم نقل القنصلية من أوبوبو إلى إجوانجا.
- قوة مكونة من حوالى ٣٨٧ من الجنود وضباط الصف تحرس المناطق الواقعة في شمال بلاد الإيبويو. وتعاقب القبائل التي تسد طرق التجارة، وتضبط أحوال الإيبويو فيما بين نهر كروس ونهر إمو Imo، وقامت حركة مناوئة كبيرة، لكن مع بداية شهر مارس استسلمت كل القبائل المعادية، وقامت بتسليم ٢٩٤١ بندقية.
  - أصبحت إيكوتيكبين منطقة District (مديرية).
- تم إنشاء مدرسة حكومية في أرو شوكو، واكتمل إنشاء مقر كبير (بنجالو)، ووصلت إرسالية الجمعية الإرسالية الكنسية، وكذلك إرساليات من أهل إفريقيا إلى أوبي - نكيتا.
- تم شق قناة تصل بين المدينة والمستوطنة الأوربية، وأسست إرسالية الروم الكاثوليك مدرسة البنين، وبدأ تشغيل الطريق الواصل بين كالابار وأوبوكباني.
  - سنة ١٩٠٥: الإرسالية الميتودية تفتتح مراكز التدريب في أودون.
- كتيبة أوبوبو الجنوبية التي كانت قد بدأت مهامها في سنة ١٩٠٤ بقيادة الميجور ترنشارد تحرس البلاد حتى ٢٨ فبراير، بينما كانت هناك قوة

- مكونة من ٧٥ مقاتلاً تزور إيكيت مرتين مرة في شهر فبراير وأخرى في شهر مارس.
  - تم إنشاء مدارس حكومية في أوبوبو، وأويت، وأوبان.
  - بدأت الشركات الأوربية عملها في نهر كروس وخليج إنيونج.
- إدارة التعليم الصناعى (التقنى) فى معهد وادل فى كالابار، تتلقى دعما بمبلغ دما بمبلغ ٢٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، ويتلقى الطلاب دروسا وتدريبات فى النجارة والطباعة والحباكة.
  - تم تأسيس خط تلغرافي بين إيكوتيكبين، وبندي.
  - سنة ١٩١١: حراسة عسكرية عبر منطقة District أويو.
    - سنة ١٩١٣: اضطرابات كثيرة بين الأوجوني،
      - اكتمال الطريق بين إيكوتوبو وأويو.
    - سنة ١٩١٤: اضطرابات خطيرة في بلاد أوجوني.

#### القصل السادس

#### ولاية إيجيبو

- ●حوالى سنة ٢٠٠٠ ق.م: ربما يمثل الإيجيبو واحدة من الموجات الباكرة لهجرات اليوربا، وعلى وفق مروياتهم فإنهم منحدرون من نسل أجيبوتا (على حد نطقهم) ابن نوح (ينطقونه نوفا). ويقال إنهم قد أتوا عبر بنين فى هجرات ثلاث: الأولى هجرة الإيجيبو أودى، والثانية هجرة الريماو، والثالثة هجرة الإجبو الذين يقال إن امرأة حكمتهم تسمى شونجبو أو باريكيسو (التى كانت فيما يقال ابنة سبأ Shaba وإنها تزوجت سليمان!) وإنها جلبت معها الجوجو، والأيقونات lmages وإنها تزال بقاياهما قائمة على بعد حوالى خمسة الكبير والسور العظيم اللذين لا تزال بقاياهما قائمة على بعد حوالى خمسة عشر ميلا حول أيجيبو أودى. وربما تكون هذه المرويات مرتبطة بقصة أمينة Amina ابنة كسرى التى هربت قبل تقدم المسلمين (وتحقيق انتصاراتهم)
- ●حوالى سنة ١٤٥٠: غزا أوزوهوا بلاد الإيجيبو، وكان أوزولوا هذا هو ولى عهد بنين الذى جعل من أحد أبنائه وصيا على المملكة ومنحه لقب أووجالى. وعلى وفق بعض الروايات. فيأن أديبو كان هو اسم أول قيم على المملكة (أول أووجالى). ويقال إن الناب المنحوت الذى أرسله ملك إيجيبو إلى أوزولوا لم يتم تدميره إلا فى وقت متأخر فى حملة شنها البنين فى سنة ١٨٩٧.

- حوالي سنة ١٥٠٠: يظهر في الخرائط البرتفالية موضع يقال له كيودادى دى حابو.
- حوالى سنة ١٥٥٠: من المؤكد أن أوبا بنين (ملكها) المدعو أوهروجبا قد زار إيجيبو بصحبة البرتغاليين. ومن المحتمل جدا أن يكون اسم شنجبا، والذى يستخدمه الإيجيو واسم أوشوجبا في لاجوس مجرد صيغ مختلفة من اسمه. والخندق والسور المشار إليهما أنفا، ربما يكونان قد تم إنشاؤهما أثناء فترة حكمه، بل إن بعض التقارير تؤكد أنه قد تم إنشاؤهما بعد وصول أول رجال بيض (أوربيين) إلى هذه الأنحاء.

ويقال إن البرتفاليين أقاموا لفترة في إيجادا وعلموا الإيجيبو كيفية صنع الروس البرونزية. وعلى أية حال، فريما كانوا قد تعلموا هذا الفن من البني. ويسمى قصر القائد الأعلى (الأوجومو) في بنين، دائما باسم إيجيبو، لأن بوابته تفضى إلى طريق يؤدى إلى هذه المدينة.

ويبدو أن أول من ذكر اسم إيجيبو هو المرموز له بالحرفين D. R في Do Bray.

- حوالى سنة ١٩٠٤: على بعد ثلاثة عشر فرسخا إلى الشرق من كورامو، توجد مدينة جابو يحيط بها أيضا سور خشبى، وهى على الشاطئ الغربى لمدخل (مصب) نهر بالمر، حيث تنصب شباك صيد الأسماك.
- سنة ١٦٦٨: "وعلى الضفة الغربية نفسها لمملكة بنين يقيم ملوك جابو وأودوبو،
   ولم يكونوا بقوة ملوك إيساجو" [نقلا عن دابر Dapper].

وربما كانت مدينة كورامو مأهولة بعناصر من الإيجيبو، وهي مدينة جلب إليها التجار الأوروبيون الملابس القطنية، وصدروها أيضا من هذا المكان إلى ساحل الذهب.

- سنة ١٧٠٠: تظهر الخرائط البرتغالية المطبوعة في أمستردام موضعا يقال له سيدادي دي يويو.
- سنة ١٧٨٩: ويصف آدمز مملكة جايو قائلا إنها "مملكة خصبة جدًا يسكنها "شعب" يعمل بالزراعة والحرف. وهم يرسلون أقمشة وملابس كثيرة إلى لاجوس وأردراه، فيشتريها التجار البرتغاليون القادمون من البرازيل من الأسواق، ويعرضونها على السود الذين يقدرون هذه البضاعة جيدًا ... والجابو "شعب" حسن المنظر، وتبدو عليهم آثار النعمة وهم نشطون أصحاء. وهم شعب" ماهر مجد.
  - حوالي سنة ١٨٢٠: الإيف والإيجيبو يدمرون أوو Owu ويسوونها بالأرض.
  - حوالي سنة ١٨٣٧: الإجبا يهزمون الإيجيبو هزيمة منكرة في أوويوي Owiwi.
- سنة ١٨٥٣: دعى الموقر جولم A.C. Gollmer لزيارة الأكاريجبو في أوفن
   Ofin لكن أتباع كاوساوكاو هاجموه في الطريق، فكر راجعا.
- سنة ١٨٥٤: تم اختيار ملك جديد الإيجيبو أودى فى شهر أبريل. قام الموقر
   د.هندرر، والدكتور إرڤنج التابع لجمعية الكنيسة الإرسالية، بزيارة أوجيبو
   أودى، فكان أول رجال بيض (أوربين) يزورون هذه الأنحاء.
- سنة ١٨٥٥: تم إنشاء مركز للتعليم بطريقة السؤال والجواب، وهو تعليم لا يعتمد على القراءة والكتابة في أوفين. قام بإنشاء هذا المركز الجمعية الإرسالية الكنسية C.M.S، وقد استفاد منها أهل أوفين وكانوا من الأووجالي، كما تم إنشاء مركز مماثل آخر في إكورودو، لكن القائم على هذا المركز التعليمي الشفهي، قد تم طرده بسبب نفوذ الكاوساوكاو.
- سنة ١٨٥٧: في ٢٩ ديسمبر أرسل القنصل كامببل في لاجوس مبعوثين خصوصيين إلى ملك جابو في أوفين لتشجيعه على مواصلة الاتصال بين

لاجوس وإبادان أو بتعبير آخر على الإبقاء على قنوات الاتصال بينهما مفتوحة. وكان الملك دائما يبدى ميلا لتوثيق عرى الصداقة مع الإنجليز بشكل عام، ومع الإرساليات التبشيرية بشكل خاص... لذا فقد كان عرضة لعداوات جابو أودى الذي كان واقعا تماما تحت نفوذ كوسوكو".

وقد كتب القنصل كامببل من لاجوس فى الخامس من شهر مارس قائلا: 'قبل مغادرة إيجينى، راسلت السيد وليامز المترجم القنصلى فى مدينة أودى، مقر إقامة ملك جابو.

وكان السيد وليامز قد تلقى تعليمات بأن يتأكد من ملك جابو عن سبب وقفه تجارة زيت النخيل التى كان ينبغى أن تكون فى هذا الموسم فى أوجها فى سوقى إكورودو، وإيجينى، وأن يذكره بأن هذا خرق مباشر لبنود اتفاقه مع الحكومة البريطانية. وأن يساله أيضا عن سبب طرد الممثل الوطنى (الذى هو من أهل البلاد) للجمعية الإرسالية للكنيسة من إكورودو.

وقد صرح الملك جابو أن الكوسوكو لم يؤثروا عليه، وإنما هو يعمل بالتنسيق مع زعماء إبادان، وأبوكوتا، وإيجابي، والوريث، الذين هم جميعا معارضون لتجارة زيت النخيل لأنهم لا يجنون من ورائها أرباحا. وأعلن الملك أن هدفه هو إحكام وقف هذه التجارة، وأنه أعدم بالفعل أشخاصا ضبطوا وهم يحملون الزيت - سرا - إلى الأسواق. وأنه إذا ضبط ابنه نفسه يخرق هذا القانون، لقطع رأسه، وإذا تورطت ابنته في هذا أحرقها حية. إن الحركة الحالية للتصدى للاتجار في زيت النخيل مرتبطة ارتباطا واضحا بزعماء تجارة الرقيق Slave Trade Chiefs.

وَأَخْبِرِ الملك السيد وليامز بأنه ليس هناك إلا أربعة ملوك شرعيين في هذه الأنحاء من افريقنا: أنا، وملك بنين، وألاكي إجباس في أبوكوتا، وملك يوروبا في أويو.

لقد أوجد اضطراب التجارة صعوبات كثيرة فى المجتمع التجارى، فقد تأخرت السفن الناقلة للزيت، ولم تتلق حمولاتها المعتادة. لقد كانت هناك ١٨ سفينة تابعة لمختلف الأمم خارج ميناء لاجوس.

وسبب هذا هو محاولة رجيس M. Regis شراء عبيد في وايدا Whydah وبالما.

وكتب القنصل في تقرير له في ٢٢ مارس أن وفدا ذهب إلى ملك جابو في أودى الواقعة على بعد ٢٢ ميلا من اللاجون (بحيرة قريبة من المحيط) ليحثه على السماح بمرور شحنات الزيت خلال أراضيه. ولقد رفض الملك هذا بحسم.

ولقد بدا أن الزعماء والناس مرعوبون من وجود الرجال البيض (الأوربيين) في بلادهم، وراحوا يقدمون الأضحيات من عنز وكلاب ودجاج... إلخ في أودى وفي كل القرى التي مرت بها بعثة الرجال البيض، لمنع الشر القادم في ركابهم (ركاب البيض) مخافة أن يلحق بهم ويبلادهم.

إن ١٠٪ من زيت النخيل المار ببلاد الجابو إلى الأسواق يتوقف في اللاجون (اسم مكان وهو أيضا اسم لبحيرة متصلة بمياه المحيط).

وبقرير مستر مكوسكرى وأخرين عن زياراتهم لإيجيبو أودى قد تم تقديمه لوزارة الخارجية البريطانية في السابع من شهر مايو. ويشير هذا التقرير إلى أن المجموعة لم يسمح لها باستخدام المظلات أو الاقتراب من المدينة، ولم يسمح لهم أيضا برؤية الملك. وقد سأل الزعماء: لم لم يرسل الملك دوسيمو رسلا (مبعوثين) لوحدهم، فهم لا يريدون رجالا بيضا (أوربيين) في بلادهم، ولا يريدون إرساليات، ويبدو أن أهم منتجاتهم الزراعية هي الكاسادا Cassada (جرى العرف في الكتب العربية على تسميتها الكاساقا) والحبوب. وكثير من الملح المستخرج من ساحل المحيط بين لاجوس وينين يتم بيعه في العاصمة.

- سنة ١٨٦٠: كتب نائب القنصل في ٩ أكتوبر أنه يضاف إن دمر الإبادانيون أبوكوتا، سقطت مدينته بعد ذلك. وعلى هذا فالإيجيبو أودى وهم فرع من الإيجيبو ساعدوا الإجبا في حرب إيجابي، رغم أن الإيجابو ريماو ظلوا أمنين (في سلام) واستمروا في الاتجار مع الإبادانيين الذين كانوا من بين أفضل عملائهم.
- سنة ١٨٦١؛ وقد زارت إرسالية وزليان ويمنئها الموقد شامبنس، مناطق الإيجيبو أودى، واستقبلهم الملك استقبالا حسنا، وهذا الملك كان يرفض حتى هذا الوقت رؤية وجه رجل أبيض". وفي وقت لاحق وجدنا الأووجالي، وقد اعترته الغيرة من الأوربيين لإيجاد موطئ لأقدامهم في المناطق الداخلية، يرصد مكافأة لمن يأتيه برأس هندرر Hinderer الذي نجا بهرويه أثناء نزول المطر.
- سنة ١٨٦٧: الكابتن جلوڤر يزور أودى. هاجم الإيجيبو أودى بمساعدة الإجبا والإيجابي هاجموا جميعا الإيجيبو ريماو، لمساعدتهم للإبادانيين (أهل إبادان) في حرب إيجابي Jaye War. وتراجع الإبادانيون الذين أتو لمساعدة الإيجيبو ريماو، ولحقت الهزيمة بكل الإيجيبو ريماو. وعلى أية حال، فعندما هوجمت إيكوروبو في سنة ١٨٦٥، فقد طلب تجار لاجوس الحماية من الحاكم البريطاني في لاجوس الذي أمر برفع الحصار، فلما لم تجب أوامره أرسل قوة مكونة من ٢٧١ من الهوسا (الحوصة) فأجبروا الحلفاء على الفرار في ٢٩ مارس.
- سنة ١٨٧٧: بدأت الحرب التى استغرقت ١٦ عاما بين إبادان وجيرانها:
  الإجبا، والإيجيبو، والإيكيتى بارابو. وحذر الأووجالى أهل إبادان ألا يحاربوا
  الإجبا فإن فعلوا قدم المساعدة لهم (أى للإجبا)، وأوقف الاتجار معهم وأقام
  جيشا في أورو ليجبرهم على التراجع، بل وشن غارات على مزارع إبادان،
  وأسر عددا كبيرا من سكانها.

- سنة ۱۸۷۹: زار إرساليو إرسالية وزليان التبشيرية بلاد الإيجيبو، لكن لم يسمح لهم بإنشاء محطة (مركز تبشيري).
- سنة ۱۸۸۱: فى شهر أبريل هزم الإبادانيون الإيجيبو هزيمة منكرة، واستخدم الإبادانيون فى حربهم سلاح الفرسان عند أوبو أونا كيكيرى بالقرب من نهر أونا. ويقال إن الآلاف من الإيجيبو قتلوا وتراجع الباقون إلى معسكراتهم فى أورو.
- سنة ۱۸۸۲: تم إرسال السيريكى أوجونسيجون على رأس قوة لمساعدة إيف وليواصل الحرب حتى يتم تدمير موداكيكى، وحتى تستعيد إيف قوتها (تسترد عافيتها). وبعد مغادرته قبل البالجون نوفوكوكان هدايا من إبادان.

وفى ديسمبر عقد الإيجيبو معاهدة سلام مع إبادان، وكان هذا ضد رغبة الأووجالي، ومع هذا فقد ظلوا يمنعون مرور البارود والأسلحة النارية. لقد رغب الإيجيبو في إعادة فتح أسواقهم في المناطق الداخلية ورفضو مواصلة الحرب ضد إبادان بعد أن شنوا ثلاث غارات غير ناجحة على مزارع إبادان.

وطلب الإيجيبو من ملكهم أن يغادر بيت أمه وأن يعيش فى قصره. وحاول بالجون إبى Epe أن يتوسط فى الأمر سنة ١٨٨٣، وقام الأووجالى بتسمية نائب له (فيديبونتى أو أديميوو) وأبعد أبناءه الأربعة، لكن عندما طلب منه أن يستقيل آن يذهب وينام Go ملط And Sleep رفض ولجأ إلى إبى Epe فى ١٥ يناير ومعه مستشاروه الذين كان قد حكم عليهم بالإعدام. وقد قابله حاكم لاجوس البريطانى هناك ومعه الأسقف جونستون وطلب منه العودة إلى عاصمته، لكنه رفض، وتكرر عرض هذا الأمر عليه ثلاث مرات، لكنه كان – فى كل مرة – يرفض.

وتعب بعض الإيجيبو من مواصلة الحرب فعادوا إلى بيوتهم.

- سنة ١٨٨٥: مات الأووجالى بالجدرى، وخلفه المدعو تواشى أو أبوكى، الذى اختارته مجموعة مجندة للسلام Peace Pary، لكن هذا التعيين لم يصدق عليه الإيجيبو الذين ظلوا يحاربون الإبادانيين بقيادة سيريكى أو زعيم الحرب الثانى (الرتبة الثانية بعد زعيم الحرب الأول). وكانت النسبة العظمى من جيش الإيجيبو مكونة من العبيد الذين استأجرهم الإيجيبو ليحاربوا نيابة عنهم. أما البالجون نفسه (الزعيم) فقلما كان يذهب للحرب، وكذلك كان حال معظم الزعماء، وكانت تباع كميات معينة من الأسلحة والذخائر للإبادانيين بأثمان باهظة، لكن بعض الإيجيبو استمروا في مساعدة الإيف والإيجيشا ضد موداكيكي حتى قاربت الحرب على نهايتها في سنة ١٨٨٦ بتدخل الكابتن مواوني، حاكم مستعمرة لاجوس،
- سنة ۱۸۸۷: أصبح الإيجيبو حذرين من ازدياد عدد التجار الذين يدخلون بلادهم، وأصبحوا يخافون من أن يفقدوا استقلالهم، فمنعوا الأويو (الجمع أويات) من الذهاب إلى إيجيبو أودى، وقللوا كثيرا من أعداد العابرين عبر بلادهم إلى لاجوس. لقد حاصر أديكيا بن الأووجالي منطقة الريماو Bemaw وقتل خلقا كثيرا وصادر الممتلكات، ومنع دخول كل التجار وكل الأوربيين من دخول بلاده.
- سنة ١٨٩٠: أوجونسيكون (سيريكى الإيجيبو إجبو) الذى كان قد تم إرساله لدعم الإيف ضد موداكيكى عاد ومعه جيش إيجيبو وإيف وإيجيشا ليحارب الأووجالي ويخلعه، أو – على الأقل – لمعاقبة الذين يزودون الإبادانيين بالبارود،

وتم طرد الأوجونسجون وتغريمه، وعقد الإيجيبو إجبو سلاما مع الأودى. وعمدت السلطات البريطانية بناء على طلب الإبادانيين إلى فتح طريق في أراضى الإيجيبو، لكن أهل إيجيبو اعترضوا على ذلك.

وعلى وفق تقديرات مستر ملسون M. Milson فإن عدد الإيجيبو أودى حوالى ١٣٠,٠٠٠ وعدد أورو (المدينة) بعد تدميرها ما بين ٤٠٠٠ و٥٠٠٠ "وتغطى الغابة الكثيفة كل المنطقة من حافة البحيرة (اللاجون) إلى الحدودُ الجنوبية لمنطقة اليوريا الوسطى، لا يتخللها إلا بالكاد بعض المزارع التي أقامها الإيجيبو IJebus.

• سنة ١٨٩١: زار الحاكم دنتون، إيجيبو أودى، لكنه لم يستقبل استقبالا وديا. لقد أغلقت الطرق، وتم فرض ضرائب باهظة.

وطلب الحاكم كارتر من الإيجيبو تقديم الاعتذار لسلوكهم غير اللائق مع مستر دنتون. ووقعوا معاهدة لمنع الأضحيات البشرية وتعهدوا بفتح طريق للتجارة.

• سنة ۱۸۹۲: في ۲۱ يناير، وعدت حكومة لاجوس بدفع مبلغ سنوى مقداره ومده جنيه إسترليني تعويضا عن الرسوم المفروضة على البضائع، لكن الإيجيبو – خاصة الشباب منهم – اعترضوا خاصة على هذا البند من المعاهدة الذي يسمح التجارة بالمرور في المناطق الداخلية مما يقلص عمولاتهم الكبيرة كوسطاء (سماسرة). وكذلك لتحرير الرقيق. وفي فبراير، منعت الإرساليات وكذلك التجار الإبادانيون من الدخول، وعلى هذا ففي ۱۲ مايو، وصلت إلى إبي وكذلك التجار الإبادانيون من العرفاء (الكونستابلات) من لاجوس وساحل الذهب، و۲۷ من قوات جزر الهند الغربية، وحوالي مائة من الإبادانيين. ولاقت هذه القوة مقاومة على طول الطريق، من الإيجيبو الذين كان يقدر عددهم بحوالي من ٥٠٠٠ إلى عشرة آلاف مقاتل قوي، وكانوا مسلحين بالبنادق بحوالي من ٢٠٠٠ إلى عشرة ألاف مقاتل قوي، وكانوا مسلحين بالبنادق دخول إيجيبو أوبو دون مقاومة، وفي اليوم العشرين من الشهر استسلم الملك دون شروط، وكان يحيط بالمدينة سور من طين يبلغ محيطه حوالي أربعة أميال، وكان عدد سكانها حوالي ٠٠٠٠ نفس. وتمت إجراءات التسليم الكامل في

٢٢ مايو. وقتل من القناصل البريطانيين ٥٦ وجرح ٣٠. وغادر الكابتن كامببل في رعاية الكابتن باور ومائة من الهوسا (الحوصة).

وبصرف النظر عن أراضى الإيجيبو فقد ضمت الجوانب الأساسية من البحيرة . (اللاجون) والأسواق الجانبية للمستعمرة (مستعمرة لاجوس) لتكون معها وحدة متكاملة.

- سنة ١٨٩٧: وأسست إرسالية وزليان مراكز (محطات) تحت إشراف أوربي،
- سئة ١٨٩٤: تم إدماج مـزيد من الأقـسـام التى تنازل عنهـا الأووجـالى
   والأكاريجبو مستعمرة لاجوس، وصارت خاضعة لحكم مفوضين مأموين -Dis
   وتم إعلان الحماية على كل بلاد الإيجيبو.
- سنة ١٨٩٥: أدخل تجار الهوسا الإسلام إلى هذه الأنحاء، ولم يكن هناك قبل قدومهم إلا عدد قليل من المسلمين.
- سئة ١٩٠٦: زار أورجالى الإيجيبو، ولاجوس ووقع معاهدة يقبل بمقتضاها
   أحكام المحكمة العليا في قضايا القتل العمد والقتل الخطأ.
  - سنة ١٩١٤: أصبحت مناطق الإيجيبو جزءا من ولاية أبوكوتا،
    - سنة ١٩٢٠: أصبحت منطقة إيجيبو ولاية.

#### الفصل السابع

### ولاية أوجوجا

يبدو أنها كانت مأهولة بالسكان من أزمنة باكرة بقبائل نصف بانتوية تتحدث لغات متباينة. وبقايا الأضرحة القديمة Dolmenc والأنصاب الحجرية Menhirs كثيرة فى هذه الأنحاء أكثر من أى مكان آخر فى نيجيريا، مما يبين أن عبادة الأحجار سادت هذه البلاد. وتوجد آثار قديمة لأعمال التعدين. فغير بعيد عن أفيكبو، كان يجرى استخراج المعادن النفيسة Ores بكفاءة كبيرة، ولم تكن عمليات الاستخراج تتوقف إلا بسبب تدفق المياه إلى المناجم. وليست هناك روايات ترويها القبائل المحلية عن عمليات استخراج المعادن هذه سوى أنها ربما كانت قد تمت على أيدى مغامرين مصريين قدماء Early فى الألفية الأولى قبل الميلاد، وربما تعود هذه الأعمال التعدينية – فقط – إلى القرن السابع أو الثامن للميلاد، عندما وصلت موجة من الثقافة المصرية إلى الأجزاء الشرقية من نيجيريا عبر بحيرة تشاد ونهر البنوى الأعلى، فأصلت حضارة الجوكون، فى الوقت نفسه تقريبا الذى تغلغلت فيه إرساليات متزنجة فى بلاد النوبى واليوريا.

● حوالى سنة ١٠٠٠: من المحتمل أن يكون الإبو قد بدأوا غزو المنطقة في هذه الفترة تقريبا، واجتاحوا جانبا من أنصاف البانتو، وأزاحوا أخرين نحو الشرق. ويعض هؤلاء الآخرين عاشوا في مجتمعات منعزلة مثل الإفيوم Effium

- والأكبوتو وهم فروع من الأورى والأوبيرى والإيجالا، ويقال إن الجد الأعلى للإيجالا هو أوشيمودي.
- سنة ١٤٠٠ ١٧٠٠: أكثر ثلاث قبائل فرعية أهمية هي الإزا Ezza والإيجى الا والإكوو، تدعى أنها تنتمي إلى جد مشترك واحد، وأنها انبثقت عن آباء (أو أجداد) فارتبطوا معا على فترات متبانية، فالإزا يأتون أولا؛ لذا فالإكوو والإيجى أكثر قرابة معا، من قرابتهم بالإزا.
- سنة ١٦٠٠ ١٧٠٠: يقال إن النكومان أتوا في الأصل من ناحية الشمال الشرقي، فانقسموا إلى قسمين يحكم القسم الأول منهما نتون إجودو Ntun الشرقي، فانقسموا ألى قسمين يحكم القسم الثاني فيحكمه أوجبوجا (أو أوجوجا على وفق النطق الإنجليزي).
- والنكوم حول نهر كروس هم أقسام من قبيلة إيالا التي هاجرت إلى هنا ربما للعمل في التجارة.
- نحو سنة ١٧٠٠: يبدو أن الياشى Yaci قد انحدروا قادمين من الشمال فى هذه الفترة تقريبًا. وانقسموا إلى عشائر ثلاث: أشونجاو، ونيى، إيواو، وكانت السيادة العليا للعشيرة الأولى.
- نحو سنة ١٧٥٠: انتقل الاكاجو من ديارهم بالقرب من تاكوم إلى موطنهم الحالي، وكان الاكاجو كلهم خاضعين لحكم نتول إشام Ntul Of eshamm.
- نحو سنة ١٧٦٠: كانت آخر نتول (حاكم أو ملك) لكل النسل قد توفى فى هذا التاريخ تقريبًا.
- نحو سنة ۱۷۷۰: كانت العاصمة القديمة للأتام هي عادة إتنجنتا، وفيها مات آخر ملوك هذه القبيلة الفرعية.

- حوالي سنة ۱۷۸۰: جرت العادة أن يحكم كل النام Nuam ملك (نتول) ألوك.
   توفى إليبيتا أخر ملوك (نتول) النام حوالي سنة ۱۷۸۰، وكان الملك نكونو هو أول ملوكهم أو هو أكثر ملوكهم شهرة.
  - سنة ١٨٤٢: القنصل بيكروفت يكتشف نهر كروس صعدا حتى جنادله.
- حوالی سنة ۱۸٦۰: هاجر بالكورو توكوی من قرب بانسارا إلى بلادهم الحالیة،
   وكان يحكمهم جميعا حاكم توكوی (أو شيكاكبا توكوی).
- سنة ١٨٨٧: إرساليات الكنيسة الحرة المتحدة وصلت إلى أتام، وقد اندهش رعاة هذه الإرساليات، لأنهم وجدوا الإبو، وقد تمركزوا على ضفتى نهر كروس بالقرب من أفيكبو (١٨٨٣).
- سنة ١٨٨٤: وصل بعض ممثلي هذه الإرساليات صعدا عي نهر كروس إلى جنادله.

يقول الموقر جولدى واصفا نهر كروس: يسترعى عدد السكان على ضفتى النهر، وكثرة كبار السن بينهم انتباه الزائر القادم من كالابار. وتتاجر القبائل الصغيرة المختلفة مع جيرانها، لكنها تعزل نفسها عنها بقدر المستطاع. وهذا يؤدى إلى نزاعات متتابعة ونزاعات قد تتطور إلى حرب. ولا يتجاوز نفوذ رؤساء المدن حدود نطاق زمام مدنهم.

• سنة ١٨٩٦: في فبراير تقدمت قوة من ١٣٠ رجلا بقيادة الكابتن روبل من كالابار عبر أروت Uwett إلى أوكوريكي، ومنها إلى إمورامورا إكبسيم، المدينة الرئيسية في أكوناكونا، وكان أهل إديبا لا يزالون معادين ورفضوا الكف عن قتل التجار كما رفضوا الاستسلام، وتوجه جانب من هذه القوة ضدهم عبر أوجيب، بينما نزل القسم الآخر من الشاطئ المقابل، وتم تدمير المدينتين.

ومدينة أمون Amaon إلى الشمال تم احتلالها أيضا بعد أن قاومت. وجرى حث الناس على اتباع نسويو، والعودة إلى أراضيهم على الشاطئ الأيمن للنهر.

ومدينة إكومورت - ومساحتها كمساحة كالابار - على بعد ساعة من إديبا، تعرضت عندئذ للهجوم وأخيرا التقى فى إديبا، فى ٢٧ مارس كل من الأبينى والأبيانو والإيوم، وأقروا السلام بينهم. وغادرت قوة من ضابط (مسئول عسكرى) وخمسة عشر رجلا، من إديبا مع مسئول سياسى.

- سنة ١٨٩٨: قامت حرب ضارية مع الإيكوري والإجبو والأسيجا والأدون والنكباني. وجند الإيكوري أربعة ألاف مقاتل.
- سنة ١٩٠٠: قامت قوة من ثلاثة ضباط و٢١٦ مقاتلا بخفارة الفروع العليا لنهر كروس، وتم دعم هذه الدوريات بمزيد من القوات.
- سنة ١٩٠٧: قام الميجور W. A. Crawford Cock Burn بتطهير محطة أبوبرا وإعادة تخطيطها، أما المراكز السابقة في أجورودي على بعد سنة أميال إلى الأعلى ناحية الشاطئ المقابل، فقد تم هجرها والتخلي عنها.
- سئة ١٩٠٣: زارت تجريدة عسكرية منطقة النكباني، حيث يقوم أهلها دائما
   بمهاجمة جيرانهم الأضعف. وقد استسلموا بعد حرب ضارية استمرت أربعة
   أيام.
- سنة ١٩٠٤: تم إكمال البنايات ذات الطابق الواحد (البنجالو) في أفيكبو وأوبويرا.

وفى شهر يناير، ثار أهل البلاد فى القسم المجاور فى الكاميرون، وقتلوا عددا من الألمان. وهرعت قوة صغيرة تم تجميعها على عجل واتجهت إلى أبوكوم المهددة، وتم الاستيلاء على إبوم بعد أن أبدى أهلها مقاومة شديدة.

- سنة ١٩٠٥: تم تأسيس محطة أباكاليكي، بعد أن تجولت دوريات مسلحة من ٢١٤ من ضباط الصف Rank & File بلاد إزًا في الفترة من مارس إلى يونيو.
- سنة ١٩٠٦: إجراءات السلام تجرى ببطء، وكان في منطقة إزا إجى قوات مسلحة طوال الفترة من أبريل إلى مايو.
- سنة ١٩٠٨ ١٩٠٨: استمرت قوات عسكرية بقيادة الكولونيل ترينشارد بغزو
   المناطق الواقعة بين نهر كروس وحدود الولايات النيجيرية الشمالية، وقد أدى
   هذا إلى اتساع سلطة الحكومة البريطانية وضبط الأمور في المناطق أفيكوبو،
   وأباكاليكي، وأوجوبا وإكوم.
- سنة ١٩٠٩: تم تأسيس محطة تبشيرية جديدة فى أوبودو. وفى شهر يونيو تم إرسال دوريات إلى الأفيكبو، وفى ديسمبر ويناير ١٩١٠ تم إرسال دوريات أيضا إلى الأبيني.

وتم إنشاء خدمات برق (تلغراف) بين بندى، وأفيكبو، وأباكاليكي.

- سنة ۱۹۱۰: دوريات مسلحة تحرس منطقة أوبودو.
- سنة ١٩١١: دورية تزور منطقة ياشى، توغلت دورية عسكرية فى منطقة أفيكبو. وامتدت الخدمات البرقية (التلغرافية) من أباكاليكى إلى أوبودو.
- سنة ۱۹۱۲: تم تسيير دوريات حراسة في بلاد منشى بين شهري يونيو ونوفمبر.
- سنة ١٩١٣: تم اتخاذ إجراءات ضد قبائل منشى في أكبو في منطقة أوجوجا.
- سنة ١٩١٤: ثار سونكوالا في السادس من فبراير وتم قمعه. وفي شهر مارس تدخلت قوات في أوبوبرا لقمع اقتتال بين المدن.
  - سنة ١٩١٨: زارت دورية عسكرية منطقة إكوو.

# الفصل الثامن

# ولاية أوندو

- نحو سنة ١٥٠٠: يبدو أنه منذ القرن ١٦ كان الجزء الأكبر من هذه الولاية تابعا لإمبراطورية بنين التى تحكمت فيها كما هى عادتها بمستوطنات أقامتها فى نقاط إستراتيجية مختلفة. والإيكالى وشعب أكورى هما على نحو ما منحدرون من صلب هؤلاء المستوطنين.
- نحو سنة ١٨١٥: ثار الإيكيتى، لكن البينى أخمدوا ثورتهم وأعادوا فتح بلادهم،
   وزاد البينى من أعداد قواتهم فى أكورى، وأسروا فيما يقال ملكها وأخذوه
   إلى بنين.
- سنة ١٨٣٠ ١٨٤٥: بعد أن هزم الفولانيون الأويو، استولوا على أوتن،
   وإيجيرو، وإيكاولى وغيرها من "دول" الإيكيتى، لكنهم لم يستطيعوا غزو مناطق
   الغابات.
- نحو سنة ١٨٤٤: الفولاني يحرقون إيشان ويدمرون إيى، فأقام الياجبا في
   موضعها مدينة أييدي. وتم قتل آخر ملوكها أيضا.
  - سنة ه١٨٤: لقد فتح الإبادانيون كل بلاد الإيكيتي تقريبا.
- سنة ۱۸۵۱: الأجزاء الوسطى والشمالية من الولاية هى الآن مجال لغارات اقتناص الرقيق التى يشنها الإبادانيون، بينما أقصى الشمال عرضة لهجوم الإلرونز Ilorins.

بدأت الجمعية الكنسية الإرسالية إنشاء محطة (مركز تبشيرى) في أودى أوندو يشرف عليه معلم يعلم بطريقة الحوار أو السؤال والإجابة Catachist.

- سنة ۱۸۵۳: أيورندى، زعيم إبادان المخلوع، يفر إلى بلاد الإكيتيرى ويصبح
   سيد Lord الأكوكو والإدواني. وقد حصل على ذخائر من بنين عبر أوو Owo.
- سنة ١٨٥٩: ثار الإكيتى وعاونهم الإبادانيون ضد الهورين. [هناك معلومات أخرى عن ولاية أوندو ويجدها القارئ في الفصلين ٤ و١١] وخضعت أوتن لسلطان إبادان، كما كان هو الحال بالنسبة لكل بلاد الإكيتى رغم أنها ظلت معددة عن هذا السلطان لبعض الوقت.
  - سنة ١٨٠٠ ١٨٧٠: النوبي Nupe يجتاحون الأكوكو.
- سنة ۱۸٦٩: انضم الإلورين والنوبي والإبادان، معا، وشنوا هجوما وغارات متوالية على الإكيتيري والإجبيرا الأكثر انتجاء نحو الشرق.
  - سنة ١٨٧٣: الإبادانيون يستولون على أدو إيكيتي، وإمودى.
- سنة ١٨٧٥: الإبادانيون يضمون إليهم بعض الهورين والإيف، ويشنون غارة أخرى لقنص الرقيق في بلاد الإكيتيري والأكوكو، واستولوا على أييدى والكاولي.
- سنة ١٨٧٦: لقد قدموا عن طريق أمير خيّالة بيدا في الشمال الشرقي للولاية، وعند عودتهم مات عدد كبير من الإبادانيين لشريهم ماء مسممًا، وأخيرا تم قتل كل أفراد القوة والإفون Effonn.
- سنة ١٨٧٧–١٨٧٧: الإكيتيرى يهبون ضد الإبادانيين فاتحدت كل عشائرهم مع الإيجيشا مكونين كونفدرالية وقادهم زعيمهم أوجيديمجبي في حرب

- استمرت ١٦ عاما. [انظر تفاصيل أخرى في الفصل الخاص بولاية أويو] تم اختيار درين ملك أوكى إجبو ملكا أيضا على الإيف.
- سنة ١٨٨٠: القنصل هيوت يزور أوندو وعقد معاهدة مع ملكها يتعهد فيها بإيطال الأضحيات البشرية.
- سنة ١٨٨٥: فى الخامس من فبراير، تم ادعاء أن منطقة ماهين جزء من محمية لاجوس بعد أن عقد الوكيل الألمانى الدكتور ناختيجال معاهدة معها ولم تكن حكومته على أية حال قد صدّقت على المعاهدة التى أبرمها.
- سنة ١٨٨٦: مات ملك أودى أوندو المسمى أوسيموى فى ٢٩ ديسمبر، ولأول مرة لا تقدم أضحيات بشرية عند موت الزعيم. ووصف هجنز أودى أوندو قائلا مدينة متوسطة المسافة منتظمة البناء. يوجد فى الشارع القريب من القصر علم أبيض صغير يرفرف.. وهو العلم الذى رفعه فى الأساس مستر جولدزوورثى عندما أخذ هؤلاء الأوندو من الغابة موجها إياهم إلى موقعهم الحالى". وقد طلب الزعماء بمدينتهم أوكى إجبو "المدينة الكبيرة ذات الشوارع الغاصة بالناس" واستردادها من الإيف الذين كانوا قد استولوا عليها وإعادتها لهم.
- سنة ١٨٩٤: تم اكتشاف سلسلة جبال إيدانر Idanre، وربما كان التعبير الأدق هو تقدير ارتفاعاتها لأول مرة بواسطة السير ج. كارتر.
  - ♦ سنة ١٨٩٥: أصبحت موهين وإيتيبو وإبو، وأييسان جزءا من المحمية.
    - وافتتحت الجمعية الإرسالية الكنيسة (مركزا تبشيريا) في أبو إكيتي.
  - ♦ سنة ١٨٩٦: تم إخراج الإليورين أجيلي من أوتون وإيشان وإيكاولي وأييدي.

- سنة ١٩٠٣: هجوم غادر على مفوض Commissioner منطقة إيفون -Ifon Dis منطقة إيفون -Ifon Dis منطقة إيفون -Ifon Dis كان بصحبته عدد كاف من المرافقين مما مكنه من التراجع، وقتل من مرافقيه ثلاثة وجرح أربعة. وقد اتخذت إجراءات عقابية فورية ضد المدن المعنية.
- سنة ١٩٠٤: تم تأسيس مدرسة حكومية في أوو Owo وفي العام التالي تم تأسيس مدرسة أخرى في إيفون.
  - سنة ١٩٠٦: تم ربط أكورى بإبادان ولاجوس بواسطة خط تلغرافي.
  - سنة ١٩٠٧: الإيكالي يطردون زعيمهم ويرفضون استقبال مفوض بريطانيا.
- سنة ١٩٠٨: عم السلام إيكالى، وتم تأسيس محكمة، كما استقبلوا مساعد ضابط (مسئول) لمدة ثلاثة أشهر.
- سنة ١٩١٠: المقيم البريطاني يزور إجبو تاكو، وأوبى مصحوبا بقوات من الشرطة في سياق حادث مقتل توأمين.

#### الفصل التاسع

# ولاية أونيتشا

- سنة ١٧٢٠: أونيتشا التى يقطنها إبو أنحاء أوجبليكوى يتلقون تسهيلات كبيرة من بني Bini بقيادة شيما أو تسيما، الذى كان قد طُرد من بنين على يد ملكها the obba. وأقاموا لفترة فى بداية الأمر فى أوبيور واعترفوا لسنوات عديدة بالسلطة القائمة فيها. وسمُيت المدينة باسم أونيتشا إدو (do أو Edo بنين) أو أونيتشا ملى mili (بمعنى ماء) لتمييزها عن أونيتشا أولونا، وأونيتشا أوكو... إلخ. التى يقطنها أقاربهم. وكانت إبوسى وأتانى وأونيا يقطنها أيضا البنى أفاما، بينما كانت ولاية أونيتشا يسكنها إبو من قبائل مختلفة لا تمارس أيًا منها سلطة على القبائل الأخرى. فالسلطة الوحيدة التى كانوا يعترفون بها جميعا هى سلطة الأرو شوكو جوجو، والسلطة الثيوقراطية (الدينية أو الروحية) للك نيرى فى الغرب.
  - سنة ١٨١٥: ظهرت أونيتشا على خرائط سمث الجديدة لإفريقيا.
- سنة ۱۸٤۱: حملة توتر ألن اجتازت أوكراوا أوجيدى (أكرا أوجيدى) وأساماره (أوسومارى) "وهى قرية كبيرة يسكنها حوالى ٣٠٠ نفس".
- وهناك مدن كثيرة إحداها تُسمى أونيشاه تقع بين أربعة تلال، ورغم أن ملك (أوبى) أباو يدعى أنها تابعة له، فإنها فيما يقال كانت في حالة ثورة دائمة ضده. وفي أكرا أتان، كانت هذه المدينة الأخيرة تابعة لذلك الزعيم الذي يحكم في الضفة

اليُسرى، والتى ربما كانت تسكنها القبيلة نفسها - أونيشاه، وقد ثأر منها الملك الأوبى ثأرا عنيفا منذ عدة سنوات لمقتل أحد أقاربه.

- سنة ١٨٥٤: لقد كانت أكرا أتانى، وأونيتشا وأوسامارى، مدنًا كبيرة وكانت إنام (أو أنام) وأونيتشا، عادة فى حالة نزاع مع تجار أبوه Aboh عند ذهابهم إلى إيجارا gara ... وفى أونيتشا بدأ الإيجارا وانتهى الأبوه. [نقلا عن متشنسون].

وهناك أيضا قبيلة صغيرة من قبائل الإبو على الجانب الأيسر، تُسمى إسوجبى تدفع الضرائب والإتاوات للأوبى (الملك)، لكنها الآن مستقلة.

وكان ملك أونيتشا هو أوبى أكازوا. وعلى وفق ما قاله ابنه أودين الباحث كروثر، فقد كانوا جميعا من الإليجو من الإجبو والإبو، وكانت المدينة سوقا يحضره شعب الإلوجو من المناطق الداخلية أى من أوبوتشى، وأومو وأوجا، وأكبو أوبا، وأبادجا إيزونجوران، حيث الملابس الجميلة، أبادجا أوبا، أكوكو، أوكى، أوتو، نيو Nnewu، أوزهى أوديرى أولو، أوبو أبادجا، نكويرى، أزهيبى، نتيجا ... وقد قيل لنا إن قبيلة أسواما جعلت من أوساميرى مقرا لسوقها. وجعلت على رأسها الزعيم نزيديجو...

- سنة ١٨٥٦: أسس ليرد مركزا تجاريا في أونيتشا. الدكتور بيكي والكابتن جرانت يزوران ملك أونيشا الذي وعد بإبطال الأضحيات البشرية.

الموقر تايلور ينشئ الجمعية الإرسالية للكنيسة، ولا تزال الأرض التي شغلتها الجمعية في حوزتها.

- سنة ١٨٦١: وصول قارب مسلح إلى أونيتشا لإنقاذ جمعية ليرد الإرسالية من النهب.

وسكان أونيتشا وعددهم حوالي ١٦,٠٠٠ في حالة عداء مع الأبو Abo. وتبعد المدينة عن النهر بحوالي ثلاثة أميال، وهي تعلو عن مستوى المياه بحوالي مائة قدم.

إنها تشغل مساحة واسعة، وتضم عشرة أقسام منفصلة أو لنقل عشر قرى منفصلة، يقع مقر الملك في وسطها، وهو كوخ طيني حقير Squalid. وهناك مركز تبشيري كبير خارج المدينة، واسم الملك أكاروا. وهو نو سلطات محدودة جدا، فالناس مستقلون ولا يحكمهم قانون. وهم دائمو العراك مع المدن المجاورة لهم.

- سنة ١٨٦٣: تم إبرام اتفاقيات مع زعماء أونيتشا بشأن التجارة والأضحيات البشرية والرقيق.
- سنة ١٨٧٧: اثنان من الموظفين السيراليونيين في جمعية الكنيسة الإرسالية في أونيتشا يعذبان فتاتين (من الرقيق) ماتت إحداهما جرّاء ما لحق بها من جروح.
- سنة ۱۸۷۹: بسبب ما ساد أونيتشا من اعتداءات تقرر نقل محطة الشركة الإفريقية المتحدة، لكن هذا لم يكن ليتم إلا في ظل حماية "بيونير" سفينة صاحب الجلالة التي وصلت في الوقت المناسب، وهي في طريقها إلى نوبي Nupp لقد قاوم أهل البلاد نقل البضائع التجارية، ومن هنا فقد هاجمت قوة مختلطة من ۲۷۰ من نوي القمصان الزرق وقوات من الهوسا (الحوصة) وبعض الموالين من أهل البلاد، لم يكن المسلحون منهم يزيد عن الثلث. هاجموا المدينة وأحرقوا جانبا منها.
- سنة ١٨٨٥: إرسالية روما الكاثوليكية تبدأ أعمالها في أونيتشا برعاية الأب لوتز Lutz. ولقد رفضوا قطعة من الأرض قُدمت لهم، وقالوا إنهم سيعيشون في بستان جوجو الذي شرعوا في تنظيفه وإعداده.
- سنة ١٨٩٥: وقبيل هذا الوقت كان هناك في أونيتشا ٨٧٠ من الكاثوليك في أونيتشا منهم العبيد المحررون والسحرة والمصابون بالجذام le pers.

- سنة ١٩٠٤: تم تأسيس ورش هندسية وساحة أشغال عامة في أونيتشا، وأقيمت بيوت من طابق واحد، ومنشرة لنشر الخشب.
  - تم استثمار محجر،

واجتازت قوة من ٢٤٠ ضابطا وجنديا المناطق الداخلية لأونيتشا، فجمعوا البنادق وأقاموا حكومة... وأصبحت منطقة أكوا تحت السيطرة.

- بدأت الجمعية الإرسالية الكنسية عملها في أوكا.
- سنة ه ١٩٠٠: تم تعيين الأب شاناهان مشرفا على الكنيسة الكاثوليكية Roman .catholic

كانت قوة حفظ النظام في المناطق الداخلية مكونة من ٢٦٩ ضابط صف وجنديًا بقيادة الميجور مورهوس، وظلت تسير الدوريات في المنطقة حتى ٢٣ مارس.

- تمركز المفوض البريطاني في أونيتشا.
- سنة ١٩٠٦: زارت إحدى الدوريات أوجولو بالقرب من أوكا، إذ كان أهلها يتعرضون للاختطاف وقطم الطرق.

تم افتتاح مدرستين إحداهما للبنات في أونيتشا.

- سنة ١٩٠٧: تم بناء مستشفى في أونيتشا.
- سنة ١٩٠٨-١٩٠٨؛ أصبح الجزء الشرقى من ولاية أونيتشا تحت سيطرة حملة نهر نيجر -كروس،
- سنة ١٩٠٨: تم إنشاء محطة أودى، وتم افتتاح خط برقى (تلغرافى) بين أوكا وأودى.

- سنة ١٩٠٩: تم قمع الاضطرابات في أباجانا، وسارت الدوريات في سبتمبر وأكتوبر في منطقة أودي.
  - شهدت إهيالا ومنطقة أونيتشا تقديم أضحيات بشرية وغارات.
    - سنة ١٩١٠: إحدى الدوريات تزور أوكيجا.
- سنة ١٩١٣: اضطرابات في إهيالا وأوكيجا في منطقة أونيتشا، تم استكمال الطريق بين أوكا وأودى وأكووجا.
- سنة ١٩١٤: افتتاح منجم فحم فى إنوجو. اضطرابات فى أودى. قتل ١٦ تاجرا من الحوصة فى نكبى Nkebbi. هاجم أهل أتشينا وأركبو جنود (شرطة) منطقة أوكا.
- سنة ١٩١٦: في شهر مايو وصل خط السكة الحديد إلى إنوجو، وفي نهاية الشهر وصلت أول حمولة فحم إلى ميناء هاركورت.
- سنة ۱۹۱۷: اتخذت ست دوريات حراسة مواقعها على حدود أوكجوى أودى.
  - تم إنتاج ١٧٧١ طن فحم من منجم إنوجو.
- سنة ١٩١٨: دورية أودى أوكيجوى ظلت فى الميدان فى الفترة من ٢ أبريل المي أول نوفمبر عندما عاق انتشار الأنفلونزا نشاطها.
- سنة ١٩١٩: مدينة إجبو في منطقة أوكا، ترفض الاعتراف بسلطة الحكومة، وأخيرا تعين أن تزور إحدى الدوريات هذه المدينة في سنة ١٩٢٠.

# الفصل العاشر

# ولاية أوياري

- حوالي سنة ١٤٠٠؛ أهل أوومي Awomi، وهي مدينة من مدن الإيجاو ١١٥٧ تقع بالقرب من أمالا Amala، إلى الجنوب من أوسكوكبو على نهر كالابار الهاجروا - أي أهل أوومي - إلى بقعة في الضفة اليمني للنهر نفسه، على بعد حوالي أربعة عشر ميلا من ساحل المحيط، وربما حفزهم على هذه الهجرة ضغط الإبو 100 المتجهين جنوبا، بالإضافة لحاجتهم للحصول على الملح والأسماك، وقد بدأت المدينة الجديدة، بل بدأوا هم أنفسهم في تسمية أنفسهم، وتسمية المدينة أيضا باسم كالاباري، وكان أول ملك لهم - فيما يظهر - اسمه أوورما Oworma.

ويقال إنه في عهد ابنه أبو - كوروجي كان الإيجاو - أيضا - هم الذين أسسوا مدينة بوني على الجانب المقابل من مصب النهر. وكان الاسم الأصلى أوكو - أما، وتعنى بلغة الإيجاو: مدينة الخليج، أو أوكولا - ما (وتعنى بلغتهم: الخليجان) إذ إن المدينة محاطة بخليجين ونهر، رغم أن هناك من يقول إن اسمها مشتق من كلمة في لغة الإبو هي أوكولو (وتعنى الكروان المائي Curlew). ويسميها الإيجاو القاطنون إلى الغرب باسم أوكولابا، ويسميها الإبو باسم إيباني أو أوباني، ويقال إنها في فترة لاحقة تلقت تسهيلات كبيرة من النجو إبو، لكن هناك احتمال كبير أن يكون السكان من الإبو، وإن كان الاحتمال الأكبر أن يكون السكان من الإبو، وإن الأعداد الكبيرة من العبيد التي كانت تجلب هنا.

- حوالى سنة ١٨٤٠: "فى راموس يوجد شعب يشبه شعب الجوس ١٥٥، وهو من أكلة لحوم البشر وليس هناك حركة تجارية، والسكان كثيرون (تتسم بلادهم بالكثافة السكانية) وتزخر المنطقة بالغابات، وبلادهم مجموعة من الجزر، ويصنعون القارب من قواربهم من قطعة واحدة من الخشب.

وربما كان الوصف الآنف ذكره ينطبق على كل الإيجاو، بين فوركادور Forcados ويونى

- بين سنتى ١٥٠٠ و ١٦٠٠: يطلق على الأنهار أسماء مختلفة كالتالى:

سانتا باريارا: ستا باريارا، مياس، النهر الرابع.

سان بارتلومو: رى دى سام بارتلوميو، دى سان بارتلوميو، دوز تريز إرماوس (أى نهر الإخوة الثلاثة، بيكوينو، دى ستليوفونيو).

سومبريرو: ريو سومبريرو، ويظهر أنه سمى بهذا الاسم لأن المساحة المحدودة التى تملؤها الأشجار عند مدخل الجرف الغربى تشبه جرف قبعة العسيس (الانثناءة التى تشبه الجرف). ويطلق عليه أيضا اسم نهر سانجاما.

نيو كالابار (كالابار الجديد): ريو ريال (رويال)، ريل، ريل كالابارى.

نهر بوني: ريو كارمو، ريو دى كارمى، ريو دس أميبواس، داس جامبواس.

وبالنسبة للبرتغاليين، أصبح نهر نيو كالابار (كالابار الجديد) فائق الأهمية عندما بدأت تجارة الرقيق، وكثر ارتبادهم له. وفي مواقع عدة على الساحل لا نزال نرى صوراً مختلفة محفورة على الخشب للجوجو uju تمثل برتغاليي هذا القرن.

وكان التجار الأوربيون عادة ما يعيشون في سفنهم، حيث يمكثون فيها عدة أشهر وهي راسية في النهر، وإن كان لهم أيضا مكان على البر، حيث يكون هناك زعماء

يصادقونهم، يعيشون في مبان ذات طوابق وباحات يقال لها باريكوس Barrikos أو باراكون، حيث يتم إحضار العبيد منها إلى الساحل. وكان الباراكون الرئيس في كالاباري، في البداية، في المجمع السكني للزعيم أوو Awu وبعدها في مجمع الزعيم أوبوم mubO. وفي فترة لاحقة، عندما كان التجار يعودون لبلادهم، فإنهم كانوا يتركون بضائعهم عند الزعماء ليبدلوها لهم بالرقيق. وكان أكبر سوقين للرقيق في إسيكو، وألوا Aloa على نهر كالابار الجديد الأعلى، بالإضافة إلى سوق نديلي Mdelle على نهر سومبريرو.

- حوالى سنة ١٦٠٠: يقال إن ملك كالابارى كان يسمى أويرى ـ دابا، وقد خلفه إجبيسا Igbessa، بعد حوالى عشرين سنة قضاها أويرى، دابا في الحكم.
- سنة ١٩٦٨: على وفق ما قاله دبر Dapper فإن أراضى كالباريا تقع على جانبى النهر وبالقرب منه، ونحن نسميها كالباريا، وبعدها أراض، فنهر يسميه البرتغاليون ريو ريال يقع إلى الغرب من نهر سامبريرو أو سومبريرو، يبعد عن رأس فورموزا Formosa حوالى سنة عشر ميلا".

وهذا النهر، الذي هو ضحل جدا في بعض المواضع، والذي لا يمكن - بشكل عام - أن تبحر فيه القوارب العميقة deep-lying boats يتخذ في جريانه اتجاها شماليا بشكل عام، وعند ثنيته الثانية تقع عند ضفته الغربية قرية نسميها وجندورب (ومعناها قرية النبيذ) نظرًا لوفرة النبيذ فيها، أما أهلها فيسمونها فوكي Fokke (وتسمى الآن إيفاوكاو).

وهنا يتفرع النهر إلى فرعين، فرع غربى وأخر شرقى، لكن المجرى الرئيسى يستمر فى مجراه المتجه شمالا. وفى الرافد الغربى يوجد مرسى للقوارب التى تصعد فى النهر لأغراض تجارية مسافة ميلين ونصف أو ثلاثة أميال قصار Short miles،

وإلى الشمال من الفرع المذكور آنفًا تقع قرية كالباريا، وهى المركز التجارى الأساسى التجار الهولنديين netherlanders: وهى محاطة كما جرت العادة فى المدن الأخرى بأسيجة من أوتاد خشبية تحميها من أى هجوم. وعلى الجانب الجنوبي ينساب ماء الجون (الخليج) أما فى الشمال فمنطقة غابية ممتدة بها مياه ضحلة يطولها المد البحرى العالى. وإلى جنوب الخليج Creek هنا جزيرة مستطيلة شيئا ما، وطويلة شيئا ما، ومنخفضة تغطيها الأشجار، ويفصلها عن البر الرئيسي قناة ضيقة ضيقًا شديدًا بحيث تبدو الجزيرة الناظر عن بعد وكأنها متصلة بالبر الرئيسي.

وإلى الغرب من قرية كالباريا، بثمانية أميال تقع قرية أخرى اسمها بيلى (Bile أو Bile) يحكمها قبطان (كابتن). وإلى الداخل (صعدا في النهر) بحوالي أربعة عشر ميلا يوجد خليج آخر (جدول أو خليج صغير) يتجه شرقًا وجنوبًا بشرق، تُطل عليه قرى كثيرة.

"وعلى نهر كالباريا، على بعد عدة أميال إلى الشمال، تقع منطقة تسمى تريكى Kriki أوجو Ogu). كريكى Kriki أو أوكريكا Okrika بالقرب منها أخرى تسمى موكر (لعلها أوجو Ogu). وإلى الجنوب من موكو (أى فى اتجاه البحر) تقع منطقة district ثالثة تسمى بانى Bani يعقد فيها سوق مركزى كبير، تسمى كوليبا Kuleba ميث يعيش حاكم (محافظ أو مدير) يشرف على حوالى حوالى Captain or governer ثمانى قرى أو عشر قرى، ويمتد مجال حكمه حوالى ثلاثة أميال من غرب نهر كالباريا إلى قرية سانجما. وفى منطقة (محافظة) موكو تستخدم عملة من حديد مرقق ومسطح على شكل سمكة وتبلغ مساحتها مساحة راحة اليد) ولها ذيل يبلغ طوله three sixteenths of ayard long وعلى طول نهر كالباريا يتاجر الجنس الأبيض، وخاصة الهولنديون مع السكان ويبادلون على العبيد، إذ يدفعون لقائدهم أساور (لأعلى الذراع) من نحاس داكن وغير صقيل – وهذه الأساور يجب أن تكون ذات استدارة، ومعمولة جيدًا، فأهل البلاد خبراء

فى هذه المسألة ويفهمون فيها جيدًا، لدرجة أن الواحد منهم يتفحصها جيدًا، وقد يرفض مائتين أو ثلاثمائة منها عند تسلمه برميلا (أى برميلا مليئًا بهذه الأساور) وكنا ندفع ـ غالبًا ـ مقابل العبيد أسياخًا من نحاس أحمر، والسيخ الأكثر نعومة (صقلا) كانوا يقدرونه ويعتبرونه الأحسن (الأعلى قيمة)، وكل سيخ من هذه الأسياخ يزن رطلا. وثلاثة عشر سيخا من هذه الأسياخ يتم دفعها لقاء عبد واحد. ويقوم أهل البلاد بطرق هذه الأسياخ ليزيدوا من طولها بقدر الإمكان، وليجعلوها أدق (أرق) على قدر ما يستطيعون وهم يقسمونها إلى قطع ويضفرون كل اثنين منها معا، ويشبكون قطعة ثالثة، فيكونون بذلك ما يشبه مجموعة أسلاك مضفورة (كابل)، ويعملون من هذا (الكابل) أساور لأعلى الذراع كبيرة وصغيرة، كما يعملون منها قلادات. لكن الأساور الجاهزة المجلوبة من الخارج (أي التي جلبها الرجل الأبيض) فيسمون الواحدة منها بوشي Bochie ولا يستخدمونها إلا عملة (نقودا).

ويبحر أهل البلاد في نهر كالباريا في قوارب ضخام (قوارب من النوع المعروف باسم الكانو Canoe يقوم بالتجديف في الواحد منها عشرون مجدفًا، موزعين على جانبيه لضبط توازنه، ويمكن أن يحمل القارب الواحد ما بين ستين وثمانين راكبًا.

والعبيد الذين يجلبهم أهل البلاد إلى المدينة عن طريق نهر كالباريا - لعرضهم البيع، هم في غالبهم من أعدائهم الذين أسروهم، أما من قتل من أعدائهم فهم يأكلون لحومهم، وأهل البلاد هؤلاء يشترون أيضا العبيد من الذين جلبوهم من أعالى النهر، وهم يتعاملون معهم في تجارة الرقيق بشكل عام (أي بيعا وشراء). والحقيقة أن أهل البلاد natives أنفسهم، الذين يجلبون هؤلاء العبيد ليبيعوهم الكلباريين، قد اشتروهم من أخرين من أهل البلاد أيضا أتوا بهم من مناطق أبعد من أعلى النهر. وأهل البلاد الذين هم هؤلاء العبيد، هابطين بهم النهر في قواربهم Canoes ليبيعوهم على متون سفننا (الأوربية) يحضرون معهم أيضا أطعمة مناسبة ليتناولها العبيد، وهم يبيعون هذه الأطعمة أيضا، ومؤردات هذه الأطعمة مناسبة ليتناولها العبيد، وهم يبيعون

وزيت النخيل والخنازير والظباء والدجاج.

وفى قرية بلى (Bile أو Bile) توجد أعداد كبيرة من العبيد، لكنها ليست بكثرة الأعداد التي يمكن الحصول عليها من الضفة الشرقية نهر كالباريا.

- ما بین سنتی ۱۹۷۸ و ۱۷۰۸: یحدثنا باریوت Barbot أن "نهر ریو دی سانت باربارا أو نهر ريو مياس ـ يوجد أمام مصبه موجات عاتية تتحطم على الصخور، والوضع نفسه قائم إلى الشرق منه. والنهر السادس هو نهر سانت بارثولومو (أو نهر دوز تريز إرماوس، الذي يتميز برأس شديد الانحدار عند الشاطئ، وتوجد هذه الموجات الشديدة المتكسرة إلى الشرق أيضا ... والنهر السابع هو نهر ريو سومبريرو الذي مكن للسفن الصغيرة أن تبحر فيه، ويتم نقلها برا إلى نهر نيو كالابار (نهر كالابار الجديد). وبشكل عام فإن الأنهار المذكورة أنفًا بمكن أن ترسو فيها السفن الصغار، لكن بطريقة تجرب فيها حظها، مع تقديم بعض العبيد وأسنان الفيلة (العاج)، لكن النهر الأيسر هو نهر ريو سومبريرو (كلمة ريو نفسها تعنى نهرا). ومن هذا النهر الأخير إلى رأس فوكو Foko Point يوجد الرأس الغربي لنهر ريال (وهو نهر كالابار)، وهو لا يعدو أن يكون بطول عدة فراسخ Leagues ممتدة شرقًا، ومن فوكو إلى رأس باندى Bandy Point شرقًا أربعة فراسخ تشكل عرض مدخل أو مصب نهر ريال (أو نهر كالابار الجديد) وهو نهر يمكن الملاحة فيه دون متاعب كثيرة، بالنسبة للسفن حمولة ثلاثمائة طن وأكثر إذا كانت من النوع الكبير السريع Flyboats. والطريق قبل هذا النهر... يجرى على أرض رملية وعرة.. يبلغ عمق مائه بين خمس وست وسبع وثمان قامات fathoms دون الأمواج العاتية المتكسرة التي تعترض مصب النهر قبل الجزيرتين الصغيرتين، أما القناة الحقيقية فعند رأس بونى من ناحية الشمال ومن ناحية الجنوب بعمق ثلاث

قامات وأربع قامات ونصف في المياه الراكدة، وعند الدخول في الأمواج العنيفة المتكسرة لا بد أن يتجه راكب القارب بقاربه ناحية الغرب، أي إلى رأس فوكو تقريبًا، بين الجزيرة الرئيسية والجزيرة الصغيرة أمامها، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي ميلين إنجليزيين تقريبًا. والجزيرة مرتفعة ارتفاعًا معقولاً يجعل منظرها بهيا، وهي علامة للقادم من البحر (المحيط) للدلالة على وصوله إلى (مصب) النهر، وهناك سفن قليلة يمكنها أن تغامر - بنجاح - في القناة عند رأس فوكو رغم المد المرتفع، لتبحر بالقرب من الساحل قربا يجعل راكبيها قادرين على التحدث مع السود (أهل البلاد) وهم على الساحل. لكن، كما لوحظ، فإن رأس باندي هي القناة الأعمق في مناطق المياه الضحلة.

"ومدينة فوكو (التى يسميها الفرنسيون فوشى ويسميها أهل البلاد إيفاوكاو -Ifaw تقع على بعد حوالى فرسخين صعدا فى النهر، إلى الجانب الغربى منه، أما مدينة باندى فإلى الجانب الشرقى منه أى مقابل فوكو، وهناك قرى أخرى عديدة، وعزب (المفرد: عزية) متناثرة على طول النهر، إلى الشرق منه وإلى الغرب، وكلها مأهولة بسود متحضرين، ويمكن لأى شخص أن يتاجر \_ بأمان \_ سواء فى الرقيق أو فى العاج (أسنان الفيلة) أم المؤن المختلفة. وأهل فوكو فى هذه الحال، سيزودننا بالماء والخشب (الوقود).

ومدينة فوكر التى ذكرناها آنفا، يسميها الهوانديون ويندورب Wyn'dorp اكثرة الكميات الهائلة من نبيذ البلح الموجودة بها وفوكر تعنى بلغة السكان المحليين نبيذًا، وهى تقع عند الرأس الثانى على الشاطئ الغربى لنهر كالابارى (ريو ريال كالابارى) عند دخولنا فيه (من ناحية الساحل)، حيث نجد نهرين صغيرين أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب منه، وكلاهما يصبان في النهر الكبير الذي يتجه بعد مصبهما فيه شمالاً بغرب، وفيه مرسى جيد عند مصب النهير الغربي الذي يكفى – عمليا – للإبحار

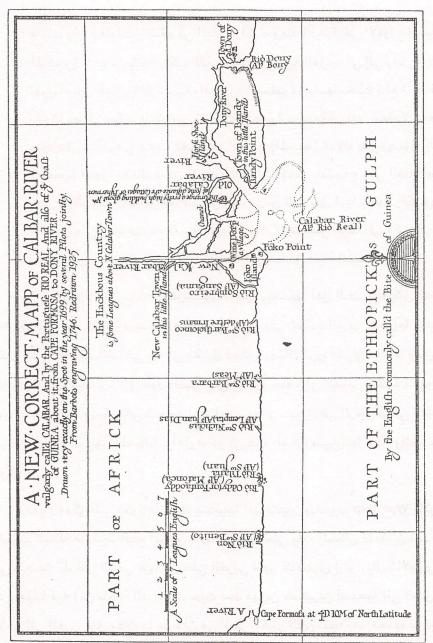

A NEW CORRECT MAP OF CALBAR RIVER.

Barbot.

فيه - صعدا - مسافة ثلاثة فراسخ لأغراض التجارة.

"ولسافة عشرة فراسخ صعدا في هذه المنطقة (البلاد) وإلى الغرب من مدينة كالابار الجديدة، تقع مدينة بلى Belli التي يحكمها ضابط (كابتن) لكنها لا تتعامل مع الأوربيين في مجال التجارة إلا قليلا - فالأمر مقتصر على الاتجار في عدد قليل من العبيد. ولمسافة ستة عشر فرسخًا أو سبعة عشر فوق نهر كالابار الجديد، يصب في النهر فرع صغير آخر قادمًا من المناطق الداخلية من ناحية الشمال الشرقي (قادم من الشرق بشمال بشرق) تحفه قرى كثيرة وتجمعات سكنية أصغر من القرى.

- سنة ١٦٩٩: 'أبحرت فى ٢٢ يوليو فى حاملة بضائع صغيرة قاصدة مدينة كالابار، وفى السادسة مساء رست السفينة أمام قرية يقال لها باندى (وليس بونى) تقع إلى الشمال من الشمال الغربى من جزيرة المتطفلين interloppers (لعل المقصود: الوسطاء) الذين يتعامل معهم البرتغاليون عادة للحصول على الرقيق.

"ووصلت فى الرابع والعشرين من هذا الشهر أمام مدينة كالابار وأطلقت ثلاث طلقات نارية لتحية الملك، ويرميل بارود وقبعة، وقدمت الدوق مونموث قبعة، وللدوق بورك قطعة من قماش كتانى، وقدمت أخرى من القماش نفسه الكابتن جان الكميرز.

والأمر الأساسى الذى جرى فى كالابار هو أن النقود المتداولة بين أهلها هى حلقات من نحاس (مانيلا Manillas) ويضعونها أيضا فى أذرعهم وسيقانهم، وفى هذه الحال يسمونها بوشى Bochie ... ويجلب الإنجليز والهولنديون هنا كميات كبيرة من أعمدة قصيرة نحاسية، متساوية الطول، يبلغ طول العمود منها حوالى ثلاثة أقدام، ويزن حوالى رطل ونصف الرطل ويستخدمها سود كالبارى فى صنع الأعمال الفنية، فيشقون العمود (السيخ) الواحد إلى ثلاثة ويضفرونها معا، ويعملون منها حلقات يضعونها حلية فى الأذرع... وقواربهم Canoes. يبلغ طول الواحد منها حوالى سبعين

قدما، ويبلغ عرضه ما بين سبعة أقدام وثمانية. وطرفه مدبب من الناحيتين، وطرفاه مدببان. ويضعون عند طرفه ترسان Shields (في مقدمته) وعلى جانبيه بعض الرماح وبعض حزم (النباتات)... وهم يبحرون، وعلى متن القارب الواحد من هذه القوارب من سبعين إلى ثمانين رجلا حاملين أسلحتهم، ويبلغ عدد الأيدى المجدفة ما بين ثمانية عشر وعشرين يدا.

وأثناء بعض الرحلات التى قمنا بها، عندما تكون الرياح عكسية وعاصفة، نتخذ طريقنا من باندى إلى كالابار عبر قناة (مجرى مائى) بين الجزيرة الضيقة ذات الطول التى تقع إلى ناحية الغرب من الطريق road، حيث يوجد بعض صائدى الأسماك وبعض الأكواخ، وعند الجانب الشمالى من هذه القناة يشمخ مبنى معمول من الخشب، رأى باربون فيه ذات مرة "رءوس فيلة يبلغ عددها خمسة وعشرين أو ثلاثين، وهى مجففة ومصفوفة حول جدران هذا المسكن (تبور مدار جدرانه) وتمثل أصنام idols

وتقع بلاد كالابار أو كالبارى على النهر الذى يسميه البرتغاليون ريو ريال، أو بالقرب منه، ويسميه الإنجليز نهر كالابار ويسميه الهولنديون نهر كالبارى.. ومن مدينة نيو كالبارى أو كالابار التى تقع على شاطئ النهر. وتقع المدينة على جزيرة بالقرب من البر الرئيسى the main وإلى الجانب الشمالى لنهير (نهر صغير) يصب فى نهر ريو ريال وهو الموضع الأثير لتجارة الهولنديين...".

ومدينة كالابار تقع في جزيرة سبخة غالبا ما تغمر مياه المحيط أجزاء منها لدرجة أن مياه البحر تتسلل غالبا بين المساكن فتجرفها، وهناك حوالى ثلاثمائة مسكن مهدمة وركامها مبعثر بغير انتظام. ومنزل الملك شامخ ويأتيه الهواء من كل اتجاه.. والأراضي حول المدينة قاحلة جدا، ويحصل السكان على حاجاتهم من المناطق الواقعة إلى الشمال، والتي تسمى هاكبوز، حيث يوجد سوقان يعقدان أسبوعيًا للاتجار في الرقيق والمؤن وزيت النخيل والنبيذ..

والملك روبرت رجل متحضر، يبلغ من العمر ثلاثين عاما. وفي كل مساء يجتمعون في بيت من بيوت أحدهم بالتناوب، وبتقديم وعاءين أو ثلاثة أوعية من نبيذ البلح (نبيذ ثمار النخيل palm - wine) يضم كل منها ما بين اثنى عشر جالونا وخمسة عشر جالونا، لإشاعة جو البهجة والمرح، ويحضر أي رجل أو امرأة، مقعده الذي سيجلس عليه. ويتحلقون ويشربون في قرون مجوفة (قرون ثيران) وهي قرون منعمة ومصقولة بشكل جيد، يحوى كل قرن منها ربعية quart أو أكثر، ويظلون يغنون ويصيحون حتى ينتهي هذا الشراب المسكر. وطعامهم الشائع هو اليام Yam يسلقونه مع السمك ويضيفون إليه زيت النخيل أثناء السلق، هذا الطعام هو طعامهم المفضل الذي يعتبرونه شهيا لذيذًا.

والسود هنا، هم بشكل عام متوحشون inhaman وخونة ولصوص، وهم يستجلبون أسلحتهم من سود أخرين هم الهاكبوز.

"وقد أكد لى السيد جرازلهير Grazineir في سوتهامبتون، في سنة ١٧٠٥ أن الهوانديين لم يفعلوا شيئًا في هذا الوقت فيما يتعلق بجلب العبيد من كالابار بسفن حملت ثلاثمائة أو أربعمائة طن، وهذه الأمة (الهولندية) لديها الآن تجارة في هذه الأنحاء تفوق ما لدى أي أمة أوربية أخرى، سواء في تجارة الرقيق أم تجارة العاج (أسنان الفيلة)، وبفضل علمه عن هذه الأنحاء، من خلال إبحاره في نهر كالابار الجديد، يمكنه تحميل ستمائة طن دون التعرض للخطر، إذ وجد ممرا في مياه يتراوح عمقها بين أربع قامات ونصف القامة (فاثوم) وخمس قامات (قانومات) في أقل الأعماق (قربا من القاع).

والعبيد الذين يتم الحصول عليهم هنا - كما يقول - نحال طوال رقيقو الملامح، لكنهم ضعاف وشاحبون بسبب طعامهم البائس المكون من اليام في أفضل الأحوال بالإضافة إلى أطعمة أخرى غير مغذية. ويقوم الأوربيون بتصدير أعداد كبيرة منهم

سنويا عن طريق هذا النهر. وقد رأى هناك عشر سنن محملة بالعبيد فى وقت واحد... وقد عدد من الصادرات السنوية أيضا: ما بين ثلاثين وأربعين طنًا من العاج (أسنان الأفيال)، كلها من النوع الكبير والجيد. وأكثر ما يتم تصديره من بضاعة من كالابار الجديد، هو العبيد، ويتم شراؤها (سنة ١٧٠٤) لقاء أسياخ الحديد، وأسياخ النحاس (من نوعين) وكميات كبيرة من الحديد – خاصة – والرانجو rangoes والخرز عنبى اللون prangoes منه الكبير ومنه الصغير وكتل نحاسية بزنة ثلاثة أرطال وبعضها بزنة رطلين، وأقمشة غينية، وقرون ثيران (مجوفة) لتستخدم أكوابًا للشرب وأباريق من سبائك معدنية قوامها القصدير كبارًا وصغارًا وأقمشة من كتان مصبوغ باللون الأزرق وخرز أزرق حباته طويلة ومشروبات مسكرة واؤلؤ...

وإلى جانب هذه الكائنات التعسة نؤكد أن عبيد كالابار الجديد وغيرهم من المخلوقات البدائية، ضعاف جدا وكسالى، لكن طباعهم حادة ودموية، فهم دائمو العراك والاقتتال، وفي بعض الأحيان يقتل بعضهم بعضًا دون رحمة.

"وبعض الجفرافيين البرتغاليين يضعون المدينة على خرائطهم على بعد عدة فراسخ إلى الداخل إلى الغرب من مدينة نيو كالابار التى يطلقون عليها اسم أوفوكو .Ofoco وهذا يشير إلى إفاوكاو Ifawkaw الواقعة داخل بر الغرب الإفريقي على بعد عدة أميال إلى الشرق من ديجاما .Degama

والملك روبرت الكالبارى المذكور آنفًا، ربما كان هو نفسه كامالو Kamalo، الذى يقال إنه خلف إجبيسا Igbessa. وقد خلفه (أى خلف كامالو) مانجى سوكو بن أورى دايا Owerri Daba.

وقد وصل جيمس باربوت إلى بونى Bonny فى سفينة حربية شراعية حمولة ثلاثمائة طن (ألبيون Albion) وواجه صعوبات كثيرة فى عبور الحاجز، لأن سفينته ذات غاطس يبلغ أربع عشرة قدما ونصف القدم.

وكان الملك هو وليم وقد أصر على تحصيل ثلاثة عشر سيخًا من الحديد مقابل العبد الذكر، وعشرة أسياخ مقابل الجارية (الجارية الأنثى) بحجة قلة عدد العبيد الآن لأن عددًا كبيرًا منهم قد تم تحميلهم مؤخرًا في سفن كثيرة. وفي ٢٨ يونية أرسلنا مركبنا الشراعي الصغير صعدا في النهر إلى دوني (Andoni) الحصول على الطعام والمؤن، وتقع هذه القرية على بعد حوالي ٢٥ ميلا من باندي.

وكان لدى الملك معطف من الطراز القديم مرصع بالذهب والفضة، وكان يضع فوق رأسه قبعة جميلة جدا، لكنه كان يمشى حافيا، وكان كل من حوله يبدون احترامًا شديدًا له. وكان أخوه بيبرل Pepprel حاد الطبع ويتحدث لغة أهل البلاد بطلاقة، وكان ـ دائمًا ـ يسبب لنا إزعاجًا...

وقدمنا الهدايا المعتادة الملك... والكابتن فورتى – القائد العسكرى، والكابتن بييرل والكابتن بويلو وألدرمان، وبوجسبى، وسيدى ويلبى، ودوق مونموث، وهنرى الكثر من شرب الخمر وأخرون – قدمنا لهم بندقيتين، وثمانى قبعات، وتسع لفائف من قماش غينيا الضيق (الكنز أو غير العريض). وقد سوينا adjust معهم أمر تخفيض حجم تجارتنا فى أسياخ الحديد باعتبارها عملة نمطية معتمدة كالتالى: بنش من الخرز يساوى سيخا واحدًا، وأربعة خيوط يضم كل خيط منها عشر حلقات rings (خواتم) تساوى السعر نفسه وأربعة أسياخ من النحاس تساوى السعر الأنف ذكره، ولفة من القماش الغينى الضيق (غير العريض) تساوى السعر نفسه... وهكذا قومنا سعر كل نوع من البضائع... وستون من اليامات ها الكبار = سيخ واحد و ١٦٠ يامه صغيرة واحد، واشترطنا تقديم ٠٠٠، ٥٠ من اليامات انا. وجركن الماء = حلقتان عسيخ واحد، واشترطنا تقديم ٠٠٠، ٥٠ من اليامات انا. وجركن الماء = حلقتان rings الإتاوات (الجمارك) للملك بضائع (وليس نقدا). دفعنا مه عبد كنا قد اشتريناها اقاء حلقتين نحاسيتين العبد الواحد.

"وتتكون مدينة باندى الكبيرة من حوالي ٣٠٠ دار مقسمة إلى مجموعات، ومقامة

على أرض سبخة، وقد جعلت منها بعض فروع الأنهار جزيرة على البر، وهي أهلة بالسكان السود، الذين يعملون بالتجارة وصيد الأسماك، تمامًا كأهل مدينة نيو كالابار. وباستخدام قوارب من النوع الكبير الطويل Canoes الذي يبلغ طول الواحد منه ستين قدما ويبلغ سبعة أقدام، ويتم تحريكه بالتجديف بستة عشر، أو ثمانية عشر، أو عشرين مجدافًا - وتحمل البضائم الأوربية والأسماك إلى المناطق الداخلية في بلاد السبود، وتعود حاملة عددًا كبيرًا من العبيد ذكورًا وإناتًا ومن مختلف الأعمار وبعض أسنان الفيلة يتاجر فيها الأوربيون في زمام هذا النهر. ويعمل عدد من هؤلاء السود سماسرة لحساب السود من أمثالهم أو لحساب الأوربيين.. ذلك لأن الأعداد الهائلة من العبيد يبيعهم أهل كالابار السود لكل أمم أوروبا خاصة للهولنديين الذين يتحكمون هنا في القدر الأكبر من التجارة، وهؤلاء العبيد الذين يبيعونهم ليسوا أسرى حرب، وإنما يشترونهم من جيرانهم ومن مناطق أبعد، وهناك أيضا سوق الرقيق في بلي Belli، وهي مدينة كبيرة إلى الغرب من نيو كالابار، لكن التجارة فيها ليست بمثل ازدهارها إلى الشرق من نهر كالابار. والهولنديون هم أكثر الأمم الأوربية ارتيادًا لهذا النهر والمناطق المجاورة له، يليهم الإنجليز وبعد ذلك البرتغاليون القادمون من البرازيل وجزيرة سانت تومى وجزيرة برنسيس.. وأهل البلاد على الضفة الشرقية لنهر ريو ريال، والذين يسكنون إلى الأبعد ناحية الشمال يأكلون - فيما أفادت التقارير - لحوم أعدائهم الذين يقتلون في المعارك، ويبيعون كل أسراهم عبيدًا في مراكز بيع الرقيق في كالابار، وباندي.

وتفيد خريطة باربوت Barbot map أن أشغال الحديد التي كان يقوم بها الإبو الله متازة. وربما كان الأرو Aro يهبطون بها النهر ويجلبونها إلى هنا.

- حوالي سنة ١٧٠٠: في خريطة برتغالية طبعت في أمستردام يتضح أن الأوسجون Osgoos يقيمون إلى الغرب من كالابارى.

- حوالى سنة ١٧٢٠: يقال إن إيجونيباو الابن الأكبر لكامالو حكم في كالابارى خلفا لإخرته الذين حكموا على التعاقب: نجبيسا، أومويي، بوكويي، دايا.
  - حوالي سنة ١٧٥٠: أصبح كالابجا بن دابا الأكبر ملكا على كالاباري.
- حوالى سنة ١٧٦٠: بيريكيول (ويقال له أيضا بيل) أصبح هو ملكا على بونى. قدم ليوبارد قائمة بأسماء الملوك السابقين.
- حوالى سنة ١٧٧٠: خلف كالاجبا ملك كالابارى عند موته عبده وابنه بالتبنى المسمى أماكيرى. وصلت البنادق الدنمركية إلى هذا الأنحاء في عهده، ويسبب هذه الأسلحة. حقق أماكيرى قوة ونفوذا كبيرين وحكم كل المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر نيو كالابار حتى بلاس Brass تقريبًا، فيما يقال. وعلى أية حال، فأينه لم يكن قادرًا على فتح بوني Bonny التي كان ملكها ينافسه منافسة شديدة.
- حوالى سنة ١٧٩٠: يباع هنا سنوبا ما لا يقل عن ٢٠,٠٠٠ عبد في بولى، منهم ١٦,٠٠٠ من شعب (أمة) واحد هو شعب الهيبو Heebo. والغير Fairs يجمعون كل خمسة أسابيع أو ستة من عدة قرى.. في الداخل، فيأتي تجار بوني Bonny لشرائهم.. والقوارب الكبار يمكن للواحد منها حمل ١٢٠ شخصًا، ويتم إعدادها للرحلة... والمساء هو وقت الرحيل، حيث يتم إخراج العبيد الذين سيتم شحنهم فيسيرون جماعات مصحوبين بقرع الطبول ونفخ الأبواق، وبانتهاء اليوم السادس يعود التجار جميعًا ومعهم ما بين ١٥٠٠ و و٠٠٠ عبد.

والهيبو (الإبو) طوال وحسنو الملامح ونساؤهم أيضا نوات طوال كما أنهم حسنات التكوين... وهناك طبقة Class من الهيبو تسمى بريشى Breeche، يعتبر كثيرون منهم "أمة" واحدة أو "أمة" محددة أو منفصلة عن غيرها. ويميل أصحاب سفن

الرقيق بشدة لشراء عبيد منهم... والكلمة بريشى Breeche تعنى بلغة الهيبو (الإبو) الرجل الكيس أو الظريف وتعنى الكلمة أيضا الابن الأكبر، كما تعنى الشخص التافه الذي ليس له من الأمر شيء وهو يرث بعد موت أبيه..."

"وسلطة ملك بونى مطلقة، ويخضع لسلطته كل سكان المناطق المحيطة على مدى مسافات معتبرة، وسفنه (قواربه الكبيرة التى هى من نوع الكانو Canoe) الحربية يمكن للواحدة منها حمل ١٤٠ شخصًا، وغالبًا ما يكون على متن كل منها مدفع gun ذو ماسورة ذات قطر كبير (من العيار الثقيل Calibre) محمل فى مقدمة القارب (الكانو). وقد دمر هذا الملك مدينة نيو كالابار مرتين، وهو يفخر بأنه أكل جزءًا من قلب ملكها... وكانت نيو كالابار فيما مضى دولة مستقلة، وكان بها عدد من السفن لشحن العبيد، أما الآن فسكانها يجدون أنفسهم مجبرين على حمل بضائعهم إلى بونى لبيعها هناك.

وأسماك القرش sharks في هذا النهر (بوني) كبيرة جدا وخطرة لدرجة أنه قلما ينجو أي كائن حي يسقط من السفينة مهما بذلت الجهود لإنقاذه.

- "وتساوى المانيلات Manilloes التى تساوى أربعين منها بارا (سيخا) واحدًا، تساوى الواحدة منها في إنجلترا خمسة شلنات "[Adams].

ومسطحات نيو كالابار عند المدخل لا تزيد عن ستة عشر قدمًا عمقًا، وحتى عندما ترتفع لتصل إلى مستوى المدينة (نيو كالابار) فإن عمقها لا يزيد عن أربع قامات (قانومات) فكل الأراضى القريبة سبخة Swamp (مشبعة بالماء) ومساكن مدينة نيو كالابار من أخشاب ومن فروع الشجر. إنها مجرد مفتاح للتجارة. إنها وسيلة أو ممر أو مركز للتجارة فحسب، أسسها ملك بنين بعد أن هجر التجار الفورموزا -The For فتجارة الرقيق الكثيفة والممتدة انتقلت إلى هنا لبعض الوقت بعد أن توقفت السفن عن التردد على الفورموزا، حيث استقر سعار الغيرة والتنافس التجارى بين الزعماء والبانى Banee مما كان يؤدى – غالبًا – إلى عداوات وأعمال عدوانية سافرة.

- حوالي سنة ١٧٩١: منذ منع تجارة الرقيق، هاجم جيش بقيادة بييل Pepple نفسه، المدينة ليلا، في هجوم مفاجئ أسر كثيرين من سكانها، واستولى على كل قواربها (من نوع الكانو الكبير والموصوف أنفًا) لقد كانت الأسلاب والغنائم الناتجة عن هذا الهجوم الليلي المفاجئ ذات قيمة كبيرة جدا. وقد قتل معظم من وقعوا في يد جيشه. وقد مهد بيبل الأرض لإقامة بيت العبادة المقام من جماجمهم، وبيت العبادة هذا معروف باسم جو ـ جو Jew-Jew، أما عظامهم فيأمر بنزع ما عليها من لحم ويضعها فوق منصة مقامة بالقرب من مركز المدينة لهذا الغرض، ويريها للأوروبيين متباهيا بقوته وسطوته [Robertson] وقد أسر ببل Pepple الملك أماكيري الأول، وفي وليمة أقامها احتفاء بالنصر، أمر بقتله، وتمزيق جسده، وقدموا له قلبه بعد نزعه من جسده، وهو يقطر دما، فأخذه بيده ورفعه مباهيا وهو يقول: هكذا أتعامل مع أعدائي [Smith] ولأن أيا من الأوروبيين لم يزر كالابارى مؤخراً فإننا لا ندرى ما إذا كان الهاربون من جيش ببل قد عادوا، فإن كانوا قد عادوا، فمن المشكوك فيه أن يسمح لهم بالتجارة إلا من خلال شعب "أمة" بانس Bancepeople ... ولأن نهر نبو كالابار ليس من المحتمل أن يكون صالحًا للملاحة، لذا فهو ذو جدوى قليلة للأوروبيين.. لأن المنتجات (البضائع الإفريقية) يمكن جلبها عن طريق البانسي (الأنف ذكرهم) بعمولة زهيدة".

وفى بونى حوالى ٢٠,٠٠٠ نفس، مصدر رزقهم الأساسى هو التجارة فى الرقيق، ويقدر عدد العبيد الذين يشتريهم الأوروبيون سنويا من هنا، بما يتراوح بين ١٥,٠٠٠ و.٠٠,٠٠٠.

وتربع أما كورو Ama-Kuru خلفًا له، حاملا اسم أماكورو الثاني ملكًا على العرش في كالاباري.

- سنة ١٧٩٢: ملك بوني، يبل مات، وخلفه أويويو.

- سنة ١٧٩٧: جنحت سفينة الكابتن هوج كرو Crow فحاصر ببل سفينته على رأس عدو من أهل بونى، وقبض على زعيم من الكوا فى المعركة (مفهوم أن الزعيم كوا كان فى صف الكابتن هوج). وعقدت وليمة كبيرة تم فيها تناول لحم جسد الزعيم الأنف ذكره.
  - سنة ١٨٠٧: لجوء مقاتل كالابارى كبير، يسمى كالابارى فوبارا إلى بونى.

الشاطئ الرملى الذى لم يكن يزيد طوله عن طول قارب طويل، كان يطلق عليه اسم جزيرة الكاسر الشمالية، لأنه اتسع وظهر لتوه فوق سطح الماء، وأصبح الآن جزيرة يبلغ محيطها ميلين أو ثلاثة أميال مغطاة، بالشجيرات، وقام الكابتن كرو Crow بزراعتها بجوز الهند.

سنة ١٨٠٨: أبحرت أخر سفينة بريطانية محملة بالعبيد.

"يبلغ عدد سكان بونى حوالى ٣٠٠٠. وهم خليط من قبائل الإبو Eboe (أو الهيبو Heebo) والبراس. وثلاثة أرباع العبيب للجلوبين من بوى، يعودون للإبور ربما ١٦٠٠٠ عبد، سنويا، في الفترة من ١٨٠٠ إلى ١٨٢٠.

- والعبد الواحد يساوى ٢٥ جنيهًا إسترلينيًا.
  - تزعم بنين تبعية بوني ونيو كالابارى لها.
- حوالي سنة ١٨١٩: تقع أكريكوك (أو أوكريكا) في داخل مناطق باني Banee، حيث يجلب التجار من باني والتجار من كالابار الزيت والمؤن الأخرى التي تجلب من مناطق أعلى حول نهر النيجر، وفي المقابل تتلقى هذه الأنحاء ملحا وأشياء أخرى [Robertson] ورغم أن أهل أوكريكا في الأصل من الإيجاو الهوا، فإنهم اختلطوا إلى حد كبير بالإبو الهوا.
- سنة ١٨٢٣: كان سكان بوني يتعرضون لضغط شديد من السفن شاحنة

الرقيق في مرسى قريب من الساحل، وهي سفن فرنسية وإسبانية. وقد استولى قاربان إنجليزيان لا غير تابعان لسفينة حربية بريطانية على السفينة الإسبانية الكبيرة المليئة بالرجال ويها عدة مدافع.

- سنة ۱۸۲۶: في سنة ۱۸۶۱ رأى وادل Waddell جـرسـا مميـزا كان هذا الجرس قد تم صبه من أجل أوبوبو فوبرا ملك بونى الكبرى، على يد وليم دويسون مؤسس: دونهام ـ نورفوك ـ إنجلترا في سنة ۱۸۲۶.
- فيما بين سنتى ١٨٢١ و ١٨٢٠: يقول بوتلر Boteler إن الملك بيبل ١٨٢١ و مدينة بونى) قد تمركز فى الشاطئ الشرقى للنهر وكون ثروة هائلة. واسمه المحلى (الوطنى) هو أويوبو فوبيرا، وكان يطلق على نفسه ألقابًا مختلفة من باب الفخر والخيلاء، ومن ذلك فاتح كالابار فهو اللقب الأكثر جدارة بالملاحظة، وهو لقب استقاه من جده، الذى كان قد ضم ـ بالفعل ـ هذه البلاد (كالابار) إلا أنها ظلت مستقلة بعد ذلك، رغم أن الملك الحالى يهدد بضمها إليه.
- سنة ١٨٢٦: لم يكن ملك بونى مستاء بسبب وجود السفينة الحربية البريطانية التي اتجهت لتقبع على بعد ثلاثة أميال شمالى المدينة، فجعلها غير متاحة للتجار.

وعلى الضفة الأخرى لنهر بونى، توجد مدينة فش (مدينة السمك Fish Town التى اعتاد الملك هوليداى Holliday أن يلجأ إليها عندما يكون على خلاف مع الملك بيبل وهو الملك الأعلى درجة ومكانة.

وصل قاربان كبيران (من نوع الكانو) من بنين، محملين بالهدايا، وعلى متنهما مبعوثان من بني Bini وكان كلاهما ذا منظر حسن، وكانا من أقارب بيبل [Crow].

واستمرت تجارة الرقيق في بوني حتى سنة ١٨٣٢ قبل أن تنهار وتختفي -Bur. [ton]

- سنة ۱۸۳۲: رأى مكجريجور ليرد Laird في إداه Idah وكيلا لبيبل بونى -Pep وكيلا لبيبل بونى -Idah وكيلا لبيبل بونى والمديد والملابس ويدفع ple of Banny (الضمور) وأسياخ الحديد والملابس ويدفع ثمنها عبدًا.
- سنة ١٨٣٣: تستخدم قوارب بونى الوصول إلى نهر النيجر عن طريق خليج ندونى المdonni فعندما يكون الخليج غاصا بالمياه يصل أهل بونى إلى هذا الفرع ليتاجروا فى زيت النخيل والعاج، لكن هذا الخليج يكون جافا طوال عدة أشهر، فحقيقة الأمر أن القوارب Canoes لا يمكنها اجتياز هذا الحاجز إلا خلال شهرين فى السنة [Oldfield].
- سنة ١٨٣٧: مات الملك بيبل (أو أوبوبو فوبارا) وخلفه على عرش بونى بيريبيبو، في التاسم من أبريل.
- سنة ١٨٤٠: عداوة عميقة بين أهل بونى وأهل نيو كالابار بسبب التنافس فى الاتجار مع السفن الأجنبية... وكانت قواربهم الحربية كبيرة جدا، يقدر الواحد منها على حمل ما بين خمسين ومائة مقاتل جيدى التسليح بالبنادق muskets منها على حمل ما بين خمسين ومائة مقاتل جيدى التسليح بالبنادق and pistols وأحيانًا يكون هناك مدفع gun صغير منصوب على مقدمة القارب (من نوع الكانو) [Calman].
- سنة ١٨٤١: تجريدة تروتر Trotter وألن Allen تمر بأوجو فيما يعرف الآن بمنطقة أهودا Ahoada District.
- وفى ٢٠ أغسطس عقدت معاهدة بين الملك بيبل وتكر من السفينة إريس Iris. لمنع تجارة الرقيق مقابل ٢٠٠٠ دولار سنويًا ولمدة خمسة أعوام. وقد وقعها زعماء بونى الآتية أسماؤهم: الملك بيبل، أنا بيبل، البرلمانى جون، الملك جورج، توم جونز، جون أفريقيا، مانيلا بيبل، أوسن الهندى القديم (العجوز) بونى الكبير، فوبر الأسود (المقصود من أهل المنطقة) ودربا Dappa الأسود (المقصود من أهل المنطة)

- سنة ١٨٤٦: يقرر الموقر هوب وادل Waddell أن بونى هى الآن المركز الرئيسى لتجارة زيت النخيل، إذ يشحن منها سنويا ما بين عشرة آلاف طن إلى خمسة عشر ألف، وكانت هى أيضا قبل ذلك هى المركز الرئيسى لتجارة الرقيق، وكل هذا بسبب مرساها الآمن، والمتسع وبسبب قربها من البحر.

لقد وجدنا تسع سفن كبار محملة بالزيت، في المرسى. وفي شهر من الشهور عادت تجار بوني من الداخل في قوارب مسطحة تمامًا، وقد جلبوا معهم ألف برميل من الحجم الضخم مليئة بالزيت، في رحلة واحدة.

وأهل بونى ونيو كالابار وأندوني كانوا يعدون من أكثر القبائل بربرية، ومن أكلة لحوم البشر، فقد قال الملك بيبل: نأكلهم، ومن لا يأكلنا نأكله أيضا؟!

والمدينة مزدحمة بغير نظام بمساكن حقيرة من طين، تتخللها أزقة متعرجة، بها غطاءات (سحالى استوائية) ضخام يبلغ طول الواحدة منها نحو أربعة أقدام، وهم يعتبرونها جوجو أي مقدسة...

ووصلنا إلى بيت العبادة أو البيت المقدس (الجوجو) فكان ممتلنًا إلى نصفه بالجماجم البشرية... وكان في هذا البيت المقدس (الجوجو) مئات بل آلاف من بقايا الجثث، وفي هيكل آخر خارج الجوجو بقايا أجساد بشرية. وهي بقايا وليمة أكل لحوم البشر التي أقيمت منذ عام أو عامين عند موت والد بيبل:

كان بيبل ملكا شابا، يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وله أحيانًا نظرة عميقة ماكرة. وقد ورث ثروة أبيه الكبيرة من الدبلونات والدولارات الإسبانية. وهو يعتبر أهل بونى، وكل المناطق التابعة له عبيدًا له، فلا حر سواه، وعند موت أبيه شن هجومًا غير متوقع على قرية نائية وقبض على كل الصبية والصبيات لقتلهم وإقامة وجبة شهية من لحومهم.

- واستقرت الحرب بين بونى وأندونى فتم إلحاق أندونى الذين اعترفوا بولائهم لبيبل، فكان لهم بناء على معاهدة عقدت معهم الحقوق نفسها التى لأهل بونى. وعلى وفق ما ذكره بيكى Baikie فإن أهل بونى أحضروا معهم أجساد أعدائهم من الأندونى، وأكلوها.
- سنة ۱۸٤٧: كتب شارلز بروس Bruce وهو في بونى للورد كلارندون، يشكو له من الانتهاكات التي مارسها أهل البلاد عند غياب السفينة الحربية، خاصة إطلاقهم النار في مدينة الجوجو (المقدسة) على مسئول شحن سفينة اسمه ديفد كيرتلي.

وفى العام نفسه تم قتل تجارين بريطانيين، بينما هما فى طريقهما من نيو كالابار إلى بونى فى قارب تابع للسفينة رينزى. ورجل ثالث ربطوه إلى شجرة لكنه دبر أمر هروبه إلى يونج تون، فتلقى مساعدة من هارى بريد Braid، وتبين أن المحرض على القتل هو أوانتا، الكاهن الأعظم أو رجل الجوجو (والجوجو هو البيت المقدس)، فقبض عليه قائد السفينة "ووترويش" وهو القبطان بيرش ورأى ـ فى البداية ـ إبعاده عن البلاد تركه يصعد إلى السماء Ascension لكن – على وفق ما قرره السير شارلز هوثام فقد أثرت فيه القوانين البشرية وجعلته يرتكب جرائم فظيعة وهو مطمئن. وكان شرطهم الوحيد أن تدفن جثته داخل البلاد وإلا تخلى عنهم حظهم السعيد أو بتعبير آخر وإلا سارت حياتهم على غير ما يرام.

واشتكى التجار الأجانب ابتزاز الملك بيبل لهم، فقد طلب بضائع على أن يدفع ثمنها فيما بعد، لكنه لم يدفع، بالإضافة إلى العمولة Comey التى تبلغ ٢٠٠ جنيه إسترليني لكل سفينة تبلغ حمولتها ٦٠٠ طن.

- تم نهب قارب أخر تابع لشركة بومباى باكت، تم نهبه في مياه جزيرة سنيك

- (جزيرة الأفعى) في نهر نيو كالابار.
- أمر اللورد بالمرستون بإجبار الملك بيبل وزعماء بونى، بالقوة إذا لزم الأمر، على احترام حياة وممتلكات صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا وأن يخول الكوموبور بإجبار من استولى على الصقوق المالية الرعايا البريطانيين على إعادتها (دفعها) إذا حان وقت دفعها، ويمكن إعطاء مهلة على وفق ما تقضى به العادة بين التجار، أو على وفق ما يقضى به الاتفاق حسب كل حالة.
  - وقد وقع زعماء بوني على وعد بالتخلى عن أعمال القرصنة.
- سنة ١٨٤٨: اللورد بالمرستون يأمر بأن يدفعن أوانتا بونى of Bonny على الساحل الإفريقي، على أن يكون بعيدًا بقدر الإمكان عن نهر بوني.
- فى شهر نوفمبر صحب بيكروفت الكابتن إدن Eden فى السفينة "فريفلى" إلى بونى، ليؤكد الملك والزعماء التزامهم بمنع تجار الرقيق.
- سنة ١٨٤٨: أصبح للغة الإبو المكانة العليا، بسبب مهارة الإبو في الحرف والصناعات، ولطبيعتهم الحربية، أما لغة الإيجاو فلم تعد كونها اللغة الأم (الأصلية) لجانب من شعب بوي، لكنها أيضا لغة جانب كبير من سكان الساحل الذين بيعوا لهم.

وعلى الشاطئ المقابل لنهر بونى توجد فوبيرى وكليبيوم، ويسكنهما صائدو الأسماك والتجار، على التوالى، ويسميهما الإنجليز "مدينة فش أو مدينة السمك" و"مرسى وليفور". ويبلغ عدد سكان بونى حوالى خمسة آلاف نفس، قليلون منهم أحرار بالمولد أى الذين ولدوا أحراراً [Koehler].

- سنة ١٨٤٩: زار الموقر ودل ـ مرة أخرى ـ بونى فى شهر ديسمبر بناء على طلب بيل إقامة مقر إرسالى يبدأ عمله فى هذه الأنحاء، لكن الموقر ودل لم يجد مكانا مناسبا لهذه الإرسالية المقترحة.

- سنة ١٨٥٠: زار ودل - مرة أخرى - بونى. وكان الملك والزعماء مستاين جدا للزيارة التى قام بها - مؤخرًا - أربعة قباطنة سفن أوروبيون المناطق الداخلية، حيث وصلوا إلى بلاد ذات مجار مائية لا عوائق فيها، حيث هناك أراض مرتفعة مزروعة ومدن نظيفة وهواء نقى، وسكان أكثر ودا سعدوا برؤية الرجال البيض، فأولوهم رعاية واهتمامًا، وكان الملك والزعماء فى حالة قلق؛ خوفًا من أن يطيلوا إقامتهم هناك. وتبدو مدينة السوق الرئيسية التى تسمى أهومبلى (أو أوهومبيلى) وكأنها مجرد بيت كبير إذا قورنت بمدينة بوى. وقد رأوا هناك حوالى مئتى قارب (من نوع الكانو الكبير) مرتبطة بتجارة الزيت.

وكانت نيو كالابار تعتبر من بين أكثر المدن تلوثًا على الساحل، ورغم أن أهلها يعيشون وسط القمامة، فهم أكثر اكتمالا من الناحية البدنية من غيرهم من سكان الساحل. وكان الملك أماكيرى تابعًا قويا عظيمًا (المقصود كان صديقًا قويا للأوروبيين).

"والمدينة تقع على شاطئ رملى منخفض وهى محمية بمراكز حصينة ومرتفعة تدور مدارها حتى حافة الماء. وباربوى Barboy الذى زرناه رجل ذكى، كان يلبس لباسا طويلا أزرق مخمليًا ناعمًا ذا واجهات حمراء، فيبدو بهذا اللباس ملكيا مهيبًا -Wad]

وملكهم أماكيرى (أى ملك نيو كالابار) استقبل الكابتن مكدونالد... ويختلف الناس - هنا - فى مظهرهم ومسلكياتهم عن أهل بونى. فالختان شائع فى نيو كالابار، أما فى بونى فهم لا يجرون عمليات الختان إلا للعبيد. ونلاحظ أيضا أن الرجال فى نيو كالابار أكثر تصميمًا وأكثر ميلا لخوض الحروب.

- سنة ١٨٥٠: زار بيكروفت في الأول من أكتوبر مدينة نيو كالابار في سفينة الليفتنانت بدنجفيلد، وهي أول سفينة من سفن صاحبة الجلالة تزور جولجوثا Golgotha. وقد أمر ذات مرة بفك مراسى سفن التجار لتنطلق هابطة النهر إلى فوشى Fouchee، وذلك لأسباب إنسانية تقضى بمنع المذابح المرعبة التي تحدث كل عام.

- فشل الملك أماكيرى في تكرار زيارته بسبب طلقتين ناريتين تم إطلاقهما فوق المدينة، وكان المدفع gun عندئذ موجهًا بالفعل إلى المساكن.
  - تم توقيع معاهدة تجارية تقضى بما هو أت:
  - ١ تمنع إساءة معاملة أي من الرعايا البريطانيين أو احتجازه.
- ٢ على الزعماء تعويض كل صاحب مظلمة. لا يعاقب البحارة سوى قباطنة
   السفن البريطانية.
- ٣ على كل سفينة أن تدفع خمسة أسياخ حديدية (قضبان) عن كل طن مسجل
   في حمولة السفينة كضريبة مرور Comey.
  - ٤ -- الملك مسئول عن كل ما يعكر حركة التجارة.
  - ه لا يطلب تأجيل دفع الثمن، ولا يجرى إجبار عليه.
  - ٦ لا يحل لأي سفينة أن تواصل إبحارها إلى ما بعد فوشى Fouchee.
- ٧ يتم تخصيص جزء من الشاطئ لإقامة مساكن التجار. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من: أماكيرى، ول باربوى، إماميول، الأمير ول الالله، هارى بريد، بج هارى، ومن جزر الهند الغربية: الدوق مونموث، جورج ول، جاك باربوى، ستاندارد جاك، بج فوبرا، تيجر أماكيرى، وفوبرا أماكيرى.

وأماكيرى – كما لاحظ بيكروفت، كان مستقلا عن بونى، وكان غير راغب في عقد اتفاق يقضى بإبطال تجارة الرقيق.

- ذهب بيكروفت - بعد ذلك - إلى بونى - حيث كانت هناك معاهدة تجارية أخرى، وقعها كل من: الملك بيبل، أنا بيبل، مانيلا بيبل دبا، جون الإفريقى J.F. Allison أليسون John Africa عن الفوبرا (السود) وأرامبو عن جاك العجوز (بنى السحنة).

- عبر بيبل عن رغبته في إلغاء معاهدة منع تجارة الرقيق، لأنه لم يتلق مبلغ الإعانة المتفق عليه.
- وجد بیکروفت فی بونی ۱۸ سفینة بحمولة ۹٤۰۰ طن بقیمة حوالی ۴۹,۰۰۰ جنیه إسترلینی.
- سنة ١٨٥١: عقد بيكروفت معاهدة في ٨ أغسطس مع كالابار لإبطال تجارة الرقيق. ثم منح الملك أماكيري إعانة سنوية قيمتها ألف دولار لمدة ثلاث سنوات. وفي أبريل سنة ١٨٥٠ تم الاستيلاء على سفينة على متنها ١٥٠ عبدا في هذه المدينة.
- سنة ١٨٥٣: إشارة إلى قيام أهل البلاد بنهب السفينة البريطانية المسماة اليدى وورسلى التي كانت قد جنحت قرب ساحل نيو كالابار، فقد اقترح بيكروفت على وزارة الخارجية البريطانية إبرام اتفاق يقضى بأن يعطى ثلث ما تم إنقاذه مكافأة للمدافعين.
- بعد أماكيرى، كان الزعماء الرئيسيون لنيو كالابار هم: ول باربوى، هارى بريد Braid
- الملك بيبل (بيريبيبو) يصاب بالشلل، فأصبح كل من إيشاكو (فرد ببل) ويانيبو وصبين على العرش.
- فى ١٨ نوفمبر تلقى المسئولين عن حمولات السفن، خطابا من بيبل، يفيد أنه ينوى الذهاب إلى بلا (Billa or Bile) ويطلب الاستعانة ببعض البحارة (أو القباطنة) لصحبته ورغم احتجاج التجار فإن تسعة أعشار العمال فى بونى خرجوا فى ٤٣ مركبًا (من نوع الكانو) لكن عند وصولهم إلى مدينة يونج تلقوا تعليمات بالانتظار، ورفض معظم التجار الامتثال لهذا، فتخلوا عن مكانهم جماعة، وعادوا إلى بونى.

وقرر مسئول السفن للقنصل، في ٢٤ ديسمبر، أن الزعماء قد اتفقوا جميعًا على الا يدعوا بيبل ينعم بالملك بعد ذلك. وبالأمس فقط طلب بيبل من كل من مسرز -Mes sers ووايل Wylie وجريجورى أن ينقلوه إلى السفن لأنه يخشى على حياته... لقد عم البلاد كلها اضطراب وفوضى، سواء هنا أم فى إبو Eboo، وأخيرًا فإن الملك بيبل لم يجد ما يجعله يتخلى عن طموحه بإدخال بلاد بونى فى حسرب مع نيو كالابار... لقد كانت العوائد المالية التى تعود على بيبل من زيادة تجارة زيت النخيل تقل أو تساوى العوائد المتى كانت تعود على بيبل من تجارة الرقيق. ولقد سمعنا من مصادر مسئولة أن دخله من الرسوم المفروضة على السفن تتراوح ما بين ١٥,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠ فى العام.

- سنة ١٨٥٤: قدر بيكروفت قيمة السفن والحمولات فى نهر بونى بمبلغ مهول هو ١٨٠٠ جنيه إسترلينى، وفى حوالى بداية موسم الزيت Oil Season أى فى شهر مارس أو شهر إبريل يتم شحن ٥٠٠٠ طن من الزيت معظمها تحملها سفن من إنجلترا.

بسبب الضرر البالغ الذي لحق بالتجارة البريطانية جراء النزاع الناشب بين بيبل وزعمائه، تم استدعاء بيكروفت وتم عقد اجتماع في ٢٠ يناير، قرر فيه الزعماء أنهم يرفضون أن يستمر بيبل ملكًا أكثر من هذا بسبب عنفه وطغيانه، وقالوا إنهم يريدون الأمير دابو Dappo ملكًا ـ ودابو هذا هو الابن الأكبر لأخى الملك بيبل وهو الوارث الشرعى للعرش، واشترطوا لتوليه العرش ألا يمارس أي نوع من أنواع التجارة، وأن يسمح له بثلثى الرسوم المحصلة. واستحسن بيكروفت ومسئولو شحن السفن هذا الاقتراح، فقام بيكروفت بعزل الملك بيبل في الثالث وعشرين من الشهر، فطلب بيبل خوفًا على حياته ـ الحماية من القنصل وطلب أن يذهبوا به إلى فرناندوبو، فوضعوه في مركبة مقفلة وشحنوه في السفينة أنتبلوب (ومعناها الثور).

وقد وصف بيلكى بيبل بأنه طويل ينم مظهره عن الذكاء، وإن كان المكر يشع من عينيه. وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويمكنه أن يصمد في مناقشات مطولة. وأدهشني بمعرفته لنظام الحكم الإنجليزي ومعلوماته الوافرة.

- جلب تجار بوني كميات وافرة من زيت النخيل إلى ندوكي Ndoki.
- -- من بين الأماكن التى سماها لى بيبل، والتى خبرها بنفسه لديلى Ndeli (على نهر سومبريرو)، وأوزوزو Uzuzu (بالقرب من أوتامينى) وإكبوفيا وإيجين Egene (على نهر فجنى، وأبوا، وندوكى ونجوا، وأجزاء من إسواما وإيلوجو، يمكن الوصول إليها كما قال باستخدام القوارب (من نوع الكانو).
- تسمى نيو كالابار فى بلاد بونى باسم كارابارى، كما تعرف أيضا باسم بوم
  Bom. وتختلف اللغة شيئا ما عن لغة الإبانى Ebane، لكن هذا الاختلاف لا
  يمنع التفاهم بين القبيلتين.

وقال بيبل أيضا إن الأرو Aro الذي يحج إليه شعبه، وكذلك الإجبو Igbos، تبعد عن مدينة بولى رحلة قوامها أربعة أو خمسة. ويوجد بين بولى ونيو كالابار منطقة صغيرة تسمى أوكريكا، تسكنها قبيلة منفصلة لكنها تابعة لبونى. وأهل هذه القبيلة لا يتاجرون – أبدًا – بشكل مباشر مع البيض، وإنما يضطرون لبيع بضائعهم إما لأهل نيو كالابار أو لأهل بونى، وهم يقضون كثيرًا من أوقاتهم فى القوارب وهم يتقنون حرفة صيد السمك إتقانًا فائقًا. ووراء نيو كالابار هناك شعب يعيش على ضفاف نهر سومبريرو يتحدث لهجة قريبة من لهجة أهل نيو كالابار التي يجلبون إليها زيت النخيل.

وبناء على مرسوم السكر Sugar Act الصادر في سنة ١٨٤٦، فإن سفن شحن الرقيق الكوبية والبرازيلية يسعدها أن تتعامل في هذه التجارة المرعبة (تجارة الرقيق) في هذه الأنحاء [Baikie].

- وبعد إقرار الأمور في بوني، زار بيكروفت، نيو كالابار ورفض أن يدفع للملك أماكيري أول هدية (عطية) سنوية على وفق ما كانت تقضى به معاهدة منع تجارة الرقيق بسبب ما قام به الملك من مفاوضات الشحن عبيد في السفينة رستورايو التي أوقفتها سفينة صاحبة الجلالة فرت Ferret في مارس من العام الماضي. وانتهز بيكروفت هذه الفرصة للتوسط في النزاع الناشب بين كالاباري وأهل إيجاني Eganny أو اللونج براس Brass people طلب ملك بني المخلوع بيبل Pepple تزويده بالسلاح (المدافع guns) والبارود، بدلا من البضائع أو الأموال كهدايا، لالتزامه طوال أربع سنوات أو خمس بمنع تجارة الرقيق على وفق ما كانت تقضى به الاتفاقية. وقد رفع القنصل لينسلاجر هذا الطلب إلى وزارة الخارجية البريطانية، فرفضته في الثالث من أكتوبر، وتم إبلاغ بيبل أنه سيتسلم مستحقاته نقدًا شريطة ألا يثير إزعاجًا في أي مكان يقيم فيه. وكتب لينسلاجر في تقرير له في الرابع من ديسمبر أن أي مكان يقيم فيه. وكتب لينسلاجر في تقرير له في الرابع من ديسمبر أن ألى وقف التجارة لمدة تسعين يومًا.

رسا بيكى وكروثر عند أجبيرى، وهى أول قرية من قرى الأورو Oru إلى الأدنى من منطقة أبوه Aboh Distriet، ويحكمها إجبيما وأجبيكون، وكان هذا الأخير قد عاد لتوه من زيارة قام بها لأرو شوكو Aru-Chuku.

- سنة ه ١٨٥٥: في العاشر من إبريل، تلقى ملك كالابارى المدعو أماكيرى أول منحة سنوية، وكانت مكونة من ٥٠ برميل بارود، كل برميل مملوء حتى منتصفه، وسبع وحدات من المدافع guns و ٥٠٠٠ بندقية (رفل) بعد أن وقع مسئولو شحن السفن إقراراً بعدم تحميلها عبيداً، ووقعوا مع بيكروفت معاهدة بمنع الاتجار في الرقيق في الثامن من أغسطس سنة ١٨٥٨.

- هدد قائد البارجة الحربية الفرنسية المسماة Entreprenant ملك بونى بالعقاب إذا لم يرد كل نخيل الزيت الخاص بالكابتن بلانتي Plante.
- مات ملك بونى المسمى دابو Dappo فى ١٦ أغسطس، جراء أخطار تعرض لها، بينما كان فى رحلة إلى ملك مجاور. إيشاكو (فرد بيبل)، وبانيبو الذى كان على وفق ما قاله كاهن الجو جو فى بلاد إبو Eboe قد دسا له السم، قد فرا إلى السفينة البريطانية المسماة فيروزبور، فحملهما القبطان وت Witt إلى القنصل فى فرناندوبو ليؤمنهما. وقد تم ذبح زوجاتهم وأطفالهم وعبيدهم، بينما كان هناك هجوم على أنصار الملك المخلوع بيبل وقام أهل البلاد ليزيدوا من الاستثارة بمزج البارود بخمورهم in their Run وأصبحوا مغتاظين جدا... والبقايا الأخيرة من الملك المخلوع بيبل الذين حصنوا أنفسهم فى بيته الطينى حتى نفذت المؤن تمامًا، فأشعلوا بعض البارود، فحدث انفجار أنهى حياتهم البائسة [Lynslager]. وعلى وفق ما ذكره بيرتون Burton فقد مات فى هذه الواقعة ما بين ٢٠٠٠ و ٧٠٠ شخص.

لقد كان شعب بونى مستاء لهروب إيشاكو ويانيبو، لأنهما أخذا فى أحد قوارب السفن (القوارب التابعة للسفن)، ذلك لأن العادة قد جرت أنه إذا مس اللاجئ حتى أحد الحبال المدلاة من السفن الأوروبية، أصبح هو وبضائعه فى أمان، لكن يجب أن يذهب للسفينة فى أحد القوارب الوطنية (من نوع الكانو). وقد توقفت التجارة تمامًا ولم يسمحوا بمواصلتها حتى يعود الرجلان.

وقد زار القنصل لينسليجر، بونى، وحقق فى الأمر. ورفض تسليم اللاجئين ونصح باختيار وكيل، كما مال أيضا لرأى الزعماء بقطع الثلاثمائة جنيه إسترلينى التى كان بيبل يتقاضاها سنويا من عوائد رسوم مرور البضائع.

لقد تم تعيين الوكلاء التالين: أنى بيبل (إلولا أو إلولى) والكابتن هارت (أفو دبا) وأدا أليسون، ومانلا بيبل (إرناشابو). وكان هذا الأخير صغيرًا جدًا، لذا كان مستشارهما بانيجو وأوكو جمبو. وفي اليوم التالي، ١٢ سبتمبر، تواصلت الأعمال التجارية.

أعطى القنصل مصاريف إعاشة للزعيمين ومن معهما، عند إقامتهما في فرناندبوبو.

- تلقى القنصل هتشنسون تعليمات من وزارة الخارجية البريطانية تفيد أن حكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا لا يمكنها تفويضه بأن يأخذ على عاتقه بشكل دائم رعاية الزعماء اللاجئين ولا الملك المخلوع بيبل ولا دفع تكاليف تعليم أبنائه.

مات خمسة من مسئولى السفن في بوني Bonny، ويبدو أن هذا بسبب إصابتهم بالدوسنتاريا.

- سنة ۱۸۵۰: في ۱۱ يناير دمر حريق سفينتين هما: السفينة "ساراسين"، والسفينة "مراثا" التابعتان لشركتي مسرز هارسون وشركة ليفربول. واستولى أهل البلاد على معظم حمولتيهما بما فيهما ۷۰۰ برميل مليء بزيت النخيل كانت على متن السفينة "مارتا".
- كتبت وزارة الخارجية في هذا الشهر، بالإشارة إلى طلب بيبل القدوم إلى إنجلترا، فإن الحكومة البريطانية تنصحه بالبقاء بهدوء في أي مكان في إفريقيا يحس أنه سيكون أمنا فيه... وحكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا لا يمكنها تحت أي ظروف اعتماد قدومه إلى إنجلترا، لكن إن كان مصرا فلابد أن يستعد لتدبير أمر مواصلاته وتحمل نفقاته ونفقات أسرته.

- في مؤتمر في محكمة الإنصاف في بوني Bonny في ١٧ أبريل، ١٢ مادة اقترحها مسئولو شحن السفن وأقرها هتشنسون. وإحدى هذه المواد تنص على أن أي واحد من أهل البلاد يرفض دفع الغرامة يمنع من الصعود على متن أي سفينة، وقد وافق وزير الدولة على هذا الاتفاق في ٧ يوليو.

بعدئذ زار القنصل نيوكالابار، حيث رفض أن يرفع الملك أماكيرى الألف بولار نقدا كما طلب حتى يسحب مسئول شحن السفن شكاواهم جراء قيامه بحملته الثالثة والأخيرة لمنع تجارة الرقيق (؟؟). وهناك إشارة خاصة لآخر أوامر أماكيرى بخصوص عدة آلاف من الجنيهات تساوى عملات من المانيلا ذات التكوين الخاص، وعندما وصلت هذه المانيلات كان قد فرض حظرا على بيعها في الأسواق الداخلية، ولاشك أنه كان يتوقع من مسئولى شحنات السفن أن يقدموها له بأى ثمن. وقد وافقت الحكومة البريطانية على الإجراء الذى اتخذه هتشنسون.

- سنة ١٨٥٧: ملك بونى المخلوع بيبل يذهب مع أسرته إلى إنجلترا بعد أن أقام فترة فى سيراليون نيو كالابار كانت هى الميناء الأول على الساحل الذى لا يطبق نظام البيع بالآجل. وهناك فرق كبير بين الشروط هنا والشروط فى كالابار، حيث يخشى التجار الذهاب إلى سطح السفن خشية القبض عليهم كرهائن، ضمانا لسداد ديون أخرين.
- جنحت السفينة وولفريتون عند رأس فوشى، وكان على متنها حمولة يبلغ ثمنها ١٥,٠٠٠ جنيه إسترليني.
  - وجد القنصل ٢٦ سفينة في نهري: بوني، ونيوكالابار بحمولة ٢١٦, ١٣ طنًا.
- أعلن أتولو ملك أمبلا (وهي إحدى الأسواق في المناطق الداخلية) عند اعتزامه عدم فتح باب التجارة مع بوني حتى يستعيد بيبل عرشه.

- سنة ١٨٥٨: كتب القنصل هتشنسون في ٢٢ يناير بناء على طلب مسئولى الشحن في بوني ونيو كالابار زرت نهر نيو كالابار بغرض الاحتجاج مع الملك أماكيري فيما يتعلق بمحاولته إحياء العادة القديمة الضارة بالتجارة، والتي كان بيكروفت قد أوقفها، وكانت هذه العادة تقضى بأن يجبر مسئولو شحن السفن على زيارة الملك الجوجو (الملك الكاهن) في كالابار، قبل أن يزور أماكيري سفنهم... وهو أحيانًا يطلب نشر أقمشة حمراء (ربما المقصود: بسط حمراء، على سطح السفينة ليمشى فوقها. إنه الكاهن الأعلى للمدينة ويفوض باختيار أنواع البضائع التي تدفع (تقدم) كرسوم، وهذه الحماقات تؤدى إلى تأخر قوافل التجارة وتعطيل الأعمال. واسم ملك الجوجو هذا هو أكوكو (ملك جوجو أي ملك العبادة أو ملك الكهانة).

وقد وعد أماكيرى ألا يحدث هذا مرة ثانية. وكتب القنصل فى الرسالة نفسها أن التجار الرئيسيين (مستولو الشحن البريطانيون، ومستولو الشحن الذين هم من أهل البلاد أيضا) صعدوا إلى متن السفينة بلود هوند ليطلب تدخلى فى أمور متعلقة بحكومتهم التى سادتها الفوضى (عدم الانضباط) منذ العام الماضى.

وفى ذلك الوقت كانت الوصاية على العرش مكونة من أربعة أفراد: متشاكا (مانيلا بيبل)، إيلولى بيبل، أما أليسون، والكابتن هارت... وقد مات هذا الأخير بعد ذلك. أما أدا أليسون فقد استبعد ـ بشكل ضمنى ـ من السلطة الحكومية لأن تحصيل الرسوم على البضائع كان هو ـ إلى حد كبير ـ شغله الشاغل. أما مانيلا بيبل رئيس أكبر وأقوى دار (عائلة) في بوني الآن فقد اعترض على نظام الوصاية الحالى لأن إيلولى قد استحوذ على كثير من السلطة والنفوذ لنفسه. والابن الأكبر للملك دابو الراحل هو الآن طفل لا يزيد عمره عن سنتين أو ثلاث، والوصى عليه هو أفو دابو، هو الرأس المعترف به للدار (العائلة)... وقد اعتمدت أفو دابا وصيا محل الكابتن هارت لأن معظم أهل بوني مجمعون على أن يكون ابن دابو وريثا للحكم بعد ذلك، وحجتهم أن

الملك بيبل المخلوع أكد دعواه في السلطة عندما لم يكن له الحق فيها، ذلك والد دابو الشاب، كان على قيد الحياة عندئذ ويملك الحق في ادعاء أن يكون وريثا شرعيا، فإن كل أصدقاء بيبل وأفراد أسرته قد ماتوا في المجزرة التي تمت عند موت دابو..

ووافق هتشنسون على تعيين مانيلا بن ببل باعتباره مسئولا صاحب سلطة تنفيذية في تحصيل الرسوم وتوزيع محصلتها على الآخرين، وأن يكون هو الرجل المسئول وله حق الصدارة، لكن ليس في تلقى مبالغ أكبر في الرسوم (ربما كان المقصود فرض رسوم أعلى أو زيادة الرسوم) وهو رأس الدار (العائلة) الأولى في الدينة والأكبر سنا من بين الأوصياء، وأكثر الأفراد توقيرا واحترامًا.

- كل إجراءات متشنسون في بوني وافقت عليها وزارة الخارجية البريطانية.

وبعد ذلك بأشهر قلائل طلب مسئول الشحن فى بونى إعادة تنصيب بيبل ملكًا. لقد راحوا يقولون إن مدينة بونى فى حالة حرب مفتوحة (عرضة لخوض الحرب دائما) وإنه لا شىء إلا تدخل مسئولى الشحن بين الحين والحين لحماية الجانب الضعيف. ووافق كثيرون من الزعماء المهمين على هذا الاقتراح.

وفى الثالث من مايو أقر القنصل اقتراح مشرفى الشحن البريطانيين بأن يدفع كل منهم برميلين من زيت النخيل، إسهامًا فى تهدئة المناقشات (الخلافات غير ذات المعنى) بين تجار بونى وتجار همبالا ليكون سوق همبالا مفتوحًا، وفى حالة عدم إسهام الوكلاء regents بالقدر نفسه (من براميل زيت النخيل الآنف ذكرها)، ويذلوا جهودهم لإقرار الأمور، تحتم عليهم إعادة براميل الزيت التى دفعها مسئولو الشحن إليهم (أى إلى مسئولى الشحن) باقتطاع (بخصم) قيمتها من الرسوم التالية.

- لقد قدرت الخسارة السنوية في تجارة زيت النخيل نتيجة توقفها عند خلع الملك بيبل بحوالي ٢٠٠٠ برميل.

- سنة ١٨٥٨: كتب القنصـل هتشنسـون: فيما مضـي كان لنهـرى: بوني ونيو كالابار، مصب مشترك، لكن في الأعوام الأخيرة أدى انسباب النهرين إلى تكوين شاطئ رملي كبير، بين مصبيهما. ويمكن الحصول على المرشدين من مدينة فوشي, Fouche. ومن هذا المكان الأخير، حيث تتمركز السفن vessels في مواجهة مدينة يونج Young Town لا تجد أثناء مرورك قربة وإحدة فيما عدا تلك التي تشكل التجمم السكني للمرشدين، وعلى بعد حوالي تسعة أميال من النهر توجد العاصمة نيو كالابار، حيث يقيم الملك أماكيرى (أو أماكرى Amakree). والملك أماكيري هو أكثر الملوك استقلالا من بين الملوك الذين يمكن أن تلقاهم في أي مكان على هذا الساحل، وأعتقد أنه حقق هذه الشهرة نتيجة أنه لا يأخذ بضائع بالآجل (أو بالدين) من أي قيم على الشحن، ولا يسمح لشعبه بهذا (الأخذ بالآجل)، ومن هنا فقد كان موقفه قويا. وقد تجاوز الملك أماكيرى منتصف العمر ... وكثير من شوارع هذه المدينة تستمر هابطة بشكل متواز حتى تصل لحافة ماء الجون (الخليج)، حيث يوجد حاجز على طول التقاء البر بالماء... وكل الناس الذين يلتقون في هذه المدينة يجدون هواء نقيا قويا ليس له مثيل إلا في لاجوس. وتعقد أسواق بيع المخزون البشرى (من الرقيق) كل خمسة أسابيم أو ستة.. واستمر هذا حتى إلغاء تجارة الرقيق في سنة ١٨١٩، وبالتالي ازدهرت تجارة زيت النخيـل في سنة ١٨٢١.

وفى براس Brass ونيو كالابار وبونى تسمى العملة المتداولة بارات barts أى الأسياخ أو الأعمدة. وفيما مضى كان كان يقال لها مانيلات (مانيلا، وهى لا تزال موجودة إلى حد ما. والبار أو المانيلا تساوى ثلاثة بنسات، والعشرون منها تساوى خمسة شلنات التى كانت تساوى بارًا فيما مضى. والبارات هى قطع من نحاس على شكل حدوة حصان. يبلغ طول الجزء الدائرى منها حوالى أربع

بوصات، ويبلغ سمكها حوالى نصف بوصة، وينتهى الطرفان بشكل معين مكعب. وهناك خمسة تكوينات.. فالأونادو Onado هو الأفضل في بلاد إبو Eboe الواقعة بين بونى وكالابار.

وفى بونى لابد من تقديم ١٥٠ بارا للمرشد نظير توجيهه السفينة، و٢٥٠ بارا نظير إخراجها مهما بلغت حمولتها من الأطنان. ويتم دفع نصف هذه المبالغ فقط إذا لم يستلزم الأمر مرشدا.

وقبل أن يسمح للسفينة بالبدء في تعامل المسئولين عنها في التجارة، يتوقع أن يدفع المسئول عن الشحنة للملك أو الزعماء رسومًا أو جمارك من البارات مثل الرسوم التي تدفع في الميناء في بلادنا، وتفرض هذه الرسوم عينا (أي بضائع) عند دخول أي نهر.. وفي بوني ونيو كالابار فإن الرسوم (الكومي Comey) هي خمسة بارات على كل طن مسجل في سجلات السفينة، في النهر الأول (نهر بوني) يتم تقسيم هذا بين مانيلا بيبل) وأدا أليسون، وإيلولي بيبل، الذين يمثلون السلطة المتحكمة الحالية باعتبارهم الأوصياء أو الذين يشكلون مجلس الوصاية. وفي النهر الأخير (نهر نيو كالابار) تدفع هذه المبالغ للملك أماكيري (أماكري) وبالإضافة إلى رسوم (الكومي Comey) هناك التزامان آخران في نهر بوني – بار (جمارك) عن كل برميل زيت يتم بيعه، يقتطع من أموال التجار الوطنيين (المقصود الذين هم من أهل البلاد) ويفرضه الزعيم الذي قد توضع الشحنة (الحمولة) تحت رعايته، وفي ظل رعايته تتمكن السفينة من ممارسة أعمالها التجارية. وبار آخر (للشغل) عن كل عشرين برميلا يتم جلبها، ويطالب به (أي

وفى سياق التدليل على أهمية التجارة فى بونى، أذكر أنه فى إحدى المرات عند قيامى بزيارة رسمية فى أول إبريل سنة ١٨٣٠ كان هناك ٢٦ سفينة فى كلا النهرين، بلغت حمولتها ١٣,٢١٦ طنًا.

وقد اشتكى أهل بونى إلى القنصل من أنهم كانوا فيما مضى يتاجرون فى مختلف أنحاء بلاد براس Brass (أبوفاك، وبيليا، ونيمبا، وأجنى، وأكوافى، وأوزازى إباى.. إلخ) لكن الأن توقف هذا بسبب يونج كالابارى. وفى إبريل من العام التالى، ١٨٥٩ كتبت الخارجية البريطانية مؤيدة لموقف هتشنسون فى احتجاجه على الملك أماكيرى، وقيامه بانتزاع وعد منه باتخاذ إجراءات معينة لإبطال ما كان قد اتخذه من قرارات بمنع تجار بونى من عبور نهر كالابار لشراء زيت النخيل من أسواق براس.

وفى شهر فبراير سمح وكلاء بونى للتجار التابعين لأماكيرى بزيارة أسواق أبوه Aboh وكوا Qua وهمبيلا.

وفى الشهر التالى نشبت حرب فى بونى بين أتباع أوكو جمبو، وأتباع أوكو إبلو، فالطائفة الأولى تابعة للملك الراحل دابو، والثانية تابعة لعائلة الملك المخلوع بيبل.

وقد رتب القنصل مع الوكلاء أن تدفع كلا الطائفتين غرامات متبادلة (كل طرف يدفع للطرف الآخر) تعويضا عن القتلى والبضائع، وأن يتعاهدا بألا يعكرا صفو السلام. وقد وجهت له محكمة الإنصاف الشكر، لمقدرته وصبره وحكمته.

وفى ٢٢ مايو نشبت الحرب (الأهلية) مرة أخرى فى بونى، وظلت الطلقات النارية تنوى مارة فوق السفن الراسية على شاطئ النهر، والتى تبلغ قيمتها حوالى نصف مليون جنيه إسترلينى. فالبيوت التجارية (الشركات) المتنافسة التابعة لمانيلا وإيلولى أطلق كل منهما النار على بعضهما بعضًا فى الساعة التاسعة صباحًا، واستمر إطلاق النار حتى التاسعة مساء. وفى هذه الأثناء ثقبت ثلاث سفن (خرقت)، فاتجه القنصل على الفور - ومعه الكابتن سندرسون فى السفينة أرشر (سفينة صاحبة الجلالة) وغرم الطرفين مائة برميل من زيت النخيل، وعندما كان هناك اقتراح بزيادة، قيمة الغرامة بئن يدفع الطرفان مائة مدفع guns، قالوا: إنه إذا ما علم أهل كالابار أنهم قد أصبحوا بغير سلاح لأصبحوا جميعًا تحت رحمتهم، ولماذا لم يستجب لهذا الاقتراح.

واتفق التجار الأجانب في ٢٨ مايو على ألا يبيعوا في بونى وكالابار أى مدافع guns أكبر من عيار واحد one pounders، وأي ذخيرة أكبر من هذا العيار. كما أن الرسوم لابد أن تدفع من خلال رئيسي محكمة الإنصاف.

وفى الثالث من يونيو، تقرر ألا يكون هولى Holly وكيلا، لأنه لم يتفق مع الآخرين على الحلول السلمية، لكن في اليوم التالي تم تخفيف هذه العقوبة بدفع خمسين برميلا مليئة بزيت النخيل مع التزامه بعدم إثارة متاعب بعد ذلك.

كتب القنصل: ما لديهم من مدافع لا يقل عن مائة، عند كل دار من الدور المتعادية (استخدم المؤلف الكلمة House وقد يكون المعنى كل شركة أو كيان تجارى)، وهذه المدافع من عيار يتراوح بين ٢و٣٢ (pounders)... ويرغب بعض الناس فى عودة الملك بيبل إلى عرشه، مفضلين عودته عن البقاء فى ظل الأوصياء.

- بيبل الآن في إنجلترا. وعندما كان في فرناندوبو أرسل رسائل إلى أصدقائه في بوني كان من نتيجتها مقتل ٥٠٠ وضياع كثير من الممتلكات.. وهو الآن يقيم دعوى ضد الحكومة البريطانية، لأنه خلع من العرش وأجبر على ترك بوني. أجريت مراسم التعميد له ولزوجته (اعتنق المسيحية). وفي ٢٣ يوليو، أرسلت الخارجية البريطانية تعليمات القنصل مفادها: لا تتدخل في أمر عودة بيبل الملك المخلوع إلى بوني، فإن كان الناس يريدون عودته فلا تضع العراقيل أمامه.
- سنة ١٨٦٠: في شهر يناير حدث تمرد خطير على المركب ذى الصوارى الثلاث المسمى بومونا أمام ساحل بونى بمسافة. وهذا المركب من ممتلكات مسرز وستبوارت وبوجلاس.
- كتب القنصل في أحد تقاريره أن مساعيه قد فشلت في حث زعماء بوني على توقيع معاهدة تخول قناصل صاحبة الجلالة على الساحل الإفريقي، السلطة

- الضرورية التعامل مع حالات من هذه الطبيعة: إساءة معاملة السير مورجان مسئول الشحن لبعض الكرومن Kroomen في كالابار القديمة. وهذا راجع إلى أن الأوصياء الأربعة (مجلس الوصاية الرباعي) ليس إلا مجرد ظل... فليس للأوصياء نفوذ إلا على بيوتاتهم التجارية، لكن رضا الجماهير أمر ضروري.
  - سنة ۱۸۲۱: الملك المخلوع بيبل يعود إلى بونى بصحبة حاشية من تسعة من السكرتيرة والخدم. وكان الناس سعداء بعودته لكن السماح لبيبل بالعودة إلى بونى كان مقرونا بشرط ألا يشارك في الحكم بأي شكل من الأشكال.
    - سنة ١٨٦٢: بوني تحترق، ويعاد بناؤها من جديد.
    - مات ١٦٢ أوربيًا من ٢٩٠ خلال أربعة أشهر بسبب وباء الحمى الصفراء.
  - سنة ١٨٦٣؛ على وفق ما ذكره بيرتون فإن زعماء بونى توسلوا علنًا طالبين التخفيف من وطأة قوانين منع الرق، لأنهم قد يتخلصون عن طريقه من مجرميهم.. وعندما يجد العبد نفسه على إحدى سفن الرجل الأبيض، فإننى أعتقد أنه لا شيء تحت الشمس يدفعه للرغبة في العودة إلى ما يسمى وطنه، وأن مستعمرات جزر الهند الغربية تعد بالنسبة لهم مثالا للحياة السعيدة إذا قورنت بمنطقة أنهار الزيت، فكما هو الحال بالنسبة للجنوب الإفريقي فإن حظ العبد هو الفردوس إذا قورن بما يعانيه في الساحل الإفريقي الغربي.

والملك هو أحد الرجال الأحرار في هذا الجزء من المناطق التي تحف النهر، أما ابن بيبل Ben Pepple فهو نصف معتوه half idiof، وصديقنا جاك برون على رأس مدينة الجوكو (المدينة المقدسة أو مدينة بيت العبادة). تلك نسبة بسيطة من حوالي proper free مسترق منهم عدد قليل من أحرار بوي، لكن لا أحد حرًا خالصًا proper free والسكان من عبيد إبو يتحدثون لغة البوني، وهي لغة الأوكولوما لكن كل العبيد المهذبين (الجنتلمن) يعرفون شيئًا من الإنجليزية.

- سنة ١٨٦٤: بناء أول كنيسة في بوني. وبالتدريج تم افتتاح عدة مراكز (تبشيرية) في منطقة دلتا النيجر، ضمت رجال دين زنوج (من أهل البلاد) تلقوا تعليمهم في سيراليون.
- موت الملك بيبل، وخلفه جورج بيبل الذي حث الناس على تدمير الإجوانات Iguanas التي كانوا عاكفين على عبادتها حتى ذلك الوقت.
- سنة ١٨٩٧: قارب مسلح يقبض على أجبيرى Agberi وأهل البلاد يحاولون وقف التجارة لأن أرباحهم كوسطاء (سماسرة) قد تأثرت (ولم تعد كافية).
- سنة ١٨٩٨: في بونى قيام الأسقف كروثر وابنه بقطع الطريق المؤدى إلى البستان المقدس الذي يضم جماجم وأطرافا وجثثًا .. إلخ
- سنتا ١٨٦٩ ـ ١٨٧٠: اندلاع الحرب الأهلية في بوني بين الزعيمين: أني بيبل/
  ومانيلا بيبل بقيادة تاجرين ناجحين: أوكوجمبو (تابعا لأني) وجاجا (تابعا
  لمانيلا)، كانت حربا مرعبة ذبح فيها نساء وأطفال، وأخيرًا تراجع جاجا وراح
  يبحث عن ملاذ وملجأ لدى حلفائه الأندوني Andoni، فأسس مدينة سماها
  أوبوبو، حيث قطع الطريق على أوكوجمبو ومنعه من الوصول إلى الأسواق
  الرئيسية..
  - حوالي سنة ١٨٧٠: موت كاريبو (أماكيري الثالث) حاكم كالاباري.
    - سنة ١٨٧١: وإندسون كروثر رئيس الشمامسة يرعى بوني.
      - تأسيس كنيسة جديدة في بوني.
- سنة ١٨٧٧: الحمى (ربما الحمى الصفراء) تحصر ٧٥٪ من الأوروبيين على الساحل هنا.

فى يناير من هذا العام توقفت الحرب بين بونى، وأوبوبو، بناء على طلب القنصل البريطانى، وتم إبرام معاهدة بتحكيم الملك كالابارى والزعماء: أباندا، تودجيو، وساومارى، وواجو، يوراكا أوكريبا.

- سنة ١٨٧٤: اضطهاد المسيحيين في بوني وقتل بعضهم.
- سنة ١٨٧٦: مهاجمة أجبيرى، وقيام قارب مسلح بمعاقبتها لمحاولة إيقافها لحركة التجارة.
- سنة ١٨٧٩: إليس يصف بونى بأنها أسوأ وأقذر من أن يكون لها وجود على الساحل الإفريقي الغربي، فأكواخها مبعثرة بين أكوم الطين والنفايات.
- جورج بيبل هو الملك، لكن أوكوجمبو هو ممثل السلطة الحقيقى ويتحلق حوله سبعة آلاف رجل أو ثمانية آلاف، كلهم مسلحون بالبنادق breech loading سبعة آلاف رجل أو ثمانية آلاف، كلهم مسلحون بالبنادق rifles، وحول جاجا حوالى العدد نفسه. لقد انتهت منذ فترة قصيرة الحرب بين أسر زوجات جاجا وأكلهن الأعداء.
- زعماء كالابارى وجدوا أن نسبة كبيرة من زيت النخيل المستجلب من منطقة أوجوبًا لم يعد يصل إليهم بسبب معاهدات جربت بين زعماء أوجوبًا وشركة التجارة الإفريقية الوطنية. وأخيراً تم تحديد إدو على نهر إيجنى Egenni كحد بين كالابارى (أو نيو كالابار) وشركة النيجر الملكية البريطانية.
- سنة ۱۸۷۹: بحلول هذا العام عاشت نسبة كبيرة من الكالاباريين في مستوطنات Colonies مختلفة على نهرى نيو كالابار وسومبريرو. واندلعت الحرب الأهلية، حيث حارب ول بريد (رئيس بيت بار بوى Bar Boy) والزعيم يلو Yellow بقية المدينة. ورتب وسطاء بريطانيون إحلال السلام، لكن الحرب اندلعت من جديد.

- سنة ١٨٨٠: هزم بريد الملك أماكيرى هزيمة كاملة، وتمركز في إيواو في وايسوبا، حيث قطع الطريق على بقية الكالاباريين ومنعهم من الاتجار في مناطق نهر نيو كالابار.
- سنة ۱۸۸۲: بمساعدة قدمها ملك جاجا، وجدنا بونى التى اتخذت جانب عائلة بريد (بيت بريد) تحيط بمدينة كالابارى، وعند صد هجمات قام بها المحاصرون (بفتح الصاد) كاد السكان يهلكون.

عندئذ وجدنا الملك أماكيرى يصحب من بقى على قيد الحياة ويرحل إلى بوجوما، بينما اتجه بعض ممن لم يصحبه إلى أبونيما، فقد تخلت عن الفكرة واستقرت بشكل دائم في باكانا.

والمدن الأخرى عند مصب نهر نيو كالابار - مثل تيما، وكاراكاراما، وساجاما، وهاوكاو، وإيواما ومدينة تومبا أو يونج - انتقات أيضا إلى مواقعها الحالية. وآخر ملك من ملوك بونى تخل عن سلطاته منذ انتقلت - أى هذه السلطات - إلى زعيم أوكو جمبو،

- سنة ١٨٨٦: قام القنصل البريطاني بتجريد أوكو جميو من رتبته (قام بنزع صلاحياته).
- سنة ١٨٨٧: تم تغريم أوكريكا ٢٠٠ جنيه إسترلينى لقتله وأكله مائة وستين شخصا من قبيلة مجاورة (الموبيلي) لكن المبلغ المالي لم يتم جمعه إلا بمشقة كبيرة، وأخيرًا تم دفعه في سنة ١٨٩١.

فى شهر أغسطس، عقد القنصل جونستون معاهدة حماية ملك أوباكو (تشمل أيضا أوهومبيلي). ورتبت ثلاث شركات بريطانية أمر إقامة مصانع فى المنطقة بين أبونكا فى الشمال ونهر أزوميني فى الجنوب، وعلى طول مجرى الشاطئ الغربي لنهر أوبوبو، وعلى طول مسافة خمسة عشر ميلا فى اتجاه المناطق الداخلية.

وكان التجار يأتون إلى أوهومبيلى من إيجارا على النيجر، ومن إيكوت - إيفيونج على نهر كروس.

وفى وقت لاحق وجدنا أن أهل البلاد الذين طلبوا الحماية البريطانية، قد أرعبهم رجال جاجا، فرفضوا التوقيع على المعاهدة. وكان شعب أوبوبو شعبا متغطرسًا وقحًا، وحرضوا على إطلاق النار على القنصل جونستون عند نهر أزوميني، وكان هذا في شهر سبتمبر، فاضطر إلى الانسحاب. وقام جاجا أيضا بإجبار تجار بوني على الابتعاد عن أورتا Oratta، وقد رحنًه (أبعده) القنصل جونستون في شهر سبتمبر [see].

- سنة ١٨٩٠: أصيب ثلاثة أرباع الأوربيين العاملين في التجارة في بوني بحمى خطيرة.
- بين سنتى ١٨٩١ و١٨٩٤: تم إنشاء مبنى فى أكويتى للضباط والمسئولين الأوربيين وأخر المحكمة القنصلية.. إلخ،
- سنة ١٨٩٧: حوكم بعض أهل البلاد بتهمة أكل لحوم البشر في أوكريكا، وحكم عليهما بالأشغال الشاقة.
- سنة ١٨٩٤: رغم أن منطقتى distriets بولى ونيو كالابار منفصلتان، فإنهما تداران بإدارة واحدة، لكنهما انفصلا إداريا مرة أخرى بعد فترة وجيزة.
- تم تأسيس محطة جمارك وإلى جوارها مقر إقامة، عند طرف قناة كاوثورن (في بوني).

- في ديجاما أصبح هيكل السفينة القديمة جورج شتون الآنف ذكره مقرا قنصليا، ومقرا للخزانة، ودارا للجمارك ومستشفى وسجنا.
  - أقيمت ثكنة عسكرية تضم ستين جنديا على الشاطئ.
- قام نائب القنصل ـ كامبل، بمسح أنهار: أوراتشى، ونيوكالابار، وسومبريرو، ومنطقة نيو كالابار بشكل عام، ورسم خرائط لها.
  - سنة ١٨٩٥: تم إنشاء مركز في نجوا.
  - تم اكتمال مبنى نائب القنصل في بوني، في شهر أكتوبر.
- تم بناء مراكز عسكرية ومساكن في ديجاما، وأكويتي، وكذلك أقيمت ثكنات عسكرية دائمة في ديجاما.
- سنة ١٨٩٦: زار الميجور جالوى وإليلى Elele منطقة إسبوكبو التى يقطنها عدد كبير من الهوسنا (الحوصنة)، كما ذكر مستر هاركورت A.B. Harcourt، وقد ارتحل هؤلاء المسئولون (الضباط) أيضا فيما بين أكويتى وأوكريكا.
- وفى شهر مارس قام هاركورت والكابتن كو Koe بمسح المنطقة من أكويتى إلى نجوا (أوبيجو) وأسيا وأوهمبيلى:
- وفى أوبيجو تم إيجاد طريق يؤدى إليها وإلى أنحاثها، بعرض عشرين ياردة، ويطول ١٠٠٠ سنة.
- وأهل أوكريكان أمورهم هادئة مستقرة الآن بعد أن كانوا قد تعرضوا لمتاعب جمة.
- نجح الميجور ليونارد ومستر جيمس F.S. James في الوصول إلى بندى. واستقبلوا استقبالا عدائيًا رغم أنهما كونا صداقة مع أسرة أو أسرتين من بين ٢٨ أسرة من الأرو Aro الذين يتحكمون في كل التجارة الداخلية فيما وراء أوبوبو، وأوكريكا ويو كالابار.

- سنة ١٨٩٨: سارت فرق من الجنود من الشاطئ الغربي لنهر أوبوبو إلى منتصف الطريق إلى نهر سومبريرو.
- ما بین سنتی ۱۸۹۸ و۱۸۹۹: حرب ضاریة مع شعب أوموکوروشی (فی منطقة دیجاما).
  - سنة ١٩٠٠: معهد للتعليم الابتدائي والصناعي يتم إنشاؤه في بوني.
    - موت أبى Abe نيو كالابار (أماكيرى الرابع).
- سنة ١٩٠١: أغار أبام بناء على أوامر الأرو بغارات على أوجيبو بالقرب من أكويتى، في شهر نوفمبر، وقد قتل خلق كثير.
- سنتا ١٩٠١ و١٩٠٧: حملة عسكرية الأرو، منطلقة من قواعد أكويتى، وأجوتا، وأونوانا تضم مناطق أوارى، وأبا، والأجزاء الشمالية من منطقة district ديجاما ـ خاصة إسيوكبا وأليمينى، والإكباهيا. وتوجهت القوة بكاملها إلى بندى Bende فدخلتها بعد مقاومة غير يسيرة، خاصة من إبيكو. وهناك مدينة كبيرة أخرى هى أولو كورو. وبندى التى كانت مركزاً لتجارة الرقيق، فقدت الآن قدراً كبيراً من نفوذها، بينما أوزوا كولى المجاورة لها أصبحت ذات أهمية تجارية.
- سنة ١٩٠٧: تم إرسال جانب من قوات أرو إلى سابا جريا، وقد عاونها رجال من السفينة ترش Thrush سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا.
  - سنة ١٩٠٣: حملة لإخضاع أومونوهيا وأورى.
  - سنة ١٩٠٤: اضطرابات في أولوكو في منطقة بندي.
- تم استكمال بيوت من طابق واحد (بنجالونات) في كل من أباو، وبندى، وأورى، وبدأ العمل في منشأة لعمل الطوب في ديجاما.

- في أكتوبر أنزلت قوة من حوالي ٢٠٠ عسكرى عقابا للإكباهيا لقتلهم بعض التجار الكالاباريين ومهاجمتهم مقر مندوب المنطقة، لكنهم واجهوا مقاومة ضارية.
- تم توسيع مدرسة بونى بإضافة مبان من طابق واحد، وتم تأسيس قسم للدراسات التكتيكية (الصناعية).
- سنة ١٩٠٥: قوة من تسعين رجلا تمر خلال بلاد الإنهيتا Inhita في شهري أبريل ومايو.
- تعين حراسة منطقة أوجونى ومنطقة وايليبى بقوة قوامها ١٨٢ من ضباط الصف والجنود.
  - في نوفمبر، قتل الدكتور ستيوارت في أهيارا.
- القوة التى تجمعت لتفتح المناطق الداخلية بين بندى وأونيتشا، تشعبت عند وصولها: قوة من أوكا والثانية من بندى، والتقتا إلى الشمال الشرقى من أويرى، وسارت ـ بعد التقائها عبر بلاد أهيارا، حيث واجهت مقاومة متفرقة وكثيرة (١٩٠٥ ـ ١٩٠٦)، لكنها في النهاية أقرت الأمور في المنطقة.
- سنة ١٩٠٦: قامت حرب قاسية بالقرب من إزياما وعند أوكبورو ونجوبو فى شهر مارس. لكن أهل البلارد كونوا جيوشا (قوات) محكمة، حاصرت القوات الغازية فأسرت منها وقتلت زهاء ٩٦٦, ١٧.
- مدرسة موسعة لتعليم فن البناء في بوني، بتكلفة ١٠,٠٠٠ جنيه إسترليني تم تشغيلها في سنة ١٩٠٦ ويديرها الآن مسئول أوربي.
- تم تأسيس مدرسة حكومية في أورى، وأخرى أقامتها جمعية الإرسالية الكنسية بالقرب منها في إبو Ebu.

- في أبريل تم إقامة مركز عسكرى في أوم ودورو، وحل السلام في المناطق المحيطة.
  - مندوب المنطقة حل بها، لكن لم تقم هناك سلطة مدنية حتى سنة ١٩٠٧.
- سنة ١٩٠٧: تم فتح كثير من مناطق بلاد إكباهيا. بينما توجهت قوات لحراسة إروالا، وإيشنكوا، وإتشى، ونجور، ونتارابا، وإيشيانجو.
  - سنة ١٩٠٩: خط برقى (تلغرافى) بين بندى وإيكوت إكبين، وبندى وأفيكبو.
    - نتيجة الحملة إلى المناطق الداخلية الشمالية تم ضم كثير من الأراضي.
- تم تطهير نهر أوتاميني حتى منطقة أورى، ونهر سومبريرو حتى إكرى، وتم تهيئة الفروع العليا لنهر إيمو للملاحة، أيضا.
  - سنة ١٩١٠: تم تهيئة الحراسة اللازمة لمنطقة أوراو.
- سنة ۱۹۱۱: أورلو وأباو تزورهما قوات حراسة، أما أوكيجوى فتزورها حراسات عسكرية.
  - تطهير نهر أوتاميني حتى أورى، ونهر الإمو حتى قرب أوبو Udo.
    - سنة ١٩١٧: حراسة ليلاد إمو في شهري أغسطس وسبتمبر.
  - سنة ١٩١٤: اضطرابات خطيرة في مناطق أبا، وأكيجوى، وأورى، وبندى.
    - امتد الخط الحديدي ١٥ ميلا إلى ميناء بورت هاركورت.
- سنة ١٩١٥: حركة دينية نصف إحيائية بدأها جارك بريد في منطقة ديجاما، انتشرت في كل المناطق الجنوبية لولاية أويرى (أورى). وكان جارك بريد نفسه يحرم التقسيم والاغتصاب في سنة ١٩١٦ عندما انهار جانب كبير من حركته.
  - سنة ١٩١٨: انتهاء عمليات توسيع رصيف الجمارك في ميناء هاركورت.
    - سنة ١٩٢٣: رصيف أخر إضافي تحت الإنشاء في ميناء هاركورت.

## الفصل الحادى عشر

## ولاية أويو

- حوالى الفترة من ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠ قبل الميلاد: ربما كانت موجة مهاجرى اليوربا الرئيسية قد وصلت إلى الجنوب النيجيرى فى الألفية الثانية قبل الميلاد، وربما كان سبب هذه الهجرة تحركات قبلية بسبب الغزو المصرى لشبه الجزيرة العربية فى القرن ١٩ ق.م. أو بسبب غزو الهكسوس لمصر وأحد فروع اليوربا الذى يطلق عليه الآن اسم إيجارا تحرك جنوبا بغرب نحو ملتقى نهرى النيجر وبنوى، لكن يبدو أنَّ القسم الرئيسى استقر بالقرب من الإيف الله التى أصبحت هى عاصمتهم. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الإيف هى مدينتهم المقدسة، وتقول إحدى مرويًاتهم إنها مهد البشرية.

ويعتقد ليو فروبنيوس أن دولة اليوربا كانت هى أساس أسطورة أطلانتس القديمة، ومركز الحضارة الإتروسكية Etruscn. ومن المؤكد أن حضارة الإيف قديمة جدا، وتشير كل الاحتمالات إلى أنها خضعت لتأثير مصرى باكر Minoan or early ويبدو أن الحفر على الحجر كان أحد فنونها الأولى، وعلى أية حال، فلا تزال بقايا هذا الفن موجودة حتى الآن، لكنها بقايا بائسة، وربما كانت تمثل هذا الفن مرحلة انهياره،

واسبوء الحظ لم أر إلا القليل من بقايا الحفر على الحجر مما بقى هنا، وأكثر أعمال الحفر الباقية لفتا للنظر هي الأوبا Opa أو سارية أورانيان Awranyan والعمود

الذكرى الذى يبلغ طوله حوالى أحد عشر قدما، ويبلغ محيطه ثلاثة أقدام ونصف. وبالقرب من الوسط نجد حفرا على الحجر تمثل طفلا وفأسا وتوجد إبر نحاسية تأخذ على نحو ما شكل الرماح ثلاثية الشعب راقدة في حفائر على نسقها. وبالقرب من هذا العمود توجد بقايا عمودين آخرين، ويبدو أنها جميعًا كانت تكون في الأصل ثالوثا. وعند قاعدة الأوبا الآنف ذكره يوجد صندوقان حجريان للكولا Kola؛ كل منهما يبلغ طوله قدما، ويبلغ عرضه نصف قدم.

وفى بستان بالقرب من المدينة يوجد تمثالان حجريان، يقال إن أحدهما لعبد، والآخر لأورى Awan افترض بعضهم أنّه كان أوانى Awan إيف القديم الذى تحولًا إلى حجر. ومن الواضح أن كليهما قديم جدا، فوجه أوارى Awore قد ضاعت معالمه، وهذا فيما يظهر بسبب سكب البيرة عليه مرات عديدة لا حصر لها طوال القرون الماضية (قربانا)، وهما – فيما يظهر، يذكراننا بتماثيل الإيروسكيين البدائية وتماثيل جنوب روسيا، وجزيرة الفصح Easter Island، وارتباطهما بتماثيل جنوب روسيا والتماثيل الإتروسكية الأولى، ارتباط ذو طرافة لأن الإيجيين (سكان جزر بحر إيجه) الذين تغلغلوا في أجزاء من جنوب روسيا كانوا حلفاء التيرزين Tyrsenians وتعاملوا كثيرًا مع الحضارة النيجيرية، بينما وجدناهم يتبعون خطى الحضارة المصرية (القديمة) – على حد رأى إليوت سميث Elliot Smith - التي كانت حضارة بحر إيجه منبثقة عنها وتغلغلت بعيدًا، بل لقد وصلت إلى إندونيسيا، بل لقد نشرها البحارة البولينزيون في جزر الباسفيك.

وبالإضافة لهذا هناك مناضد حجرية وتماسيح حجرية ورموزًا حجرية تمثل العضو التناسلي للذكر.. إلخ.

وشهدت إيف منذ عصور سحيقة أشغال النحاس والبرونز، كما شهدت صنع الفخار المتقن والجميل جدا، لكن الملاحظ أن أهل إيف في هذه الفترات القديمة لم يعرفوا استخدام العجلة.

وبالرجوع إلى الرءوس البروبزية والأخرى المعمولة من الطين النضيج التى عثر عليها ليو فروبينيوس فى بلاد اليوربا خاصة فى مناطق الإلى إيف (الإيف) التى لاحظها السير فلندرز بترى Ancient Egypt p. 48) Petrie اب تظهر كشوف ليو فروبينيوس، وجود حضارة فنية artistic معتبرة منذ حوالى ألف سنة إلى ثلاثة ألاف سنة، وأنَّ الغرب الإفريقى الحالى فى حالة أدنى بكثير من وضعيته السابقة. والمواد (الأعمال) الرئيسية، على وفق الرسوم التوضيحية، هى: الرءوس المعمولة من الطين النضيج وواحدة كبيرة معمولة من البرونز، وهى ـ كما هو واضح ـ ذات ملامح وطنية النفيج وواحدة كبيرة معمولة من البرونز، وهى ـ كما هو واضح ـ ذات ملامح وطنية (فنية) ممتازة ـ طبيعية تمامًا، تغص بالمشاعر، وليست معتادة. ولا نعرف أجسادًا حجرية أو طينية لهذه الرءوس، ولا نعرف أية معان أو أفكار محددة مرتبطة بها. لكنها قريبة الشبه تمامًا، من كل ناحية بالرءوس الفخارية الموجودة فى منف مرتبطة بها. لكنها كان أى منها موجودًا فى هذا المكان (الغرب الإفريقى) فإننا نقبل تمامًا أنها من النوع نفسه أو الطبقة نفسها التى فى منف (ممفيس).

لا يمكن أن تكون أعمال ممفيس (منف) الفنية قد جلبت من النيجر، فهى أكثر صلة بما هو موجود في فارس والهند، لكن الفكرة (أى فكرة هذه الأعمال)، بل والعمال الذين عملوها قد تكون قد أتت من مصر إلى الغرب الإفريقي. فالأعمال الفنية الراجعة للقرن الخامس قبل الميلاد، ربما كانت هي المصدر (الأساس لهذه الأعمال)، لكن لا شيء وصل من عصر متأخر كالعصر الروماني. هناك إذن ما يشير إلى وجود حضارة باكرة هنا. أهي نسخة بعيدة outlier من المملكة الإثيوبية كما هو الحال في مواقع أخرى؟

وإلى جانب تماثيل الرءوس كانت هناك أشكال أخرى خاصة حيوانية محفورة على أحجار صلدة كالجرانيت والكوارتز. والأشكال (الأعمال) المنشورة تظهر أنها أقل إتقانًا من الرءوس. وتوجد أيضا أعمال فخارية مصقولة (مزجّجة glazed)، وجرار كبيرة يفترض أنها عُرّضت للحرارة الشديدة بفعل الزجاج المذاب.

وفى وقت لاحق أيضا [p. 169] وجدنا أنّ أسلوب الفن والمجسّمات الصلاة Solid في modelling (غير المقولية) تدمغ الرءوس المعمولة من الطين النضيج تمامًا كما في المدرسة نفسها (الأسلوب نفسه) الموجود في ممفيس في العصر الفارسي. لا يمكن أن تكون مشتقة من الأعمال الفنية المقولية (التي تم عملها بالصب في قوالي) في العصرين البطلمي والروماني. إنه أسلوب مدهش ولا يمكن أن تتفوق عليه البورتريهات (صور أو تماثيل) العرقية (العنصرية أي المرتبطة بعنصر معين أو عرق معين المائلة للنوع السكاني الحالي).

- سنة ١٠٠٠ - ١٠٠٠م: أدخلت موجة المهاجرين القادمين من الشرق، وكانوا - جزئيًا - من الحامين أو من جنس داكن البشرة brown - تطورًا آخر في الثقافة (الحضارة) وقدّمت الأسرات الحاكمة بين اليوربا، وكذلك بين البورجو والنوبي (Nupe (see p. 28) مرويًات تقيد أنهم منحدرون من الكنعانيين، من قبيلة نمرود Nimrod التي خرجت من شبه الجزيرة العربية واتجهت إلى شمال الشرق الإفريقي وتحركت من هنا بقيادة الزعيم أودودوا Oduduwa، ومن المفترض أن الأسرات الحاكمة المختلفة لقبائل اليوربا منحدرة من صلب ابنه أورانيان Awranyan.

هؤلاء الغزاة، يبدو أنهم أيضا قد جعلوا من الإيف (الإلى إيف Ile Ife) حاضرة لهم، لكنهم بعد ذلك اتجهوا إلى أويو القديمة Old Oyo أو إيوو أو كاتنجا كما يسميها الأوربيون عادة وشعوب نيجيريا الشمالية، على التوالى ـ وهي تبعد ثلاثين ميلا إلى الغرب من جبا Jebba.

ويُقال إِنَّ أودوبوا، وأورانيان قد ماتا في الإيف (إلى إيف اله اله اله المحق تم تأليه أودوبوا وتم اعتباره إلهة Goddess الأرض، واعتبره آخرون ابن الله Son of همناك أقاويل تفيد أنه عندما نقل أورانيان عاصمته إلى أويو القديمة ترك خادمه أدامو ليرعى كل الخزائن الوطنية في الإيف (إلى إيف). وسرعان ما أصبح هذا الأخير ذا قوة كبيرة وأصبح هو الكاهن الأعلى، وأطلق عليه أواواني أو أوني إيف of lfe ذا قوة كبيرة وأصبح هو الكاهن الأعلى، وأطلق عليه أواواني أو أوني إيف of lfe زال أخلافه (سلالته) يحكمون. وربما كان الأوني ممثلا لأسرة حاكمة يُوربية أقدم قبضت على زمام السلطة قبل قدوم عناصر متزنجة ذات ثقافة أرقى، واحتفظت بقدر كبير من قوتها (سلطانها) رغم أن قوتها (سلطانها) هذه أصبحت مقتصرة على الجانب الديني والجوانب المتعلقة بطقوس الأرباب وعبادتها. وهنا ـ كما هو الحال في أنحاء أخرى من نيجيريا، وفي مصر في عصر الأسرة الخامسة، ظهر أن ملك الحرب a war-king، والملك الكاهن priest-king قد حكما معا (جنبا إلى جنب).

ويبدو أن بنية الدولة بما فيها من هيراركية (طبقية) نبيلة (بما فيها من رتب النبالة) قد تم استجلابها في الغالب من الشرق، خاصة من مملكة النوبة Nuba حاملة معها تنظيمها البيظنتي.. واشتتُق النظام البيزنطي ـ أيضا ـ من الشرق والشمال. وكان كلاهما مختلفا اختلافًا كبيرًا، عن كل ما عند القبائل السودانية والنصف بنتوية والبنتوية التي كوّنت ما تبقى من سكان الولايات الجنوبية.

وعلى وفق ما تفيد به المرويات، خلف أجاكا Ajaka الابن الأكبر لأورانيان أباه، ثم تلاه ابنه الثانى شانجو Shango الذى يُعبد الآن باعتباره رب البرق والرعد. ومن خلال إشارات ودلائل عدة يبدو أنه حاز شهرة لدى كثيرين من المعالجين (الأطبًاء) فى الوقت الصالى باعتباره كان قادرًا على استجلاب البرق متى أراد. وهناك حكايات أخرى تفيد أنه هو ـ وليس أورانيان ـ الذى نقل العاصمة من الإيف (إلى إيف) إلى أويو القديمة.

والآلهة (الأرياب) في مجمع الآلهة الخاص باليوريا، يبدو مكونا ـ في الأساس ـ من قادة الغزوات القادمة من الشرق، وكذا أبطال المعارك، حيث حظوا بالتمجيد (التأليه apotheosised) بعد مماتهم.

وقد وصلت إلينا موروثات وروايات عن الملوك الذين حكموا بعد شانجو، ووصفا للأحداث التي جرت أثناء حكمهم، لكن ليس متاحًا لنا أية براهين تاريخية حتى بداية القرن ١٨ سوى الأدلة الأثرية التي أشرنا إليها أنفًا، وسوى ما يروى عن صلة اليوربا ببنين Benin.

وربما فى هذه الفترة تطور أسلوب أعمال البرونز الخاص، بشكل جوهرى، ليكون مماثلا لما هو موجود فى بنين. وربما بلغ ذروة إتقانه قبل وصول أول برتغالى بفترة طويلة. ونستفيد من تاريخ بنى Bini أن الحضارة (الثقافة) قد وصلت إلى بنين بحلول القرن ١٣ على الأقل، ومن المرجح أنها وصلت قبل ذلك بكثير، فلم يكن البرتغاليون هم الذين جلبوها، والحقائق التالية تثبت هذا:

- (1) لقد وصلت الحضارة من إيف، حيث كانت أعمال البرونز راسخة مؤتلة منذ زمن طويل، كما ذكرنا آنفا.
- (ب) أعمال (أشغال) بنى Bini لم تكن فى دقة وجمال أعمال إيف. والأوبا الصالى Obba اعترف عند إطلاعى على بعض النماذج بدقة وجمال الصناعات الحرفية للإيف.
- (ج) لقد أتت النماذج الأقدم والأفضل من إيف، وتلك التى وُجدت فى بنين يُظن على سبيل الخطأ أنها من أعمال بنى Bini، ويمكن التأريخ لبعضها بقدر كبير من الدقة لأنها تمثل تماثيل رءوس حكام بنين، وحتى وقت حديث نسبيًا كان القناع (الماسك) الرسمى للأوبا Obba ـ دائمًا ـ مستجلبًا من إيف.
- (د) وهناك بعض النماذج المعينة لما بعد ـ بدون شك فن خالص لبنى Bini يمثل أوربيين يرتدون الزى السائد فى حوالى سنة ١٥٥٠. ومن المستبعد أن يطور أهل البلاد أعمال (أشغال) البرونز إلى هذه الدرجة فى ظرف ستين عامًا.

- (ه.) وكانت عملية الإخفاء Cire-perdue تستخدم على النسق الذي كان يستخدمه المصريون، وعلى النقيض مما كان يستخدمه الإغريق والإترسكيون.
- (و) وعند وصول البرتغاليين الذين جلبوا معهم كثيرًا من القصدير والنحاس من أوروبا، جرت أشغال (أعمال) فنية كثيرة في بنين، ولم تصبح الحرفة مقصورة على طائفة صغيرة من الحرفيين، كما كان الحال قبل ذلك، عندما كان لا يمكنهم جلب إلا مقادير محدودة من البرونز. وهكذا أصبحت الحرفة متاحة حتى لأنصاف الحرفين وغير الخبراء في الحرفة.
- (ز) الفن الهندى عامر بالذكريات وجدير جداً بأن يتذكّر، خاصة فيما يتعلق بشيفا Siva مذا الفن ربما استجلبه العرب. وهناك أيضا بقايا تأثيرات من الحيثين الأول والإترسكيين، وكذلك تأثيرات إغريقية رومانية.
- (ح) إذا كان البرتغاليون هم الذين أدخلوا الصناعة إلى هذه الأنحاء، لبدا مستنكراً ألا نجد شيئًا يشبه صناعاتهم في أماكن أخرى على هذا الساحل.
- (ط) لم يكن هناك في القرن الخامس عشر، فن في البرتغال، بل في مختلف أنحاء أوروبا، يشبه ذلك الموجود في بنين.
- (ى ) فى سنة ه١٤٨ كانت أعمال (أشغال) متطورة جدا فى إيف ,١٤٨ كانت أعمال (أشغال) متطورة جدا فى إيف ,١55, 156 & 158]
- (ك) يظهر أنه كانت هناك إمدادات كبيرة من النحاس والقصدير متاحة في إيف أو بالقرب منها. وكما هو معروف جيدًا فإن نيجيريا من البلاد الرئيسية المصدرة للقصدير في العالم. ولا يزال أهل البلاد يجدون النحاس في بلادهم. وقد أشار مكجريجور ليرد Macgregor Laird في رحلته ١٨٤٢ ١٨٤٢ إلى وجود خام النحاس بوفرة في فوندا Fundah إذ يقال إنه يُستجلب من موضع في أعالى نهر بنوي، ولا يزال هذا الخام موجودا في

- منطقة أباكاليكى Abakaliki، وقد ذكر أيضا أن كميات قليلة تُستجلب إلى ساحل الكمرون.
- (ل) والحقيقة أنه في واحدة أو اثنتين من قطع البرونز التي تم اختبارها وُجد أن نسبة النحاس مماثلة لنسبة القصدير تقريبًا تمامًا كما هو الحال بالنسبة لبرونز أوروبا، مادام الإيف والبنى Bini وصلوا للنسبة نفسها بعد طول تجريب، بالإضافة إلى أن الأوروبيين حصلوا على البرونز ـ في الأصل ـ من بلاد الشرق.
- سنة ١٤٨٥: كان أقيرو Aveiro أول برتغالى يصل إلى بنين قد رجع إلى بلاده مصطحبا معه سفيرا من البنى Bini، أخبر ملك البرتغال عن ملك قوى عظيم، ولا شك أنه كان يقصد ملك إيف Awni of Ife الذى اعترف بسلطانه ملك بنين فقد كان أونى إيف هو الذى يقدم شارة اللك (بضم الميم) للأوبا Obba (أوبا بنين) عند توليه الملك. ولا يعرف البنى Bini شيئًا فيما يظهر عن فترة ألافين أويو Alofin of Oyo.
- سنة ١٥٠٥: يقول البرتغالى بيريرا Pereira إنه إلى الشرق من بنين بمائة فرسخ فى داخل البر، هناك شعب يحكمه ملك يسمى ليكاساجو، وهو نو سلطان عظيم، والزعيم الموازى له، له سلطة (دينية) بين الزنوج تساوى سلطة البابا بيننا (الأوروبيين). ومن الواضح أنَّ الإشارة الأخيرة تشير إلى أونى إيف Awni of Ife ، وغم أن الكلمة (الشرق East) غالبًا ما تشير إلى ألافين بالتأكيد أويو Alafin of Oyo، ومن المحتمل أنَّ شانجو Shango حكم فى حوالى هذه الفترة وحقق شهرة بكونه قادرًا على استجلاب البرق نتيجة امتلاكه أسلحة نارية حصل عليها من البرتغاليين، أو نتيجة حصوله على النار الإغريقية فى وقت أسبق من منطقة البحر المتوسط أو من منطقة ما فى الشرق.

- حوالى ١٥٥٠م: كان اليوربا قد انهزموا على يد النوبى Nupe وتم إجبارهم على مغادرة أويو، فشيدوا مدينة إجبوبو (بوهو Bohoo) التى ظلت هى المدينة الأكبر في المنطقة طوال عدة مئات من السنين (على وفق ما قاله لاندر لم يحدث هذا إلا حوالى سنة ١٧٨٠).
  - حوالي ٧٥٧٠: الملك أبيبا يغادر إجبوبو، ويجعل أويو عاصمة له مرّة أخرى.
- حوالي ١٥٨٠: فترة حكم أوبالوكون جديرة بالتوقف عندها لإدخال الملح، أما قبل ذلك فكان الناس يستخدمون ملح الصخور الخشن، كما كان هذا الملك فيما يقال قد كون علاقات مع ملك فرنسا (ريما كان المقصود ملك البرتغال)، ويقال إن أحد الأوروبيين عاصمة هذا الملك (أوبا لوكون).
- حوالي سنة ١٦٠٠: حقق أجاجبو الذي خلف أوبا لوكون شهرة نظراً لطول عمره (١٤٠ سنة)، ومن المحتمل أن يكون المقصود ١٤٠ موسمًا من مواسم المطيرة أي ٧٠ سنة. وقد وصلت إحدى التجريدات التى أرسلها إلى منطقة بوبو Popo.
- حوالى سنة ١٦٥٥: حكم الملك الذي خلفه أوداراوو فترة قصيرة جدا ومات منتحرًا بسبب عدم طاعة شعبه له.
- حوالي سنة ١٦٦٠: خلفه كاران الذي سرعان ما مات بعد اعتلانه العرش بفترة غير طويلة ويقال إنه كان فظًا قاسيًا فثار ضده شعبه وقتله، وفي حوالي سنة ١٦٦٥ اعتلى العرش جايين Jayen لكن حكمه لم يعجب الناس فانتحر.
- حوالى سنة ١٦٦٨: على وفق رواية دبر Dapper فإن مملكة أولكامى Ulkami أو أولكوما Ulkuma القوية تقع إلى الشرق من أردر، بين مملكتى: أردرا، وبنين، ناحية الشمال الشرقى، لكنها لا تمتد لتصل إلى المحيط. ومن هذه المملكة ياتى كثير من العبيد الذين إمّا تمّ أسرهم، أو تم استرقاقهم عقابا لهم على جُرم

ارتكبوه، أو تم جلبهم إلى أردر الصغيرة Little Arder (بورتو نوفو) حيث يباعون للهولنديين، والبرتغاليين، الذين يذهبون بهم إلى جزر الهند الغربية.

وهناك يتم ختان الصبية على وفق الطريقة المحمدية (الإسلامية)، كما يتم قطع بظور الإناث فإذا ما بلغت العاشرة أو الحادية عشرة، تم وضع عصى حاملة نملا فى مواضع خاصة (المواضع السرية) فى أجسادهن، ليأكل هذا النمل ما تبقى من لحم البطور، وقد يضاف نمل جديد لإتمام عملية الإزالة بسرعة.

ويبدو أن الإشارة هنا إلى مملكة أويو.

- حوالى سنة ١٦٧٠: ولما كان أوسنياجو Awsinyago الذى تلاه، قاسيا فتم قتله بالسم. وخلفه أوجيجو وكان ملكًا قويًا، وسع من إمبراطورية اليوربا.
- سنة ١٦٩٨: أهل أويو (والأصح أن نقول أرا أويو Ara Oya ومعناها أهل أويو أو شعب أويو) يغزون أردا ويحطمون نصف هذه الملكة تقريبًا. ويقرر بوسمان Bosman أنه في المناطق الداخلية الأبعد من المحتمل أن توجد ممالك أخرى، لكنه لا يعلم عنها شيئًا أو لا يعرف عنها إلا القليل جدا، إلا أنه بينما كان في هذه الأنحاء أتى سفير من هذه الممالك الداخلية إلى ملك أردرا العظمى ليعلمه نيابة عن سيده أن بعض الزنوج من أردرا أنوا يشكون إليه من سوء المعاملة، وأنه هذا الملك الذي أرسل السفير الآنف ذكره) ينصحه أن يجعل نوابه رفقاء بالناس، وإلا سيكون مضطرا المجيء لمساعدتهم ويضعهم تحت حمايته، إلا أن ملك أردرا بدلا من أن يأخذ بالنصيحة سخر من السفير وقتله، وفي أوج غضبه أعد جيشا من الفرسان قوامه مليون مقاتل (كذا بالنص ben hundred غضبه أعد جيشا من الفرسان قوامه مليون مقاتل (كذا بالنص ten hundred في قت قصير على نصف مملكة أردرا، وأمعن قتلا فأصبح من الصعب إحصاء من قتلهم.. لقد كانوا بعدد حبات القمح في الحقل.

• وقد ذكر لى الفيدازيون Fidasians (الذين كونوا الجيش الآنف ذكره) أن العادة معهم as also جرت ـ أثناء الحروب ـ بقطع الأعضاء التناسلية لقتلى العدو، وحملها معهم that was mot furnished that none drust presume to take an Enemy Prisoner with one hundred of these Trophies.

ويبدو هذا مبالغًا فيه رغم أن راوى الخبر أقسم لى أنه صحيح، فإننى لا أستطيع تأكيد صدقه، لكن المؤكد أن القاتل (الذابح) كان ضخمًا بشكل استثنائى، وأن قائد هذا الجيش الهائل أقنع نفسه بأنه إذا عاد إلى بلده توقع من سيده الملك مكافأة كبيرة، لكن توقّعه خاب، إذ إن الملك أمر بتعليقه في شجرة لأنه لم يأسر ملك أردرا العظيمة نفسه، فقد كان المقصود الانتقام منه لا من شعبه.

قد تُسر لما حاق بهذا الأمير من سوء طالع وما جلبه لنفسه من عقاب، كما أنّ قانون الأمم Law of nations تتم مراعاته بين هؤلاء الكفرة (الوثنيين) كما يُراعى فى أوروبا، ذلك لأن الملك الآنف ذكره لم يسعده قتل آلاف مؤّلفة من البشر لمقتل سفيره.

ماذا فعل الملك بعد ذلك؟ لم أسمع حتى الآن شيئًا عن هذا، لكننى أعتقد أنه اكتفى بما أريق من دماء.

لقد كانت هذه الأمة التي تثير الرعب في الزنوج تثير الارتعاد عند مجرد ذكر اسمها والزنوج يروون عنهم أمورًا غريبة.

- سنة ١٧٢٤: استولى ملك داهومى على أردرا العظمى. لقد أرسل الأويو جيشًا من عدة آلاف من الفرسان لقتالهم، لكنهم لاقوا الهزيمة. وعلى أية حال، ففى وقت لاحق أرسل الداهوميون خوفًا من خيول أعدائهم إلى اليوروبا لحثهم على الابتعاد عنهم.
  - سنة ١٧٢٧: الداهوميون يستولون على عاصمة ويدا وهي سابي أو ساري.

وقد رأى سنيلجريف Snelgrave بعض خيول يو Io (أويو Oyo) وهي واقعة في الأسر، عندما لحقت الهزيمة باليو Io في سنة ١٧٢٤.

- سنة ۱۷۲۸: هرب ابن ملك ويمى Weme ومعه أمراء آخرون إلى أهل أويو Oyos. لجناً ملك ويدا Wida إلى ألافين Alafin الذى أرسل جيشًا معظمه من الفرسان ضد الداهوميين الذى لم يكن جيشهم يزيد على خمسين ألفا وأحرق مدينتهم، ولجأ إلى الغابة حيث لا يطوله أحد.
- سنة ١٧٢٩: ملك داهومى يتصالح مع الأويو، ويتزوج من ابنة ألافين ويتعهد بدفع مبلغ مالى tribute.

وتجبويسون (بوسا أهادى) يصبح ملكًا على داهومى. وفى الفترة من ١٧٢٩ إلى ١٧٣١ واصل اليوروبا غاراتهم على داهومى بمساعدة ملك ويدا Wida. ويقال إن عادة قطع العضو الذكرى والخصيتين لكل من يسقط فى المعركة عادة متبعة عند الأويو (مفهوم أن المقصود هو العضو الذكرى للعدو) [Dalzell].

- حوالى سنة ١٧٣٢: أصبح جبيرو هو الألافين Alafin لكن شعبه رفضه، فانتحر فى سنة ١٧٣٥، وخلفه أمونوفابى Amunuvaiye الذى سرعان ما قضى نحبه نتيجة خديعة دبرتها زوجة رئيس معالجيه (أطبائه) medicine man.
- حوالى سنة ١٧٣٨: كان أونيشل الذى يحكم الآن مقاتلا من الطراز الأول، كما كان في الوقت نفسه راعيًا للفنون، ويقال إنه كان يمتلك سبعة أبواب من فضة لكل مدخل من مداخل غُرفة نومه.

غنزا أهل أويو داهومي مرة أخرى، وظلوا طوال سنين يغنون داهومي في كل موسم من مواسم الجفاف.

- سنة ١٧٤٧: داهومى، قليلة السكان مقارنة بالأويو Oyo أصبحت الأن تابعة للألافين بعد غزوها، وراح أهلها يدفعون إتاوة كل شهر نوفمبر في كالمينا -Cal

mina. وفي هذا الوقت تقريبًا أصبحت إكيتو من الناحية العملية. ولاية من ولايات أويو، ويقال إن الملك أونيشيل توغل أيضا إلى بلاد بوبو Popo.

وتستمر القصّة: عندما تجرى تجارب خطرة (متهورة) على (ورق الشمس sun [لعلّه: عبّاد الشمس / المترجم].

وهو نبات يفترض أن له خواص كهربائية كما يفترض أنه يجذب البرق ـ يُصبح عُباد شانجو Shango قادرين على إرسال صفقة من صفقات البرق لتصيبه فيصاب بالشلَّل عندها يقول له الزعماء إنَّه مرفوض، ما دام شانجو قد هزمه، ومن ثم يُجبر على الانتحار.

- سنة ١٧٥٠(؟): والألافين الخمسة التالون (الملوك الخمسة التالون) تم تعيينهم بواسطة باشا ورون جاها المعروف بقواه السحرية. لقد سمح فقط للألافينين الأولين بالحكم لفترة قصيرة، أما الألافين الثالث، واسمه أجبولواجى فقد سمُح له بالحكم لفترة أطول.

وعلى وفق ما ذكره جونسون لم تكن هناك حروب، واتسعت دولة اليوربا فاتخذت أقصى اتساع لها، إذ امتدت، حيث كان يحدها النهر من الشمال، وجزء من بلاد التابا والباريبا، وكان يحدها من الجنوب النيجر الأدنى، ويحدها جنوبا ساحل البحر (المحيط)، أما من ناحية الغرب فضمت بلاد البوبو وداهومى. وعلى أية حال، فحقيقة الأمر أن دولة البوربا لم تسيطر على أكثر من مائة ميل من النيجر الأدنى، وكان نفوذها قليلاً من البوبو ومتفاوتا على البوبو بالقرب من الساحل.

- حولى ١٧٦٠؟: الأويو تغزو راياما Raiama (بورجو Borgu)، لكن الأويو القوا الهزيمة.

احتفل الألافين بالبيب Bebe وهو نوع من اليوبيل، وهو احتفال بمرور فترة معينة على حدث معين، وهو مرتبط بمهرجان سد Sed المصرى القديم، ويستمر ثلاث سنوات

ولا يكون إلا بعد فترة حكم طويلة وأمنة ومزدهرة، وأهم طقس فيه هو تقديم أضحيتين بشريتين إحياء لذكرى كل سلف من الأسلاف الملكيتين، بدءا من أوبوبوا Oduduwa، وبعد يوبيل البيب Bebe مباشرة ينتحر الألافين سيئ الحظ حتى لا يتم إجباره بإحضار رأس واحد من أعظم (أعز) أصدقائه وطرحها أمامه، ويكون هذا بأمر كل الباشاورون: ويسمّى ملك البوبو إليوى - أوبو.

- حوالى ؟١٧٧٧: خلف أجبولواجى أخاه ماجيوجبى أو أجاجبو الذى هُزم بعد (معركة) سحر وعلاج مع الباشا ورون، وسرعان ما مات.
- حوالي سنة ١٧٧٥: وعلى أية حال، فإن الوارث التالى أبيودن دبر أمر السيطرة على الشعب والزعماء الذين كانوا قد ضاقوا بقسوة الباشا ورون وعجرفته، وكذلك قسوة أبنائه وعجرفتهم، وعندما أرسل الكهنة بيض الببغاء الملكية، وهو دلالة أو إشارة لوجوب انتحاره، رفض الانتحار، (رفض تسلّم البيض) فثار الكهنة، لكن الملك هزمهم وعلى وفق ما ذكره دالذل Dalzell فإن رئيس الوزراء أو الوزير الأول وتسمى الأوشنسو، تم إعدامه هو وكل أفراد أسرته، حتى المرأة الحامل من أسرته قد بقروا بطنها وقطعوا جنينها إربا.
- سنة ١٧٧٨: هرب الملك أبا Appe إلى ويمى Weme التى تحالفت مع أويو، الإجبار ألادا Allada على الانسحاب.
- سنة ١٧٨١: شن أهل أويو مرة أخرى حملة على داهومى عندما رفض الملك مبنجولا (أو أدا هونزو الثاني) الاعتراف بسيادتهم، لكنهم حقيقة لم يستطيعوا هزيمته (حكم هذا الملك في الفترة ١٧٧٥ إلى ١٧٨٩). وضم مبنجولا بلاد إكبولو أو ناجو، وهم قبيلة صغيرة من قبائل اليوربا تعيش فيما يلى البوبو وإلى الجنوب من إلارو.

- سنة ١٧٨٤: الداهوميون يلقون دعما من أهل أويو (الناجو) وأهل لاجوس، ويهاجمون - معا - بلاد باداجرى. ونهب الداهوميون، بلاد ويمى بإذن من ملك أويو الذين، وإن كانوا قد سمحوا لهم بذلك، إلا أنهم منعوهم من تدمير أردرا، إذ إن أهل أويو يحصلون على بضائع ثمينة عن طريق ميناء أردرا: بورت نوڤو. وكانت أردرا تدفع إتاوة للأويو.

وفى وقت من الأوقات، قبل هذا التاريخ، زار ضابط من سفينة شحن عبيد فرنسية، بلاد (كان الجيش ذا كفاءة إلى حد ما ... أما الملابس فكانت مصنوعة فى هيو Hio (المقصود أويو) وهى أرقى من حيث الألون والأبعاد وطريقة النسج من تلك الموجودة فى البلاد المجاورة. وبعض الأدوات التى صنعوها من الحديد يظهر فيها مهارة وإتقان [John Adams].

- سنة ۱۷۸۹: داهومي تغزو كيتو وتأسر ألفين.
- سنة ١٧٩٠: حدث تحول جدير بالاهتمام، في حوالي هذه الفترة إيو Eyeo رغم قوتها، أصبحت تدفع إتاوة لأمير مجاور قوى تسمى تابا Tappa من النوبي Nupe لا نعرف عن تاريخه إلا القليل، وكان ملك إيو Eyeo قد أمر بالخطو فوق جلد جاموسة حتى يكون أثرها على تابا رفيقًا حتى يتخلص من الرباط yoke أية حال، فإن جيشه الكثيف تم اجتياحه تمامًا، وأصبح تحت رحمة المنتصر الذي أملي شروطه، فقد ١٢ مظلة في هذه العملية (كذا بالنص ؟) [Dalzell].
- سنة ۱۷۹۲: الداهوميون يدفعون إتاوة كبيرة سنويًا من الكوارى (عملة محلية) والبضائع لجارهم المرعب ملك إيو Eyeo ... كان جيش الأويو مكونًا من [Adams].

كان حكم أبيودون طويلا وعامرًا بالسلام، وفي أواخر أيامه أصبح اليوربا أمة واحدة يحكمها ملك واحد، وفي هذه الفترة كانت دولة اليوربا تحت حكم الألافين تتكون من:

- (1) في الشمال، اليوربا الخُلص، بمن فيهم الجزء الأكبر من ولايات الأويو الحاليين والإليورين، وتنقسم إلى أربع مناطق هي:
- ١ الإكونِ أوتون، حيث كل المدن الواقعة إلى الغرب من نهر أوجون، وأهمها:
   شاكى، إيزيين، وإيرووا.. إلخ. وكانت إجنا هى أكبر المدن، لكن إيزيين هى الأكبر الآن.
- ٢ الإيكون ـ أوزى: تتكون من المدن الواقعة إلى الشرق من أويو، وأهمها أويو القديمة، إلورين، أراواو، أوجبوماوشو، وإجبومينا. وكانت إيكويى هى دائمًا أكبر المدن،
   لكن إلورين دمرتها.
- ٣ الإبلاو، إلى الجنوب الشرقى من الإيكون أوزى، وتشمل: إيدى، أوفًا،
   إيكورون، أوشوجبو، إدو، إيليبو. وكانت إيريزا واحدة من أكبر المدن لكن أهل إلورين نهبوها، وكذلك نهبوا الجزء الأكبر من أوفقًا التى حلّت محلّها.
- ٤ الإبو (أو أهل ويد)، وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم في أقصى أطراف الملكة، وكانوا غير متحضرين. وأحيانًا يُصنف الأوو Owu معهم. وكانت أهم المدن هي: إيدودو، ومن المدن المهمة أيضا: مانسي، إيف أودان/ أجاو أوجا، إيوو، إلورا... وقد أضيفت إلى هذه المنطقة فيما بعد إبادان، إجابي...
- (ب) إلى الجنوب الإجبا، يسكنون إبادان، والمناطق الواقعة إلى الجنوب منها، وتضم أيضا الإجبادو إلى الجنوب الغربي، وزعيمها هو أولو إيلارو.
  - (ج. ) إلى الغرب إيكيتو، وهي جزء من داهومي الآن، ويحكمها الألاكيتو.

- (د) وإلى الجنوب الشرقى الإيجيبو، الإيجيبو ريماو تحت حكم أكاريجبا، والإيجيبو أودى، تحت حكم الأووجالي، وكذلك الإيجيبو أجبو.
  - (هـ) إلى الغرب: الإيجيشا تحت حكم أوا Owa.
    - (و) الإيف تحت حكم أوني.
    - ( ز ) الإيكيتي تحت حكم أوات Owa مختلفون.
  - (ح ) الإجبو أونا أو الأجبومينا تحت حكم أورانجون إلا Awrangun of Illa .
    - (ط) أوندو تحت حكم زعماء مختلفين.
    - (ى ) الأوو Owu، بين الإيف والإيجيبو تحت حكم الأولون Olown.

وبالإضافة إلى داهومى، وبعض من البوبو، نجد أنَّ الباريبا (البورجو) والتابا (النوبى) يعترفون بسلطة اليوربا. ورغم أنَّ الدولة تبدو حسنة من الظاهر، فقد كانت القبائل المختلفة تعانى اضطهاد العاصمة لها، كما كانت تعانى من استغلال الأسرة المالكة. ولا يطبق فيها القانون وأصبحت الدولة قوة عسكرية تعيش ـ إلى حد كبير ـ على الأسلاب التى تعود بها حملاتها العسكرية. وقد تنامت مشاعر السخط ذروتها خلال فترة حكم أولى Aole أو أروجانجان الذى خلف أبيودون (١٨٠١؟)، عندما قام الابن الأكبر لهذا الأخير بدس السم له حتى يعجّل بتوليه الحكم.

وعلى وفق ما جرت به العادة طلب من أولى Aole أن يحدد وجهة الحملة التالية فحدد أبومو Apomu، وهي مدينة يعقد فيها سوق كبيرة في بلاد الإيف، حيث اعتاد الأويو والإيف والأوو Owu والإيجيبو أن يلتقوا، وقد اختار هذه المدينة نظرًا لمعركة شخصية جرت مع بيل Bale هذه المدينة، وعلى أية حال، فقد انتحر هذا الأخير، وعندما دعى الألافين التالى لاختيار المدينة التي سيوجهون إليها حملتهم، اختار إيويرى Iwere ليقتل أفونجا الذي كان قد تم تعيينه كاكانفو، وهو أعلى منصب عسكرى في مملكة

اليوربا، والذى كان قد سبق له أن تأمر ضد الألافين نظرًا لاستقلاله. وعلى وفق ما جرت به العادة كان الكاكانفو ملزمًا بشن حملة ضد أى مدينة يكون الملك قد اختارها وأن يعود بجيشه خلال أربعين يومًا.

وفى الفترة التى حكم فيها أفونجا: إلورين وهى مدينة من مدن الإجبو - أونا التى يفترض أن جدّه الأعلى قد أسسها. وكان عضواً من الأسرة المالكة مثل أفونجا، كما كان يعتقد البعض، لم تجر العادة على تعيينه كاكانفو أدنى مرتبة من الباشا ورون، لكن فى الحالة التى نحن بصددها كان أفونجا رجلا ذا طاقة هائلة ونشاط فائق، فكان هذا التعيين استرضاء له واستجلابا لهدوئه. وعلى أية حال، فقد انتهز فرصة المشاعر المضادة للأسرة المالكة لجمع المقاتلين حوله وجمع الزعماء حوله وتقدم على رأس مقاتلى أويو لإجبار الألافين على الانتحار. فخلفه أخوه أديبو الذي لم يمكث فى الحكم سوى أربعة أشهر، إذ مات مسموما، فاستولى على الحكم ماكو وهو أحد أفراد الأسرة المالكة. وانتشرت مشاعر السخط فى مختلف أنحاء البلاد، وبدأ كل الزعماء الرئيسيين ـ بالتدريج يستقلون عن أويو وكان أفونجا هو أول من أعلن استقلاله.

- سنة ١٨١١(؟): هزم المحمديون (المسلمون) ماكو في إيوورو ١woro، فطلب منه الانتحار ففعل على الفور، لقد أصبحت البلاد كلها في حالة فوضى وبلا جهاز حكم. وخلا العرش لخمس سنوات، كان فيها الباشا ورون وصيًا وبعدها تم تعسن الألافين التالى ـ ماجوتو Majotu.

فى هذا الوقت اجتاح الفولاني بلاد الهوسا (الحوصة) فلجاً كثيرون من الهوسا (الحوصة) إلى إلورين بحثًا عن الأمان فرحب بهم أفونجا.

- سنة ١٨١٨: تربّع جينو على عرش داهومى ورفض دفع الإتاوة للألافين وطرد رجال أويو ونساعهم من بلاده.

- حوالى سنة ١٨٢١: الألافين ماجوتو مات مينة طبيعية (رغم أن بعض الشائعات تؤكد أنه انتحر) ويقال إن ابنه الأكبر أديووسو مات معه، لذا انتقل العرش إلى أمودو حفيد الملك أجاجبو.. وبحلول هذا الوقت كان كل الزعماء مستقلين عمليا، فكان الألافين ملكًا على الأويو وحدهم.

وبدأ الجاما وهو اسم تم إطلاقه على الجنود المسلمين التابعين لأفونجا Afonja في نهب البلاد، وعندما حاول أقونجا المستقل أن يخضعهم للنظام ثاروا ضده وقتلوه، وأصبح الإلورين تحت حكم أليمي Alimi المسلم من سوكوتو فنصب نفسه كأول أمير (مسلم) لهذه الأنحاء. وحاول اليوربا تحت حكم توييجي Toyeje، وهو بيل Bale أوجبوماوشو الذي أصبح كاكانفو، استرداد المدينة، لكن الفولاني هزموه بمساعدة زعيم اليوربا القوى المسلم سولا جبيرو زعيم أوكى – سونا. وتم الاستيلاء على عدد كبير من مدن الأويو، ولجأ كثيرون إلى الهروب نحو الجنوب. ولم تلق محاولات أخرى قام بها اليوربا نجاحًا أفضل، فهم لم يستطيعوا التصدي لفرسان الفولاني، وهكذا أصبحت إلورين في قبضة الفولاني. وعلى أية حال، فإن زعماء اليوربا استمروا في خلافاتهم وظل الفولاني يوقعون بعضهم في بعضهم الآخر، وكان الفولاني ـ بالتدريج ـ خلافاتهم وظل الفولاني يوقعون بعضهم في بعضهم الآخر، وكان الفولاني ـ بالتدريج ـ قد جعلوا جزءًا كبيرًا من الشمال النيجيري في قبضتهم.

وفى الوقت نفسه كون الإيف والإيجيبو تحالفا ضد شعب أون Own الذى كان قد دمر مدينة أبومو. وكان الإيجيبو من تجارتهم مع الساحل، قد كونوا جيشًا مسلّحًا بالبنادق، وبعد حصار طويل سقطت أكبر المدن فى بلاد اليوربا الجنوبية، وتم تدميرها تدميرًا كاملاً، وصدرت الأوامر بألاّ يعاد بناؤها. وفى هذا الأثناء وجدنا الأونيكويى أو زعيم إيكويى، فى الشمال، يحاول أن يستحوذ على السلطة العليا.

- سنة ١٨٢١: دمّر الفولانى أوشوجون، وبيع أنجابى Adjai عبدا (بعد ذلك أصبح هو الأسقف كروثر Crowther) إلى البرتغاليين في لاجوس (١٨٢٢)، لكن البريطانيين فكّوه من الرق وأخذوه إلى سيراليون.

- سنة ١٨٢٣: عبيد الهوسا (الحوصة) التابعون لسلطان جاريبا Gariba يثورون ضد سيدهم، ويفرون للغابة ويشيدون لأنفسهم مدينة كبيرة لا تبعد عن العاصمة بأكثر من مسيرة يومين، وأسموها Lori (إلورين Illorin).. وقد اتسعت وانضم إليها مئات، وأصبحت مدينة قوية لدرجة أنها استطاعت التصدى لكل محاولات جاريبا استرقاقهم من جديد (١٨٢٥). وفي هذا الوقت كانت هناك تقارير تفيد أن المتمردين تلقوا دعمًا مكونًا من كتيبة كبيرة من فرسان الفلاتة، وصكت هذه الأخبار مسامع أهل ياريبا Yariba الأخبار التي تفيد أن هؤلاء المقيمين بالقرب من العبيد المتمردين قد ماجروا إلى ولايات نائية [Lander].

- سنة ١٨٢٥-١٨٢٩: الكابتن كالإبرتون والكابتن بيرس ومعهما الدكتور موريسون ولاندر، وصالا إلى بلاد اليوربا. وفي هذا الوقت وجدنا أن إيبوكيا يلتقى بهم بالقرب من باداجرى التابعة لأويو. وتوجه كلابرتون عبر همبا وجندا ملاتقى بهم بالقرب من باداجرى التابعة لأويو. وتوجه كلابرتون عبر همبا وجندا الملات عيث كان الملك في حالة حرب مع أهل إسا Essa بالقرب من إنجوا المحصول على العبيد (وفي هذا المكان مات الدكتور موريسون) وأفورا، وأسولا، وشوكو، وشياندو (كانت مسورة وعامرة بالسكان) وأرو (يُقال لها أيضا: أراواو) وشاكى (عامرة بالسكان). ويتحكم الملك في عدد كبير من المدن وآلاف عديدة من السكان، تحت حماية: أدجا، أليبا، نانه، تشو (وكلها مسورة) وكاتنجا. وفي الطريق مروا خلال قرى عديدة أحرقها الفلاتة (الفولاني)، بينما كان عدد أكبر آخر من هذه القرى ينعم بالسلام. وقد لاقت حملة الرحالة هذه ترحابا من اليوريا.

وبعد سقوط أوق Owu وجدنا الجنرالات الإيف الأقوياء وجنرالات إيجيبو الأقوياء يعودون إلى بلادهم، لكن جزءًا كبيرًا من الجيش بالإضافة للاجئين هروبًا من الفولاني، يبقون في إيجيبو ريماو Ijebu Remaw لينهبوا القرى القريبة ولينهبوا الإجبا الذين

يعيشون بين إبارا وإبادان. وسرعان ما نشب عراك بين إدومابا، وأجبا أجورا. فاستدعت الأولى جيشًا حليفًا لمساعدتها، أما مدن إجبا أجورا بما فيها إبادان فتم الاستيلاء عليها وجرى نهبها، فهجرها ساكنوها. لقد قامت قوات مختلطة من الأويو بإعادة احتلال إبادان والإيف والإيجيبو ويعض الإجبا الأصدقاء بقيادة جنرال من الإيف اسمه مايى Maye أصبحت – أى إبادان – مأوى لجيش مهمته السلب والنهب. وعلى أية حال، فإنَّ الإجبا في المدينة اشتبكوا مع الإيف، ولجأوا بقيادة شوديكي (أو ليشابي) إلى أبوكوتا التي كانت وقتئذ قرية، وازداد عددهم بقدوم اللاجئين من الإجبا إليهم من كل الأنحاء، فتحولت القرية إلى مستوطنة كبيرة متطورة بحلول سنة ١٨٣١. وتضخمت المدينة الجديدة أيضا بوصول كثيرين من الأوو Owu الذين دمرت بيوتهم، فأصبحوا بلا مأوى.

وفى الوقت نفسه، نشبت الحرب فى بلاد الأجبادو، بين إيجانا وأيجاكا، فانهزمت إيجانا بسبب جبن ديكون، وهو إيلارى العال من الأويو، تم تعيينه ممثلا للألافين عند الإيجانا، ولكنه أعلن استقلاله. ومنزل ديكون تعرض النهب على أيدى الإيجاكا المنهزمين، ولجأ الإيلارى بادئ الأمر إلى إيجاكا وبعدها إلى داهومى التى بدأ ملكها بناء على طلب إيجاكا فى الإغارة على بلاد إجبادو، ودمر إينوبى حيث كان يقيم آلاف من اللاجئين اليوربيين كرام المحتد.

لا تزال الحروب مستمرة بين أهل أويو ضد أهل إلورين، داخليًا وخارجيًا، واحتل مدينة إجبا - وهى من مدن إيجايى - بعض أهل أويو، وأقبل زعيمهم كورومى لمساعدة أهل إبادان الذين تعرضوا لضغط شديد من الإجبا والإيف ومن مدينة أوو Owu التى ناصرت مايى Maye جنرال الإيف الذى كان قد تم طرده من إبادان. وقد هزم هذا الأخير وتم إعدام مايى. وحوصر الإرومو، وقتل أولوو Olowu.

وقرر سكان إبادن ـ الذين يكادون الآن أن يكونوا كلهم من الأويو، أن يؤتلوا أنفسهم فيها بشكل دائم وأن يقيموا حكومة مستقرة. كانت الدولة وقتئذ تتكون من

سوق مركزى وميدان تحفه المنازل، وكان قطر هذا الميدان حوالى ميل. ويشغل المسجد الآن جزءً من موقع سور المدينة. وعلى أية حال، فعلى المدى الطويل لم تعد هناك إدارة مستقرّة وساد العنف والنهب.

وفى هذا الوقت تقريبًا أرسل أهل إبادان (والأصح أن نقول الأرا إبادان) قوة صغيرة لمساعدة الإيجيبو الذين لاقوا هزيمة منكرة - رغم هذا - أمام إجبا أبوكوتا فى معركة أويوى Owiwi. أما الإجبادو الذين كانوا قد قدموا أيضا لمساعدة الإيجيبو، فقد لاقوا بدورهم هزيمة وظلوا خاضعين للإجبا حتى سنة ١٨٩١. وعانى أهلل إبادان من هزيمتهم على يد الإجبا فى أراكونجا خاصة بسبب حاملى السيوف من الأوو Owu. لكنهم فى وقت لاحق ذهبوا لمساعدة الإيجيبو الذين حوصرت مدينتهم إيبيرو الوالاو وبعد معركة شرسة طردوا العدو (أبعدوه). واستولى الإجبا على أوبًا Otto وهى مدينة من مدن أورى إلى الشمال من لاجوس رغم تلقيها نجدة من أهل إبادان ولاجوس.

وأخلى إيف أبومو أماكنهم لإبتوموبو Ipetumodu خوفًا من مهاجمة أهل إبادان لهم انتقامًا لمساعدتهم لمايى Maye، ولم يبق فى المدينة سوى اللاجئين من الأويو، لكنهم هاجروا بعد ذلك إلى إبادان تحت إشراف الزعيم أجبينى وكون جانبًا منهم حيا عُرف بحى إجيبنى.

وبعد ذلك بفترة انقض كورومو (من إيجايي)، وأولديولي (من إبادان) على مدينة أبيماو ودمراها.

- سنة ١٨٣٠: مرت حملة لاندر الكشفية خلال دوفو، فوصفتها بأنها مدينة واسعة، وعامرة بالسكان والحرف، كما أنها مدينة ذات ثراء، ووصفت الحملة مدينتى شادو، وبورو بأنهما مسورتان بسور متين، أما مدينة كوسو فقد وصفتها الحملة بأنها كبيرة ومهمة، أمًّا بوهو فمدينة محصنة بسور ذى ثلاثة جُدر، ويبلغ محيطها حوالى عشرين ميلا، لكن حالها تدهور، فقلت ثروتها وقل سكانها، فأصبح حالها غير الحال الذى كانت عليه عندما كانت عاصمة لبلاد اليوربا.

وعلى أية حال، فإنها لا تزال هى المدينة الثانية فى المملكة. وهناك مدن أخرى مثل جاجوتا وشى Sheo (سكانها كثيرون ومسورة)، وأتوسبا (مسورة وواسعة وأنيقة) وليوجوادا (لها سور مزدوج)، وإيتشو (مسورة) وليس هناك أقل من ١٦٠ حاكمًا (رئيسًا) من حكام المدن والقرى بين هذا الموضع والساحل، وكلها تابعة لليوربا وقد مات هؤلاء الحكام أو الرؤساء، إما لأسباب طبيعية أو بالقتل أثناء الحروب، فأخر مرة كنت فيها في هذه الأنحاء، وجدت خلال المناطق المأهولة التي مررت بها ما لا يزيد عن ستة زعماء لا يزالون أحياء في الفترة التي استقبلوني فيها، واستضافوني عند عودتي إلى باداجري منذ ثلاث سنوات.

وأهل مانسولا (ماجوتو) يضعون فوق رءوسهم أغطية رأس كأغطية رءوس الأساقفة. ومدينة أويو القديمة مدينة كبيرة وكئيبة وغالبًا ما يرى المرء شوارعها خالية، وتمتد هذه المدينة على منبسط واسع من الأرض الخصبة لا سكان بها. وأسوار المدينة على وشك السقوط لقلة الرعاية، فهى تكاد أن تنقض، وهى الأن لا تعدو أن تكون أكواما عن التراب والبقايا. ويتسم شاغل العرش بعدم الاهتمام (الإهمال)، وكذلك وزارته.

وقد وصل الفلاتة (الفولاني) قادمين من سوكوتو إلى نهر موستى الذى يشكل الحد الفاصل بين اليوربا، والبورجو، وهاجموا بعض المدن الحدودية. الناس هنا بسطاء وأمناء، لكنهم خاملون وضعفاء وجبناء... ورغم أنهم جنس ضعيف، فمجرد ذكر عدو يجعلهم يرتعدون، ولم يتخذوا أى إجراء لمنع الغرباء من الإقامة فى أفضل ولايات الإمبراطورية، بل إنهم لا يفكرون – مجرد تفكير – فى طردهم، مع أنهم اعتبروا هذه الولايات ملكًا لهم. الفلاتة (الفولاني) قد استقروا بالفعل هنا ورستخوا أنفسهم فى قلب الملكة. لقد تغلغلوا حتى فى المدن القوية المسورة. ومؤخرًا انتزعوا مانسولاه على الملكة. القد تغلغلوا حتى فى المدن القوية المسورة. ومؤخرًا انتزعوا مانسولاه على الفلاتة (أو التى أصبح كل سكانها من الفلاتة)، وكان جانب من الفلاتة قد سكنها بادئ ذى بدء وأسموها ألورى (إلورين)

وشجعوا كل العبيد على الهروب واللجوء إليهم (أى إلى الفلاتة)، فهرب إليهم كل الساخطين.. لقد بدأ هذا منذ أربعين عامًا، ومن يومها والفلاتة في أماكن أخرى، يأتون زرافات ووحدانا لينضموا لأبناء جلدتهم، فأصبحت إلى حد كبير هي المدينة الأضخم والأكثر ازدهارًا في بلاد الياريبا ...Yarriba وأخيرًا أعلنت استقلالها عن ياريبا. ومدينة كوشي Keoshee مدينة كبيرة ومهمة يحميها سور مزدوج من ناحية الواجهة.

- سنة ١٨٣١: مات المعلم (المالام) إليمى (من إليرون)، وأعلن ابنه وخليفته عبد السلام الحرب على كل بلاد اليوربا، وبالتدريج خضع له كل الإجبو - أونا -Igbo una، وعدة مدن من مدن الإبلاق Ibollaw مثل إيريزا، وإيزجبو، وغيرهما، بعد أن دمرهما.

طوال هذا الوقت، وأثناء تأسيس إبادان الحديثة، وأبوكوتا وموداكيلى، وأثناء احتلال بلاد الإيجابي، وسقوط أوو Owu وكثير من المدن المهمة الأخرى في سهول ومنحدرات إلورين ـ كان الألافين (الملك) مقيما في أويو Oyo لا حول له ولا قوة. (٢٨٣٢) وسرعان ما وافاه أجله وخلفه أولوو Ouewu الذي أجبر على تقديم الولاء والطاعة لشتًا Shitta ملك إلورين. وقام هذا الأخير بنهب القصر في أويو، وسرعان ما أمر الألافين بالتوجه مرة أخرى إلى إلورين ليتم إسلامه (ليكون مسلمًا (محمديا) كامل الإسلام، فرفض الألافين فحاصرته قوات إلورين، واستولت على أويو كلها تقريبًا، لكن باريبا هب لنجدة المدينة فلاقت قوات إلورين هزيمة قاسية عند نهر أوجون Ogun رغم مساعدة بعض زعماء اليوربا لهم، مثل الزعيمين أونيكويي وإليبو، من الأجاو أوجا

- سنة ١٨٣٤ (؟): الحرب فى ذلك الحين كانت موجهة إلى إلورين نفسها، بعون من كثير من المدن الكبيرة مثل إجابى، إسيين، إبادان.. إلخ، بينما أرسل سلطان سوكوتو دعما لإلورين المال. اقد لاقى أهل إلورين فى البداية هزيمة منكرة، لكن اليوريا، بدلاً من أن يوصلوا انتصاراتهم، أضاعوا نصف عام فى

أوجبوماوشو، بينما فقد الباريبا البورجوا Bariba (Borgaua) شعبيتهم بسبب عمليات السلب والنهب، كما أن زعماء كثيرين خاصة زعيم أجاو واسمه عتيبة Atiba وزعيم إدى، واسمه تيمى، فقدوا تعاطفهم مع الألافين، خاصة بسبب نكوص الزعماء آنفى الذكر ـ سقط جيش اليوربا ـ أخيرًا ـ فى قبضة إلورين فى سنة ه١٨٢، وتم إعدام الألافين وملك باريبا، وهجر أهل مدينة أويو القديمة (كاتنجا) مدينتهم. واستولى جيش إلورين أيضا على إيكويى الهويى الهومان ما لاقت جبوجون آخر المدن الكبيرة فى الشمال، المصير نفسه. وعلى أية حال، فعندما وجه الفولانى اهتمامهم إلى إيجيشا، انهزموا لأنه ثبت أن سلاح الفرسان لا يصلح فى الغابات الكثيفة.

وبعد موت أولوو Oluewu عُرض العرش على الزعيم القوى أتيبا Atiba من أجو أوجا Agaw Ojja، فقبله، وأتيبا هو ابن الملك أبيودون. لقد رأى الناس أنه الأكثر ملاحة للتصدي لإلورين Illorin، وعندما تولى جعل من أجو أوجًا عاصمة جديدة له، وعندما تولى جعل من أجو أوجا عاصمة جديدة له، وأصبحت منذ الآن فصاعدا تسمعًى أويو، وأصبحت - ولا تزال - هي مقر الملك.

أما أويو السابقة، فقد كانت مدينة كبيرة - ولكى يزيد أتيبا من مساحة عاصمته الجديد أجبر معظم سكان الأماكن المحيطة على التوجه إلى عاصمته وبناء مساكنهم فيها أما أولو يولى (حاكم) أبادان فقد تم تعيينه باشا ورون، لكن سمح له – على عكس ما جرت به العادة سابقًا – أن يُقيم خارج العاصمة، وهذا يعنى أن يقيم في إبادان، بينما أصبح لكورومي إيجابي Kurumi of ljaye منصب الكاكانفو Kakanfo.

## وتم ترتيب الأمور كالتالى:

- (أ) بذل محاولات تدريجية لاستعادة الولايات التي استولى عليها الإلورين.
- (ب) ألا يتولى الألافين أمور الحرب، وإنما يكتفي بمهامه الدينية والإدارة المدنية.

- (ج) أن تتولى إبادان حماية مدن اليوربا الشمالية والشمالية الشرقية، وأن يكون لها مطلق الحرية في التعامل مع إيجيشا وإكيتي.
- (د) لا بد أن تتولى إيجابى حماية المدن الغربية وأن تتعامل مع أهل سابى وبوبو وداهومي.
- (هـ) يتولى الألافين نفسه ـ وبشكل مباشر ـ تولّى أمور المدن القديمة: إليكو، وشاكى، وجلوبو، وكيهيسى، والتي يعيش فيها اللاجئون من أويو القديمة ويقايا الأسرة الملكية.
- سنة ١٨١٥(؟): فرض أهل ألورين الآن للمرة الثالثة حصاراً حول أوشوجبو، لكن جيش إبادان هزمهم. هزيمة ساحقة، وبذا انهارت قوى أوشوجوى، ولم تعد قادرة على القيام بأعمال عدوانية. وتقع أوشوجوى فيما بين سهول البلاد وغاباتها، وهي مناطق غير ملائمة لخيول الفولاني.

منذ الآن اشتعلت الحرب الداخلية - ويشكل مستمر - بين اليوربا، وهذا راجع فى الأساس إلى مدينة إبادان التى كانت مركزًا عسكريًا يعيش على السلّب والنهب. ففى البداية اجتاحت إيجيشو وإكيتى، ثم بدأ الأويولى - الباشا ورون - فى التطلّع للعرش. لقد وصل الأمر إلى هذا الحد، لكنه وجد كورومى إجايى Kurumi of ljaye فى طريقه. فى البداية لاقى الإبادانيون هزيمة منكرة على يد إجايى الذى قتل كل الأسرى الذين وقعوا فى يده، وكدس جثثهم فوق منصه. واستمرت الحرب لمدة عامين، اتخذ فيها اليوربا اتجاهات مختلفة، رغم أنَّ الألافين ظل محايدًا، مع أنه كان قادرًا فى بداية الأمر على إحلال السلام بين الفريقين المتناحرين.

لقد تم إخضاع الإيجيشا لإبادان، وأصبحت تابعة لها تبعية كاملة، وراحت إيجيشا ترسل إتاوة سنوية من الكوارى (أصداف يتم استخدامها عملة) وحبّات الكولا، مرتين في العام، وتزود الإجابي التابعين لإبادان بالمقاتلين وتُحسن استقبالهم.

وعند غزو الفولانى لشمال بلاد اليوربا، لجأ كثيرون من أهل أويو - خاصة من الأوكو - لمناطق الإيف، وفى وقت لاحق عندما تبعهم الإلورين إلى هناك إلى إيف نفسها Ile Ife وعلى وفق ما قالوه، فأن أول وثانى أونى Awni (أعنى: أودونلى وجبانلير) كانت علاقتهما حميمة (كانا صديقين)، لكن بدأ ثالث هو جبيجبا - أجى فى بيع العبيد لهما، ووقف الأونى التالى فى صفهما (أزرهما)، فساعداه ضد خاطفى الإيجيشا، وقد خلفه أبيويلا الذى جعل شعبه يُقسم على ألا يقتلوه، وهزمهم عندما ثاروا ضدة.

وأعطى أبيولا لاجئ الأويو مساحة منفصلة قريبة ليقيموا فيها، يطلق عليها الآن اسم موداكيكى. وفي سنة ١٨٤٩ قُتل مسمومًا، ورفض شعبه ـ تنفيذا لوصيته ـ التخلى عن جثته لأهل المدينة، وأعلن أهل موداكيكى استقلالهم. وهاجم الإيف أهل موداكيكى مرتين، لكنهم لاقوا الهزيمة في المرتين، واتسعت موداكيكي وزادت أهميتها، بسبب كثرة أعداد اللاجئين إليها تحت حماية إبادان.

وكان زعيم إبادان الراحل يكاد يكون في مثل ضراوة جيزو. وعند موته تم ذبح سبعين رجلا عند قبره.

كانت إيجيشا وإبادان تحصلان على معظم نخائرها عن طريق بنين.

- سنة ١٨٥٠: دخل الموقرج. ت. باون J.T. Bowen رئيس البعثة المعمدانية الجنوبية إلى بلاد اليوريا.
- سنة ١٨٥١: وصل الموقّر د. هندرر D. Hinderer من الإرسالية الألمانية C.M.S إلى إبادان، وهو أول رجل أبيض يرى في هذه الأنحاء، وكان برفقة قافلة كبيرة تضم حوالى أربعة آلاف تاجر، وكانت المدينة محاطة بسور بطول ثمانية عشر ميلا، بالإضافة إلى حزام من الأرض المزروعة يبلغ عرضها ما بين خمسة أميال إلى سنة. وعلى وفق ما ذكره تكر Tuker لم تكن إبادان مزدحمة بالسكان

ولا واسعة مثل أبوكوتا، فقد كان سورها لا يزيد محيطه عن عشرة أميال، ولم يكن سكانها يزيدون عن حوالي ٦٠,٠٠٠.

بدأت الإرسالية المسيحية C.M.S برعاية القس الذي يُعلَّم بطريقة السؤال والجواب عملها في هيشا Hesha، وقام الموقَّر مان Mann بزيارة إيجابي.

أصبحت مناطق إيجيشا، وأكوكو، ميدانًا يستثمره زعماء إبادان لقنص الرقيق، وتم ضم كل الإيكيتي عنوة، رغم دعم إلورين لهم.

الموقر بُون J. T. Bowen يمر خلال أراضى إيروا Eruwa وبيولورون J. T. Bowen وبلو الموقر بُون J. T. Bowen يمر خلال أراضى إيروا Pellu... وعلى وفق ما قاله الكيتو أكثر بربرية وأقرب شبها بأهل غينيا من القبائل الناطقة بلغة اليوربا فيما عدا الإيجيبو لكنهم يبزون الجميع فيما عدا الإفونج Effong والكاكاندا في أشغال الرصاص والنحاس، وفي حفر الصور على الخشب.

- سنة ١٨٥٢: اشتعلت الحرب الأهلية التى قسمت ودمرت مملكة اليوربا، خاصة ولاية إجبا، وبذا قدمت هذه الحرب للآلاف من تجار الرقيق فرصة للاتجار في لحوم البشر [Irving].

قدر الموقّر فيليبس Phillips أنّ سكان إيجابى بلغ حوالى ٤٠,٠٠٠ نفس. وكان له والسيد مان Mann محطتان تبشيريتان (جمعية الإرسالية المسيحية - مركزان تبشيريان هنا).

- سنة ١٨٥٣: زار الموقّر تونسند Townsend أويو لأوّل مرّة، وقد أرسل معلّما إفريقيا لهذه الأنحاء في سنة ١٨٥٦.
- سنة ١٨٥٤: الإرسالية المعمدانية تؤسس محطة في إيجابي وسرعان ما ضمت إليها ثمانية رجال وخمس نساء يعملون في ثلاث مدن وأربع محطّات، بما فيها أويو ـ وكانت كلها تحت توجيه الموقر بُون Bowen.

قام أسقف سيراليون فيدل Vidal بزيارة إبدان. الزعيم أوجونمولا (من إبادان)، والموقر هندرر يعقدان سلاما بين موداكيكى وإيف. وسمحت موداكيكى لكوبوسو -Ku busu الأونى الحاكم بالعودة إلى إيف Ife.

- سنة ۱۸۰۵: الموقر مان Mann والموقر بون Bowen يزوران أوجبوماوشاو (وكان بون يقيم في هذه الأنحاء) وقد قدر بون عدد سكان مختلف المدن كالتالى: أونى: ۲۰,۰۰۰، إيزجبو: ۲۰,۰۰۰، إوو الاه وإيدى Ide وإبادان: ۲۰,۰۰۰، إيزجبو: ۲۰,۰۰۰، أويو: ۲۰,۰۰۰، أوجبوماوشاو: ۲۰,۰۰۰، إيزين Iseyi إيجابي: ۲۰,۰۰۰، أويو: ۲۰,۰۰۰، أوجبوماوشاو: ۲۰,۰۰۰، إيزين 20.000 الحال في سنة تعد السكان في معظم هذه المدن أقل بكثير عما كان عليه الحال في سنة ۱۸۰۰، وزار بون أيضا إلورين فوجد أن النوبي Nupes أكثر تحضرا وذوى براعة في الفنون.

فى أول أكتوبر كتب القنصل كامببل Campbell أنه قد علم من الموقّر سميث (الجمعية الإرسالية المسيحية) أنّ أهل إبادان قد عادوا من حملات قصدها السلب والنهب، وجلبوا معهم أكثر من ألف أسير تم إرسالهم عن طريق أبوكوتا إلى ويدا Wida لبيعهم رقيقًا. واستمر قائلا فى السابع من سبتمبر غزا أهل إبادان بلاد إفونج. ونجح أهل إبادان فى اجتياح كل سكان المنطقة وعددهم حوالى ١٠,٠٠٠ وأحضروهم إلى إبادان. ووجدوا صعوبة فى تسويق البالغين منهم، وأخيرًا قبلوا بيعهم بسعر منخفض: إبادان. ووجدوا صعوبة فى تسويق البالغين منهم، وأخيرًا قبلوا بيعهم بسعر منخفض: ضمسة من الكوارى (أصداف تستخدم كعملة محلية) مقابل الرأس الواحد.. ولم يجدو صعوبة فى بيع الأطفال المطلوبين فى كل مكان لأداء الخدمة المنزلية.

وعاد أهل إيجابى مؤخرًا من حملة سلب ونهب ضد السكان المقيمين فى بلاد تسمى أوشا ـ باى (خليج أوشا) بغنائم وصلت إلى حوالى ٤٠٠٠ رأس من الماشية، وعلى وفق ما ذكره هذا الزعيم، فإن أهل أبوكوتا يخافون جيزو أشد الخوف، لذا فسيلقون منه تعاونًا ودعمًا. ويقال إنَّ نسبة الإجبا فى إبادان يمكن أن تتحدى وجهات نظر الجيزو.

وبعد أن تلقى زعماء إلورين خطاب جيزو أرسلوا مبعوثين إلى أبوكوتا ليعلم الزعماء بما كان، وأن مبعوثى قابلوا هناك مبعوثى جيزو، وسرعان ما أخبرو الألاكى Alke عن الظروف التي جرت فيها الأحداث.

لقد قطع هؤلاء المبعوثون مسافة طويلة دون توقف، مما يؤكّد ما ورد في تقريري عن الأمن الذي تنعم به أجزاء أكبر من بلاد اليوربا.

وزاد عدد سكان إبادان كثيرًا، فيما تفيد التقارير أكثر من زيادة عدد سكان أبوكوتا، وسكان إبادان مخلطون (ليسوا من عنصر واحد)، فهم مكونون من: جزئيا من عناصر اليوريا الخلص، وجزئيا من الإجبا والإيجيبو، ويقال إن مدينة إيجايي أصغر من أبوكوتا، لكنها مكونة في الأساس من اليوريا الخلص، ويحكمها زعيم مبعد عن اليوريا، لكنه فيما يقال جمع الناس حوله وحكمهم، ويلغ عدد من جمعهم – فيما يقال – ٧٠.٠٠٠

- سنة ١٨٥٧: تأسيس وكالة للجمعية الإرسالية المسيحية في إسبين Iseyin.

- سنة ١٨٥٨: ذكر القنصل فى تقرير له فى السابع من إبريل أن مبعوثى ملك داهومى يزورون الأن زعماء مدن اليوربا الكبرى ليحصلوا على مساعدات تمكنهم من مهاجمة أبوكوتا فى العام المقبل. ويقدم جيزو - الأن - عروضا لملك أجو أويو Ago Oyo لتجديد دفع الإتاوة السنوية، وأن يساعد أتيبا ملك أجو أويو لاستعادة المناطق التابعة له، وأن يستعيد سلطانه على كل قبائل اليوربا (كان سلف ملك أجو أويو قبل الحروب الأهلية يتهيّأ ليكون ملكا على اليوربا، وكان يتلقى إتاوات باهظة من ملوك داهومى).

"وسائنتهن فرصة عودة اللفتنانت جلوفر Glover إلى معسكر حملة نهر النيجر (لأنه سيمر عبر أجو أويو) لبحث أمر السماح لملك داهومى بأن يكون له سلطان أو نفوذ على كل قبائل بلاد اليوريا".

- سنة ١٨٥٩: أهل إيف Ife الذين كانوا يعيشون فى أوزيا Isoya يعودون إلى مدينتهم، ويتصالحون مع موداكيكى بفضل جهود الموقّر هندرر Hinderer وأحد زعماء إبادان ـ وهو الزعيم أوجونمولا.

الإيكيتى يثورون بمساعدة إبادان ضد إلورين، وقد انهزم الإلورينيون، لقد أصبح أوتون Awtun وكل بلاد الإيكيتى تحت سلطان الإبادانيين الذين أصبحوا فيما بعد لا يحظون بشعبية لأنهم عاملوا أهل إيكيتى معاملة العبيد.

الموقر هندرر يزور إيجيشا، والموقر تونسند يزور إلورين.

تم إنشاء مدرسة للتعليم بطريقة السؤال والجواب في كل من إيف وموداكيكي وإليشا وأوجبوما وشو.

الألافين أتيبا يقيم مهرجان البيب Bebe بمناسبة وقف إلورين وإحلال السلام، لكنه يموت بعد المهرجان بفترة وجيزة. وفي شهر إبريل خلفه ابنه أديلو الذي كان قد معترفًا به من الجميع فيما عدا كورومى أو كورونمو Kurunmu إجابي الذي كان قد تعارك معه وأصر على الأريماو Aremaw يجب أن يأخذ بالعادة المتبعة ويموت مع أبيه، وحاول الألافين أن يتصالح مع كورونمو لكن هذا الأخير استعصى عليه، وأخيرًا طلب الأول من إبادان معاقبة الإيجابي، وفي شهر مايو ادعى كل من الألافين وكورونمو ملكية امرأة ثرية اسمها إيجنا Eganna أو أوسا - أوكو، بينما لم يسارع الأرى Are ملكية امرأة ثرية اسمها إبادان الذين كانوا قد قتلوا حماته الثرية. وعلى هذا فإن أهل بالدان المدعومين إيجيبو ريماو Remaw والهومي توجهوا إلى إيجابي لقتالهم، إبادان المدعومين إيجيبو ريماو Remaw وكان الإيجابي يتلقون مساعدة من الإجبا والأودي وإجبا إيجيبو وأهل إلورين والإيجيشا. وكان الإجبا - بلا شك - متأثرين نسبيًا بسبب أن بعض أراضيهم الخصبة أصبحت الآن ممتلكة لأهل إبادان كما كانوا متأثرين لأن الأوجون سبق أن حاصروهم والحروب التي شنها الإجبا بحجة إنقاذ الإيجابي الذين يحاصرهم الإبادانيون، كان هدفها الحقيقي هو احتكار كل التجارة بإغلاق الطرق من لاجوس إلى المناطق الداخلية، هدفها الحقيقي هو احتكار كل التجارة بإغلاق الطرق من لاجوس إلى المناطق الداخلية،

فيما عدا تلك المؤدية إلى أبوكوتا. وقد اختطفوا عددًا من البشر وأرسلوهم ليباعوا بيع الرقيق على الساحل. لقد كانت لاجوس هي أشهر مستودع للرقيق في الغرب الإفريقي [Glover].

- سنة ١٨٦٠: كان حديث هجوم داهومي على أبوكوتا مجرد تهديد.
- أخبر القنصل براند Brand الخارجية البريطانية أن اللفتنانت لودر عدم عودته زيارة المناطق الداخلية في يوم ٢ مايو رغم أن الرحلة إلى إبادان لم يصاحبها نجاح أفضل، فقد تحدث بنبرة عالية من الصداقة والود اللذين استقبلهما بهما كبار السن (الحكماء) الذين أصغوا باهتمام عند قراءة خطابي الذي يؤكّد لهم أنم يقدرون تقديرًا كاملا الدوافع الحقيقية للوفد المفوض، وأنهم يحترمون ويحبون الإنجليز، وأنهم واعون بأن أهل إجبا لم يأتوا للعمل ضدهم، وإنما ليشاركوا في الحرب التي يعترمون شنها لحل المشكلة. ولأن الوفد المفوض لم يكن قادرًا على التقدم في اتجاه إيجابي، فإن خطابي للأرى Are أو للزعيم الأعلى قد أعيد إلى (لم يصل).

ويقرر اللفتنانت لودر ما جرى تقريره عن أصل الحرب (أسبابها)، خاصة التخلى عن عادة قديمة بربرية عند موت ملك أويو الراحل الذى كان يمثل حكما شرفيا (اسميا) على كل بلاد اليوربا، وكان كل البالى Balle في إبادان والأرى Are في إيجابي، يوالونه ولاءً اسميا، ووافق الإبادانيون على أنّ العادة البربرية موضوع التفاوض يجب التخلى عنها. واعترض الأرى Are، ومن هنا ظهرت مشاعر الكراهية بين الفريقين. ولأن أرى Are (يطلق هنا الاسم على الزعيم وأيضا على قبيلته) كان رجلا ذا طاقة مدهشة (وإن كان ذا طبيعة دموية غير عادية) لم يعترف أبدًا بملك أويو الحالى، ونشأ التوتر الحالى نظرًا لاختلاف وجهات نظر القبائل حول موت (قتل) ابن الملك الحالى حال موته (أي حال موت الملك اليوربا التي نحن بصددها.

هذه الحرب التعسة لم تعرقل مسيرة الأمور فحسب، ولم تفسد أحوال التجارة فحسب، وإنما كانت أيضا مهيئة لظروف إنعاش تجارة الرقيق... ومن المؤكد أنه نتيجة هذه النزاعات في نهر بنين Benin وحوله كان أهل إبادان يحصلون على الأسلحة.

ويُقرر لودر Lodder أن سبب الحرب فيما يظهر يرجع إلى أن ملك أويو الراحل كان يعامل البالى Balle في إبادان معاملة ودودة جدا، ومن هنا فعندما مات الملك، وكانت العادة قد جرت في البلاد بقتل الابن الأكبر للملك حال موته (أي حال موت الملك)، وهنا اعترض البالى على قتل الابن الأكبر للملك المتوفيّ، لم لا يحكم هذا الابن الأكبر، ومن هنا نشأ العداء الشديد بين البالى والأرى Are، وبدأت عمليات الخطف بين الإيجابي والأويو، وهو الأمر الذي بذل الإبادانيون قصارى جهدهم لوقفه، لكنهم لم يقلحوا.

وكتب الموقر هندرر في ٨ سبتمبر: "لا يتحمل الإهانة والإثارة اللتين يوجههما أرى Are زعيم إجابي للإبادانيين إلا نو صبر وثني.. لذا فقد كانت هناك معركة طويلة المدى بين ملك اليوربا، وأرى Are زعيم إيجابي، وكان الجميع قد توقع أن المعركة كان يمكن أن تنتهى بموت الملك السابق أي منذ حوالي سنتين. لكن بدلا من ذلك، أعلن أرى Are زعيم الإيجابي أن الابن يخلف أباه على عرش اليوربا، لأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات قد اعترف بالملك (الأب) وأنه سيواصل الحرب مع الابن مؤيداً له طوال حياته (أي حياة أرى) ولم يمض وقت طويل حتى قبض على حوالي ٧٠ شخصاً من شعب الملك (المؤيدين له) وأحيل الأمر إلى زعماء إبادان، كما جرت العادة بإحالة كل الأمور في بلاد اليوربا لهم رغم أن ملك أويو كان هو الملك الرسمي الاسمى لكل اليوربا.

وطلب الإبادانيون من أرى Are أن يطلق سراح أهل أويو لأن شاكى كان قد أطلق سراح ثلاثة من أهل إيجابي منذ عام مضمى، وأهمان مبعوثى إبادان، ولعمن زعماءهم الأربعة.

عندئذ أرسل الإبادانيون مبعوثين إلى المدن الرئيسية لتذكيرها بقانون صدر منذ ثمانية أعوام يقضى بأن الواحد من اليوربا يجب ألا يحقر من أحد من اليوربا، أما بشن الحرب أو بالخطف، وكذلك يجب على اليوربا ألا يهينوا أحدًا من قبيلة الإجبا أو قبيلة الإيجيبو، وقد التزم الجميع بهذا القانون منذ صدوره فيما عدا أرى Are فلتزم به.

وكان زعيم الحرب الثانى فى إبادان هو وحده الذى يريد حقيقة أن يحارب إيجايى مع أنهم أقرباء لهم، وكانت هناك تقريبا حروب أهلية مشتعلة بالفعل فى معسكر إبادان، عندما وصل جيش من الإجبا، وقد أعلن قائده أن جيشه سيبتلع بادئ ذى بدء معسكر الإبادانيين ثم يدمر المدينة (مدينة إبادان) ومدينة أويو. لقد غير هذا الموقف كل أبعاد الحرب مرة واحدة، فقد شعرت إبادان، بل وكل اليوريا الواقفون فى هذا الجانب، وكذلك الإجبا (أبو كوتا) أنه لا مصلحة لهم فى خوض هذه الحرب فهى حرب يوربية خالصة، لذا لم يعودوا يكونون فريقين (حزبين) فى معسكر إبادان (أى انتهت خلافاتهم)، فاجتمعوا على قلب رجل واحد، إما النصر وإما الموت.

... وفى هذه الأثناء بدا الإيجابى وقد ضاع منهم الطريق بسبب الجوع، بسبب ضغوط أصدقائهم من الإجبا تماما كما عانوا من أعدائهم الإبادانيين.. إننى متأكد أن الحرب كان يمكن أن تخمد منذ شهرين بطريقة أو بأخرى، لو أنّ الإجبا لم يدخلوا الحرب (تركوهم وحيدين) ولو قلت معاناة الإيجابي ـ ولو قليلا ـ من تغيير سادتهم.

أما التعريض بأن إبادان كانت متحالفة مع داهومي، فهو تعريض تافه ليس له أساس.

إنها قبائل الساحل التى تتحدًى التجارة الشرعية.. ومن المعروف أيضا أنه منذ الأعوام القليلة المنصرمة ليس من مدينة من مدن اليوربا التابعة لنا تاجرت بكثافة على الرقيق، كما فعلت أبوكوتا، أو على الأقل، يمكننا القول إن إحدى المدينتين اليوربيتين الكبيرتين لم تنخرط بكثافة. في تجارة الرقيق، كما انخرطت أبوكوتا.

ويذكر إيوى إيروهين Irohin في ١٥ نوفمبر أن هزيمة حزب إبادان الذي كان يقدم الهدايا الأووجالي Awujale على يد الإيجيبو. وكان الإبادانيون فيما يقال أيضا قد تعرضوا لهزيمة أوقعها بهم الإيجابي في ٢٨ أكتوبر.

- سنة ١٨٦١: مات كورومى (حاكم إيجابي). وكانت مدينته في موقف عسير. ويقال إن الافًا قضوا نحبهم في المجاعة، بينما باع الاف عدة أنفسهم لحلفائهم من الإجبا مقابل الطعام.
- سنة ١٨٦٢: سقط الإيجابي في ١٧مارس. في غضون عام لم يبق إلا الركام والخرائب لتدل على المكان الذي كان مدينة مزدهرة تضم أكثر من ٢٠,٠٠٠ نفس [Hinderer] وربما لم يكن عدد السكان يزيد عن ٤٠,٠٠٠، وقد هرب معظم اللاجنين إلى أبوكوتا. وكان الإرسالي الموقر روبر Roper الذي كان يباشر مهامه الإرسالية في إيجابي، قد أسر وأخذ إلى إبادان، حيث تم إطلاق سراحه وسنمح له بالبقاء مع هندرر وجماعته. وظل الموقر ريد Reid من الإرسالية المعمدانية محجوزاً في أويو طوال ٢٢ شهراً. وفي شهر أكتوبر دمر الإبادانيون مدينة أويي Awaye التي سبق أن أتي إلى أهلها لنجدة الإيجابي.
- ما بين سنتى ١٨٦٧ و١٨٦٤: شن الإبادانيون حروبا متقطعة ضد الإجبا والإيجيبو أودى Ijebu Ode الذين هاجموا أصدقاءهم (أى أصدقاء الإبادانيين) إيجيبو ريماو Ijebu Remaw. وعلى أية حال، فإنهم لم يستطيعوا أن يشقوا طريقهم بين أعدائهم المدجّجين بالسلاح، فعادوا إلى مدينتهم في سنة ١٨٦٤. وقام الألافين في سنة ١٨٦٥ بعقد اتفاق سلام بين مختلف الطرق المتحاربة.
- كان الطريق المار بإيجيبو ريماو إلى إبادان مفتوحًا طوال عامين أو ثلاثة زمن باشا ورون أوجونمولا الذي كان في علاقة صداقة مع أوسى Osi حاكم إكوروبو.

- استولى أهل البلاد على كتب ـ ومتعلقات ـ الموقر كليرك Clarke (الإرسالية المعمدانية) الذي كان قد طرد من أوجبوماوشو في سنة ١٨٦٠.
  - جمعية الإرسالية المسيحية تحاول مرة أخرى العمل في إليشا.
    - لا يزال هناك باشا ورون على قيد الحياة في أويو.
- الطريق من إبادان إلى لاجوس، عبر إيجيبو أودى أصبح مفتوحًا بفضل مساعدة حاكم لاجوس.
- أصبحت إجباجاو محاصرة، إذ حاصرها الإيجيشا والإليشا، فطلبت العون من إبادان، فاجتث المحاصرين (بفتح الصاد) في سنة ١٨٦٧. وقد طلب الإيجيشا المقيمون في لاجوس من الحاكم إعفاء الإيجيشا المحاصرين (بكسر الصاد) من الإبادة، فنفذ الحاكم رغبتهم.
  - حث الإجبا والإيجيبو حاكم إبادان على طرد الأوربيين، لكنه رفض.
- أوقف الباشا ورون أوجنمولا تحول الشباب وهم مسلحون بالسيوف أو الخناجر في شمائلهم والهراوات في أي منهم. وقد مات في سنة ١٨٦٨. كان هناك الآن أكثر من مائة متحول للمسيحية في كوديتي، حيث المخطة التبشيرية الأصلية في منطقة إبادان.
- سنة ١٨٦٩: تحالف إلورين، ونوبي Nupe وإبادان للإغارة على الإجبيرا Igbira.
- سنة ١٨٧٠: ثارت إليشا مرة أخرى بعد ذلك بفترة قصيرة، لكن بعد مقاومة يائسة تم إجبارها على الخضوع لإبادان، وأعاد الإبادانيون أيضا فتح مناطق الإيجيشا.
- سنة ١٨٧٧: منذ حرب الإيجيشا، لم يعد شعب أويو قادرًا على الحصول على البارود من بلاد الإجبا، وراحوا يدبرون للحصول عليه بصعوبة من بنين. وقبل

أن يموت الألافين أديلو اشترى كميات كبيرة من البارود من بورتو نوفو لم تُنقل إلى أبعد من بوكوفى خوفًا من الإجبا والداهوميين.

وأرسل الإبادانيون حملة صغيرة فى شهر إبريل لجلب البارود دون الالتقاء بالداهوميين ولا أهل إجبا. وعلى أية حال، فإن أهل إجبا كانوا مستاءين لهذا، لذا فقد أغلقوا الطرق تمامًا فى وجه الإبادانيين ومنعوا مرور الملح والبضائع الأجنبية عبر أراضيهم، ومن ثم أعلنت إبادان الحرب ضدهم وبدأت فى شن الغارات على بلادهم، رغم أن زعماء كثيرين من الإبادانيين لم يكونوا مؤيدين لهذا.

وعلى وفق ما قاله الإبادانيون فإن سبب الحرب، كان ـ جزئيًا ـ هو إصرار الإجبا على حصار أهل أويو وبيعهم، وجزئيًا، بسبب رغبتهم فى جعل أبوكوتا وسيطًا لكل الحركة التجارية من المناطق الداخلية، بينما يريد الإبادانيون أن يكون هناك طريق مواصلات مباشر على الساحل. ومن ناحية أخرى، فإن الإجبا والإيجيبو يعزون الحرب إلى رغبتهم في حماية أنفسهم مما يقوم به الإبادانيون من أعمال سلب ونهب.

- رفض ديرين (زعيم) أوكى إجبو، والأونى المنتخب لإيف طلب الإبادانيين أن
   يأخذ على عاتقه أمر إيف Ile Ife.
- قبل نهاية العام كان الإجبا قد ألحق بالإيجيب الذين أرادوا هم أيضا وقف الإبادانيين عن تأسيس طريق مباشر إلى الساحل لأن هذا لوحدث لما تمكنوا من تحصيل رسوم على البضائع المارة ببلادهم، لذا فقد حاولوا أن يجعلوا طريق أوندو المار بأتيجيرى مغلقًا أمام الإبادانيين.

والإيجيشا، الذين كانوا مطمورين تحت حكم إبادان المستبد الطاغى، حيث كانوا يدفعون الإتاوات الثقيلة ـ راحوا الآن يكسبون تعاطف إلورين، وقويت شوكتهم بانضمامهم إلى إيكيتى، وإلا الله وتحالف بعض الإيف معهم ـ رغم أن جانبًا من جيش

الإيف اتخذ جانب الإبادانيين - وانتهز بعض الإيف هذه الفرصة وثاروا ضدهم، وقتلوا - أو أسروا - كل الأويو في بلادهم.

وقبل أن ينتهى العام، دخلت إبادان الحرب مع إلورين في الشمال، والإيكيتي في الشرق، والإجبا والإيجيبو في الجنوب.

ورفض الإجباجاو أن ينضموا إلى إبادان، ومن ثم ضموا إلى الإيكيتي وإلورين. وإلى الإيكيتي والورين. وإلى الإيكيرين أيضا قد سقطت تقريبًا، لكن جيش إبادان تصدى للعدو، وسار جيش إبادان عبر أوشوجيو لإنقاذها.

- سنة ١٨٧٨: أرى إبادان Are of Ibadan يطرد كل الإلورين والإيجيشا والإيكيتي، في يوم واحد، وقد قتل معظم الإيجيشا والسجناء الآخرين.
- مدينة أوفا Offa تنتهز فرصة هزيمة إلورين لتعمل ضدهم بقطع الجسر المقام على نهر أوتون Awtun فتسبب هذا في قتل مئات الآلاف.
- سنة ١٨٧٩: هاجم الألورين عند أوفا، الإلورين تعرضت للهزيمة على يد الإبادانيين الذين أقاموا معسكرًا في أوكى Oke Mese، بينما احتل الإيكيتي خرائب إجباجاو.
- راح الإيف يساعدون مختلف الأطراف: يساعدون الإبادانيين علنا، ويساعدون الطرف الآخر سرا. لكنهم في آخر الأمر أصبحوا على عداء سافر مع إبادان. لقد كانت أراضيهم تشكل منطقة (بلادا) مهمة، فهي مفتوحة، وكان يمكن للإبادانيين عن طريقها الحصول على البارود.
- كون الإيجيشا، والإيكيتى، والإيفون، والياجبا تحالفا ضد الإبادانيين أطلقوا عليه اسم إيكيتى ـ بارابو، أى تحالف إيكيى، بينما أغلق الإيجيبو أودى الطرق فى وجه هذا التحالف (قطعوا عليهم الطرق).

- سنة ۱۸۸۰: جرت مناوشات غير حاسمة في كيريجي إيبولي، بين الإبادانيين وتحالف الإيكيتي الذي استجلب بنادق من نوع Flint-Lock ونخائر من بنين، بينما لم يستطع الإبادانيون الحصول على شيء من هذا. وكان على رأس الإيكيتي أوجيدمجبي، حاكم (سيريكي) إيجيشي، الذي رقى نفسه إلى هذا المنصب بسبب جهوده ونجاحاته كقائد (جنرال) خاض حروبًا ناجحة ضد القبائل المرابطة على حدود ممالك الإيكيتي. وقد أسره الإبادانيون أثناء حروب الإيجيشا فعاملوه معاملة سيئة وكادوا يقتلونه في إحدى المرات، ومزقوا وجهه حتى كادت تختفي معالمه، لكن الأرى Are أنقنوه في النهاية.

وفى هذه الأثناء، كانت هناك مناوشات مستمرة مع الإيجيبو، الذين أقاموا فى الغابات قلاعا ينطلقون منها لشن الغارات. وقامت حرب كبيرة فى العاشر من إبريل فى سنة ١٨٨١ لاقى فيها الإيجيبو هزيمة. وكانت الطرق الوحيدة التى يستطيع الإبادانيون ـ الآن ـ عن طريقها استجلاب الذخائر والملح، هى تلك التى تمر عبر أوكى إجبو Oke Igbo وأوندو Ondo. وحاول زعيم الإيف (ديرين من أوكى أوجبو) إغلاق الطريق المؤدى إلى إبادان، لكن موداكيكى التى يقطنها الملاجئون من أويو (Vide p. الإيكنة ديرت أن تمر بها بعض القوافل. ونظرًا لحاجة الإبادانيين للبارود، كان ضغط الإيكيتى عليهم كبيرًا نظرًا لاستخدام هؤلاء الأخيرين بنادق سنيدر Sneider Rifler. وفى وقت لاحق دبر الإيجيبو أمورهم ليحصلوا على عدد كبير من هذه البنادق من الإيجيبو المقيمين فى لاجوس وأصيبوا بخسائر فادحة فى إبادان.

وهناك خطر آخر يتهدد أهل أويو الآن، ما دام تقدم الداهوميون في بلادهم واستولوا على أماكن عدة فيها، منها إجيو، إيلاجي، أييتورو Alyetora، وإجنا، وبعض مدن كيتو، وكان الداهوميون قبل هذا قد قصروا غاراتهم على منطقتى الإجبابو، والإجبا.

وبدأ الألافين، الذي كان معاديا للإبادانيين لكن بشكل سرى أي دون أن يظهر عداوته ـ بدأ يشعر بالحاجة إلى الملح، فرتب الأمور مع زعيم من زعماء أبوكوتا اسمه أوجنديبي، يسر وصول قدر من البضائع، بشكل غير رسمى، عبر إيرووا Eruwa.

وكتب الألافين إلى حاكم لاجوس، طالبا منه العون، ضد الداهوميين وإنهاء الحرب مع إبادان. فأرسل الحاكم رسالة إلى المشاركين في الحرب، لكن تحالف إكيتي لم يعط حوابا حاسمًا، وهكذا فشلت محاولة الوساطة.

- سنة ۱۸۸۲: وفى هذه الأثناء، ظل الإيف فى ديارهم، رافضضين طلب الإبادانيين، إرسال جيش يمر عبر أراضيهم، لمهاجمة أصدقائهم الإيجيشا من المؤخرة، وانحازوا هم أنفسهم لتحالف الإيكيتى (إيكيتى بارابو) وبدأوا فى مهاجمة مزارع موداكيكى، وأخيراً هاجموا المدينة نفسها، لكنهم منوا بالهزيمة. وهاجم الإبادانيون والموداكيكيون - بدورهم.

وربما ندم كاكانفو لهذه النتيجة، فهو لم يكن يريد سوى اثنين من زعمائهم (زعماء الإيف) ليعاقبوا، ليكونوا عبرة.

الإبادانيون يحاربون الآن في أوفا ضد إلورين، في كيريجى (أو كيجى) ضد تحالف إيكيتي في موداكيكي ضد الإيف الذين يدعمهم الإيجيشا والإيجيبو، وأيضا ضد الإجبا والإيجيبو على المناطق الحدودية.

وأغار الداهوميون - مرة أخرى - على بلاد الأويو، ووصل إلى ليسيين Lesyin حوالي مائتي لاجئ قادمين من Mekaw.

وفى ديسمبر ظهرت حركة فى لاجوس لمحاولة وضع نهاية للحرب، وحدثت لقاءات ـ لهذا الغرض ـ بين الإجبا والأويو والإيجيبو والأوندو.

وبتشجيع من الحاكم ذهب الأبينا Apena (دوسيمو) للقاء ملك أجيبو، في ٢٩ ديسمبر. والإيجيبو الذين انتهت تجارتهم مع المناطق الداخلية ولم يعودوا يبيعون بضائع أجنبية ولا قادرين على الحصول على المؤن ـ توصلوا لاتفاق مع إبادان رغم إجبار حاكمهم (الأووجالي) على اللجوء إلى إيبي Epe.

وكان السلام مع إلورين، أيضا - أمرًا بعيد المنال، ذلك لأن الجيوش في أوفا Offa توقفت عن حرب بعضها بعضًا، وبقيت أبواب التجارة مفتوحة إلى حد ما، لكن أهل أويو رفضوا مغادرة المدينة حتى يرفع الإلورين حصارهم، مع أنهم قالوا إنهم لن يطالبوا بالعودة. وفي هذا الوقت كان الإلورين قادرين على الحصول على بعض البنادق من لاجوس وإن كان حصولهم عليها قد كلفهم ثمنًا باهظًا.

- سنة ١٨٨٧: فيما يلى اقتباس ننقله عن الحاكم رو Rowe:
- حقيقة أنه يطلق عليها اسم الحرب، لكن الاقتتال الفعلى كان قليلا، وكان عدد القتلى قليلا، فقد كان الخطف والأسر هما هدف الطرفين، فاصطياد البشر هو الشغل الشاغل فى هذه الحرب. وزودت إبادان بالصيد، تلك القبائل التى رفضت أن تسمح لها بالمرور الحر عبر أراضيها. كل هذه القبائل كانت تتجر على نحو ما مع أهل إبادان، قل حجم هذه التجارة أم كثر، ومع هذا فقد كانوا فى حالة حرب. وكان العبيد هم أهم ما يتم تداوله كتجارة فى إبادان، فقد كان أهل إبادان يبيعون للإجبا عبيدًا من الإيجيشا، ويبيعون للإيجيشا عبيدًا من الإجبا.

وكان هناك وسطاء (سماسرة) من الإجبا، والجيبو والإيجيشا. وقد تحادثت هذه القبائل فيما بينها لعقد اتفاق سلام مع إبادان - ويعنون بالسلام أن تجلب إبادان منتجاتها (بضائعها) إلى سوقهم الحدودية في الجانب الداخلي (الواقع إلى الداخل) لكن ليس أبعد من هذا ولا يدخل أي تاجر إبداني فيما وراء هذا السوق الحدودي.

وسيقومون هم بمبادلة هذه المنتجات مع تاجر من لاجوس ليحصلوا مقابلها على بضائع أوربية، لكن لا يسمح لأى تاجر من لاجوس بالدخول إلى بلادهم فيما وراء موضع السوق على ساحل البحر. ويدفع الجيبو Jebus أثمانًا باهظة للحصول على العبيد. وهم يستخدمونهم في العمل في المزارع، وإذا توقف الإبادانيون عن قنص

العبيد، توقف الجيبو من استجلابها. لقد وجد الإبادانيون أن الاتجار في الرقيق هو أكثر أنواع التجارة إدرارا للربح.

- سنة ١٨٨٤: زار الموقر وود J.B. Wood معسكر تحالف إيكيتى (إيكيتى بارابو)، وزار الأطراف المتحاربة فى وقت لاحق فى كيريجى، وحاول التوسط بينها، لكن المفاوضات فشلت فى سنة ١٨٨٥، لأن الإيكيتى رفضوا التقدم خطوة واحدة، وتراجع الإبادانيون. وكتب ملوك تحالف إيكيتى إلى الحاكم (البريطاني) معترضين على إمداد الزعيم تاوو Tauwo أهل إبادان بالبارود:
  - سنتا ه ۱۸۸ و ۱۸۸۸: استئناف القتال العنيف في أوفا Offa وموداكيكي:
- سنة ١٨٨٦: كتب مولونى A. Moloney حاكم لاجوس خطابا اللآلافين أديمى استجابة لإلحاح القبائل وأرسل رسائل حملها الموقر فيليبس C. Phillips إلى الإيجيشا وتحالف الإيكيتى (إيكيتى باربو). وكان الكل سعداء لإحلال السلام. وزار المبعوثون أيضا الزعيم كارا Kara التابع لملك إلورين الذي كان يحاصر أوفا Offa، لكن الزيارة لم تكلل بالنجاح.

وصل الأب باودين Baudin والأب فيرمورل Vermorel إلى أويو، وتبعهما المعلم جونسون Johnson (من الجمعية الإرسالية المسيحية).

وكان يحيط بالمدينة سور ثنائى الجدران، لكن الجدار الخارجى متهدم على نحو ما.

وفي شهر أبريل وافق الإيجيبو على وقف الأعمال العدائية لمدة سنة أشهر.

واجتمع مبعوش القبائل بحاكم لاجوس (البريطانى). وعند توسطه، قام الإبادانيون وأعداؤهم بالتوقيع على شروط السلام فى شهرى يونية ويوليو، بتواريخ مختلفة، إلا أن الإلورين لم يحضر عنهم ممثل فى هذا الاجتماع. وكانت أهم الشروط هى:

- ١ استقلال إبادان، وكل كيان من كيانات تحالف الإيكيتي (الإيكيتي بارابو).
- ٢ أن تكون علاقة ألافان (حاكم) أبويو بحاكم (أوا) إليشا كعلاقة الأكبر
   بالأصغر.
- ٣ مُدن: أوتون، وإيريس، وأدا، وإجباجاو مدن تابعة لإبادان، فمن أراد أن يترك مدينة من هذه المدن فله مطلق الحرية في تركها حاملا متاعه معه.
- ٤ -- إعادة بناء موداكيكي على الأراضى الواقعة بين نهرى أوشون، وأوبا، ولأى موداكيكي أن يسكنها، ما دام كان راغبًا في التبعية لإبادان.
- ه فض معسكر الكيربجى وانسحاب الجيوش بطريقة تحددها لجان بعينها الحاكم (البريطاني).

وفى شهر أغسطس، أرسل الحاكم (البريطاني) كلا من مسرز Messrs وهيجنز Higgins وسميث، كمبعوثين منه، بصحبة حرس لتفقد مدى تنفيذ بنود الاتفاق أنف الذكر. كل الأمور كانت على ما يرام فى معسكر كيرجى، لكن الموداكيكى رفضوا ترك مدينتهم خوفا من البقاء فى مكان مجاور للإيف، وخوفا من أن يكونوا بالقرب من إبادان، فكلا الخيارين بالنسبة لهما أحلاهما مر.

معسكر كيريجى احتله الإبادانيون، ومعسكر أوكى ـ ميسى، احتله جنود تحالف إيكيتى (إيكيتى بارابو)، حيث كانت توجد مدن منتظمة ومسورة وعامرة ببيوت من طين وتبن يقطنها حوالى ما بين ٢٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠ نفس. وكان معسكر أوكى ميسى يقع جانب منه فى الوادى، أما جوانبه الأخرى فعلى جبل منخفض يحيط به. وتوجد مزارع فى المقدمة، أما مدينة إكيتى التى يسكنها ميسى Mesi فى المؤخرة.

وفي هذه الأثناء كانت حرب أوفا Offa مستقرة مع وجود فترات قصيرة تتوقف فيها، لأن الإلورين رفضوا رفع الحصار. وعلى أية حال، فإن بعض زعماء الأوفا Offa

وصلوا إلى تفاهم مع الإلورين، وأخيرًا، وجدنا الإبادانيين ـ خوفًا من الخيانة ـ غادروا المدينة سرا ومعهم الأولوفا Oloffa الذي استقر في أراض بين أوشوجبو، وإيدى، وأسس مدينة جديدة أسماها أوفا ـ تيدو Offa. Tedo.

وفى اليوم التالى دخل الإلورين المدينة دون مقاومة، لكن عندما ظهر الزعماء أمامهم، وطرحوا أنفسهم ساجدين تم ذبحهم الواحد إثر الآخر على يد جزار، تمامًا كما تذبح الحيوانات. وتم إخلاء المدن المجاورة فلجأ ساكنوها إلى إنيسا، وإكيرون اللتين كانتا عرضة بشكل دائم لغارات الإلورين.

- سنة ١٨٨٧: الداهوميون يغزون المناطق الغربية من أويو.
- سنة ۱۸۸۸: عقدت معاهدة بنى ألافين أويو، وعد فيها أن يدفع إتاوة سنوية ( ٢٠٠ حقيبة مليئة بالكوارى) وألا يفرض إتاوات إلا بعد موافقة الحاكم (البريطانى)، وأن يترك باب التجارة مفتوحًا للجميع، وألا يتنازل عن الأراضى (البلاد).
- سنة ١٨٨٩: أوقف الإبادانيون كل معاملاتهم مع الإلورين، لأن هؤلاء الأخيرين لم يحافظوا على السلام وهم مستمرون في استجلاب البنادق rifles. والإجبا الذين تضررت تجارتهم، قاموا بغزو مزارع الإبادانيين الذين ردوا بغارات مماثلة.
- الماجور مكدونالد زار إلورين لمحاولة ترتيب أمور فض المعسكر المقام في أوفا . Offa
- سنة ١٨٩٠: بناء على طلب عدد من زعماء الأويو، أرسل الحاكم (البريطاني) للاجوس مبعوثين لمحاولة الحد من العداء المستحكم بين إلورين وإبادان في إيكيرون، لكن هؤلاء المبعوثين لم يستطيعوا الوصول إلى إلورين بسبب الحرب الدائرة.

- تضم إبادان ۲۰۰,۰۰۰ نفس على الأقل، على وفق تقدير ميلسون A. Millson بمن فى ذلك سكان القرى التابعة لها وعددها ١٦٣ قرية، وداخل أسوار المدينة نفسيها ما لا يقل عن ١٢٠,٠٠٠ نفس. والعدد التقريبي للسكان في المدن الأخرى كالتالى: أويو: ٢٠,٠٠٠، إسيين: من ٤٠,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠، أوجبوماوشاو: ١٥٠,٠٠٠، إيزجبو، ٢٢,٠٠٠، أوو ١٥٥.000 ناسها إيشاجا:
  - الداهميون يهاجمون مرة أخرى أويو الغريبة.
    - أهالي إيروا Eruwa يهجرونها.
- جرت مفاوضات أخرى مختلفة عن طريق الألافين وآخرين، مع الإلورين، لكنها فشلت.
- سنة ۱۸۹۱: مات أليكو، أمير إلورين وخلفه مومو Momo وهو على نحو ما من أصول تعود لليوربا، وكان يرغب فى عقد سلام مع الأويو. ومن ثم توقفت الحروب فى إيكيرون.
  - سنة ١٨٩٣: الحاكم (البريطاني) كارتر Carter يزور إيسيلين وأويو.
    - الألافين يوقع معاهدة في ٢ فبراير، بالشروط التالية:
  - (١) أي نزاع مع الرعايا البريطانيين يتم إرجاعه للحاكم (البريطاني).
  - (٢) للرعايا البريطانيين حق التحرك في كل بلاد اليوربا، وحق التملك.
    - (٢) لأى فرد الحق في التوجه إلى لاجوس.
      - (٤) حماية المبشرين ورجال الدين.
        - (٥) تجريم الأضحيات البشرية.

- (٦) لا مجال لحرب تهدد التجارة مع لاجوس أو تهدد أمن الناس وممتلكاتهم بما في ذلك أمن الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم.
- (٧) لا مجال الدخول في معاهدات أو اتفاقيات مع أية قوى أجنبية إلا من خلال الحكومة البريطانية.
- (٨) تقديم مبلغ مائة جنيه إسترلينى سنويًا للألافين. وبعدها زار الحاكم البريطانى أوجبوماوشاو، وإلورين، ومعسكرات الحرب بالقرب من نهر أوتون Awtun. وبناء على أوامر الحاكم البريطانى غادر الإلورين والإبادانيون معسكراتهم وعادوا إلى بلادهم، وأصبح نهر أويرى Awere خطا حدوديًا.

وفى ٢١ فبراير، وصل إلى أوفا، ولاحظ أن فرسان إلورين يفوقون بكثير فرسان إبادان. ووفق الإبادانيون فى إكيرون أن يتشتتوا ويغادروا المكان، لكنهم طلبوا أن يغادر أوجيدمبى (من الإيجشيا) المتحالف مع إلورين ـ معسكره فى أوكى ميسى Mesi أيضا.

وقد تم ترتيب الجدران الأربعة السور إكيرون التؤمن الحماية من الجانبين، وللجدار الثانى خندق وبوابة (أى خندق يسير مساره). وللجدارين الثالث والرابع خندقان يسيران مسارهما أيضا، وهناك غابة عند طرفى هذين الجدارين. ولاحظ الحاكم (البريطاني) الحالة المذرية في المدينة نظرًا للعادات غير الصحية التي يتبعها الإفريقيون.

وزار الحاكم البريطاني إبادان، حيث عقد معاهدة مع الزعماء في ١٥ أغسطس، تقضى بما هو أت:

(١) مدن إوو ١٥٥، وإيدى، وأوشوجبو، وإكيرون، وأوجبوماوشو، وإيزيجبو، وإيسيلين، وإيكون أوتو، وإيكون أوسو ـ تابعة لإبادان، رغم أن الألافين هو حاكمها.

- (٢) معاهدة أويو في ٣ فبراير قضت بتنفيذ، ذكر أنفًا.
  - (٣) لا بد أن تبقى الطرق مفتوحة للتجارة.
  - (٤) حسن استقبال الضباط والمعاونين الأوربيين.
  - (٥) إتاحة الأراضى اللازمة لمد الخطوط الحديدية.
    - موت بالوجون إبادان.
- سنة ١٨٩٤: تم إرسال الكابتن بور R.L. Bower إلى إبادان ليكون مقيمًا بريطانيا فيها، ومندوبًا مفوضًا في بلاد اليوريا الداخلية.
- الكابتن لوجارد يتوجه عبر شاكى، وإيسيلين، وأويو، وإيكيرون، وأوتون، وألى Alye في طريقه إلى بورجو.
  - الكابتن بور، والكابتن لوجارد، يحددان حدود إلورين.
- قوة من الهوسا (الحوصة) يقودها ضابطان أوربيان تتمركز في أودو أوتين، المنطقة الحدودية بين إلورين وإبادان.
- سنة ١٨٩٥: الكابتن بور يتعرض لهجوم في أويو، وقد أصيب الألافين في ركبته.
- توجه السير جلبرت كارتر عبسر إريجيب و أودى وإبادان إلى أويو، ليحقق في الاضطرابات مع أنه أي الألافين قد تلقى توجيهات بالإبقاء على كل طرق التجارة مفتوحة، وأن يوقف الاتجار في الرقيق.
- فتح باب التفاوض مع إلورين حول موضوع الحدود لكنها توقفت بسبب الأمير، لكن بعد ذلك قام الكابتن لوجارد بتحديد الحدود، وإقرارها.

- زعيم الحرب في الإيجيشا، المسمى أوجديمجبى يقبض عليه بواسطة الكابتن بور، لفشله في ضبط الصبية المقاتلين War Boys التابعين له، وتم حجزه عند إوو ١٨٥٥، لكن تم إطلاق سراحه في سنة ١٨٩٦.
- وصل أرشديكون Archdeacon والسيدة ملفل جونز إلى أويو، وافتتحا معهدًا للتدريب هناك في العام التالي.
- الموداكيكيون، الذين تقضى معاهدة ١٨٨٠ بأن يغادروا هذه المدينة، لم يفعلوا هذا بسبب النوايا الحسنة لعدد كبير من الإيف الذين تزاوجوا معهم.
  - بدأت الإرسالية الرومانية الكاثوليكية عملها في إبادان.
- عندما غادر الإبادانيون إيكيرون الهناس قام الإلورين. على العكس. مما تقضى به الاتفاقية بوضع مقيمين لهم في إكيرون، وأوشوجبا، إلا أن الكابتن بور توجه إلى إلورين، وأبعدهم.
- سنة ١٨٩٦: في فترة غياب الكابتن بور، هاجم الإلورين مركزًا صغيرًا من مراكز الهوسا (الحوصة) في أودو أوتين، لمرتين. وفي حوالي نهاية العام خرج الإلورين بأعداد كبيرة، لكنهم ارتدوا بعد إطلاق عدد قليل من الصواريخ.
- سنة ١٨٩٧: الإلورين يهاجمون أوريمبو Orimpo، لكن قوة من الهوسا (الحوصة) مكونة من 21 رجلا هزمتهم. لكن الإلورين ضموا أخيرًا إلى نطاق الحكم البريطاني عندما استوات شركة النيجر الملكية على عاصمتهم نوبي Nupe.
  - سنة ١٨٩٩: مفوض بريطاني رحال يستقر في إليشا.
    - سنة ١٩٠٠: افتتاح خط حديدي إلى إبادان.

- سنة ١٩٠٤: استقرت مسألة الاختصاصات القضائية إبادان وأويو وإيف، وبهذه الاختصاصات القضائية المحددة أصبح للمحاكم البريطانية السلطات القانونية الكاملة في حالات القتل، وأيضًا في الحالات التي تمس الأجانب، أما المحاكم الأهلية فلا تقضى إلا بين الأهالي.
  - سنة ١٩٠٥: نفى زعيم الإليشا إلى بنين لمخالفته تعليمات الحكومة البريطانية.
    - بدأ الطريق بين أويو وإبادان motor road.
    - بدأ خط البرق (التليغراف) بين إبادان وأكور.
    - سنة ١٩٠٦: اكتمل بناء المقر السكني للحاكم البريطاني في إبادان.
      - تم افتتاح خط للسكك الحديدية إلى أوشوجبو في شهر أبريل.
- سنة ١٩٠٧: أثناء غياب المقيم البريطانى ظهرت اضطرابات محلية فى إبادان، فعزل الحاكم البريطانى الحاكم المحلى (البيل) وأحل آخر محله بعد التشاور مع ألافين أويو رئيس الظل (الرئيس الشكلى) لكل بلاد اليوربا.
- سنة ١٩٠٨: حاول إيبيتو الإطاحة بسلطة أوا lwa of llesha فتم ترحيله إلى أويو (أي ترحيل زعيم الفتنة).
  - سنة ١٩١٠: اكتمل الطريق بين أويو، وإسيين.
- سنة ۱۹۱۱: موت ألافين أويو، وخلفه ابنه لادوجبور، على خلاف ما جرت به عادة أهل البلاد.
  - تم إنشاء بيت (بنجالو) لمدير الزراعة في مزارع مور Moor في إبادان.
- سنة ١٩١٧: إرسالية وزليان تؤسس مستشفى فى إليشا، يديرها الدكتور ستبفنس.

- سنة ١٩١٤: تم تأسيس مركز لمفوضى المنطقة (البريطانيين) في أوشوجبي.
- تشكلت ولاية أويو (ظهرت معالمها) في ظل حكم المقيم البريطاني، وتم تطبيق النظام القضائي في نيجيريا.
  - سنة ١٩١٦: تم قمع التمرد في إيسيلين.
  - سنة ١٩١٧: افتتاح الطريق بين إبادان وإليشا.
  - وفى هذه السنة تم إدخال نظام الضرائب المباشرة.

## الفصل الثانى عشر

## ولاية وارّى

يبدو أن السكان الأقدم للولاية كانوا هم الإجاو Ijaw الذين انقسموا قبل بداية القرن الخامس عشر إلى قسمين بسب فرع الإدو المسمى سابو Sabo الذين اجتاحوا منطقتهم قادمين من الشمال، وربما حدث هذا قبل القرن الخامس عشر بكثير.

- حوالى ١٤٨٠: غزو آخر حدث عندما تم تأسيس مملكة چكرى على يد أوجينوا ابن أولووا الذى كان أوبا Obba على بنين (الأفضل أن نقول مملكة شيكيرى بدلا من مملكة چكرى). ويظهر أنه كان الابن الأكبر فطرده أوزولوا فلجأ إلى مستنقعات دلتا النيجر وحكم هو وسلالته هذه الأنحاء من مملكة بنى إلى الجنوب من نهر بنين، وقد فتح حكم هذه الأنحاء وديًا أى دون حرب، على وفق ما تردده الإشاعات.

وثمة روايات تفيد أن الچيكرى استقروا فى مستقرات متوالية كالتالى: أوجيدجبى، أموتو (بالقرب من ليتوجبينى) وباروتو، وذلك قبل أن يجعلوا من وارًى الكبيرة -Big war أن (أو أودى شيكيرى) على بعد أميال قليلة من وارًى الحالية – عاصمة لهم. ولفترة طويلة كان سكانها الأساسيون هم عبيد أوبًا. وكان الجيكرى أنفسهم، يُطلّق عليهم البنى اسم إيويرى/ ومن هنا أخذت المدينة اسمها الذى أطلقه – أيضًا – عليها أوائل من وصل إلى هذه الأنحاء من الأوربيين.

وتفيد مرويات كل من البنى والجيكرى، أن أجداد يوروبا جكرى أتوا عبر بنين وليس من إيجبيو أو بلاد ماهين. ويتبين هذا أيضا من حقيقة أن لغتهم أكثر ارتباطا بكثير من لغة الإكيتى، منها إلى لهجة الماكين. وقد ظلوا معترفين بسيادة بنين حتى نهاية القرن الثامن عشر، لكنهم كانوا من الناحية العملية مستقلين طوال القرن السابع عشر.

بعد هذا وجدنا رئيس أسرة وانجوى (ربما كان هذا هو الاسم المتداول عند البني لل تسمى أواجوى)، والذى كان يطلق عليه أحيانا بلغة البنى اسم أولوجبوشير – يثور ضد الأولو (أى ضد الملك) ويتخذ من جاكبا(؟) مقرا له، وهى قريبة من نهر بنين، وقد أصبحت مع أووهيمى تشكلان مدينتين رئيسيتين من مدن الجكرى. وعلى أية حال، فهذا الفرع من الجكرى اعترف بسلطة أولو (ملك) وارى.

- حوالي سنة ١٥٠٠: توغل جيش بنى - ربما في عهد الأوبا Obba أوزولوا -Ozo الروايات في منطقة Brass، بقيادة أليبي، واستقر في نمبي، وتفيد إحدى الروايات أن أحد أبناء الأوبا صاحبه ضد رغبة أبيه، قُتل أثناء الحرب فخاف الجند العودة، وربما كان ما حدث هو أن المستوطنة a colony إما أن تكون قد تكونت هناك لإحكام قبضتها على البلاد، أو أن القائد، رغم أنّه فشل في مهمته خاف أن يعود، أو كان عدم عودته رغبة منه في الاستقلال بهذه الأنحاء. فهو في كل الأحوال بصرف النظر عن دوافعه في عدم العودة، قد استقر في هذا الموضع. ويبدو أنّه قد أطلق عليهم اسم إسيليما، وأنهم قد ألحقوا في وقت لاحق بإكولاما إجاو من الشرق. ويبدو أنه كانت قبائل إجاو ومنها الأوجبايان والأجبولو كانت تشكل السكان الرئيسيين في البلاد، وكان أهل منطقة براس، يدفعون ضرائب لأوبا (حاكم) بنين حتى أيام الملك كولو، في سنة ١٥٨٥، وهذا بقدر المعلومات التي أمكننا التأكد منها.

- ١٥٠٥: يشار للأورا (الإجاو)، في إمارة بيريرا، وكذلك قبيلة أوبو، الواقعة إلى الأعلى من فرع نهر فورمزا (نهر بنين) بمائة فرسخ.

وتوجد – إذا اتجهنا صعنها عنه فوركادوز – تجارة في الرقيق والملابس القطنية وزيت النخيل وجلود النمور والخرز الأزرق ذي الخطوط الحمراء، والذي يسميه الزنوج كوريس Coris، والذي نشتريه نحن البرتغاليين مقابل الأساور (المانيلا) النحاسية، وهذه المواد تباع بالذهب في ميناء المينا. ويُسمّى الناس على هذا النهر باسم هويلاً والمناطق الأكثر بعدا عن الساحل (الداخلية) المسماة سوبو (سوبو أوزوبو) مزدحمة بالسكان جدا وبها وفرة في الفلفل، وفي المناطق الأقرب للساحل هناك زنوج يقال لهم جوس (إجاو) ويبدو أنه لا يوجد زعماء مهمون بين السوبو. فكل مدينة تتمتع بالاستقلال ويحكمها رئيس headman منها رغم أنها جميعا خاضعة اسميا لأوبا بنين أو أولو (ملك) جكرى.

وفى هذا الوقت كانت الأنهار تسمّى على الخرائط: ريو بريميرو (جدول أجابا -Aja وفى هذا الوقت كانت الأنهار تسمّى على الخرائط: ريو دى إسكانسك (pa Creek (وإسكارفوس ويعنى نهر العبيد).

ريودى فوركادوز، ريو دى فوراتو، وريو دى فورادنج (نهر جالاًى).

وريو دى راموس (الغصن، وريو دى سامجول، وريو دى سانت ميشيل (نهر راموس، وريما بعض الأنهار الشرقية الأخرى.

- كابو فريموزو، س. فيرموزو (يسمونه نهر نُن).
- حوالى ١٥٣٠: أخذ واحد من أولو (ملوك) جكرى إلى أنجولا، وتعلم هناك، وبعد عودته تم تأسيس أول كنيسة في واري.
- ١٦٠١: على وفق ما قاله دى. برى، قبل مصب فوكرادو، توجد جزيرة، والنهر واسع لا تخطئه عين، والبرتغاليون يدخلون فيه كثيرا (الوصول المناطق

الداخلية) وهو نهر معروف لا لأى نوع من أنواع الملاحة (لا لصلاحيته صلاحية كبيرة الملاحة)، وإنما لوجود عدد كبير من العبيد Siaues يمكن شراؤهم من هنا وتحميلهم إلى أماكن أخرى، كالبرازيل وسانت توماس ليعملوا هناك وليكرّروا السكر، فهم رجال أقوياء ويمكنهم العمل بجد وصبر، وهم بشكل عام أفضل من عبيد الجابون، لكن الذين يتم بيعهم فى أنجولا أفضل بكثير. وفى هذا النهر ليس هناك شيء معين ذو قيمة، لكن بعض الأحجار الزرقاء والخضراء والسوداء ذات قيمة، وهى مرغوبة عند زنوج ساحل الذهب وغينيا وغيرهم. وهناك نجد الرجال والنساء عراة، لكن الوضع يتغير عندما يباعون عبيدا، فهم لا يخجلون من أن يرى بعضهم عورات بعض. والتجارة البرتغالية رائجة مع باركز Barkes والسكان على علاقة صداقة مع البرتغاليين تفوق علاقتهم بأى أمّة أخرى، لأنهم – أى البرتغاليين – يترددون عليهم كثيرا وليس من أمة أخرى غير البرتغال يأتي تجارها لشراء العبيد منهم، بل إن بعض من أمة أخرى غير البرتغال يأتي تجارها لشراء العبيد منهم، بل إن بعض البرتغاليين يسكنون بينهم ويشترون منهم كثيرا من البضائع مما هى موجودة الديهم.

"وعند مصب ديو فورموزو أو نهر بنين يوجد الأوسا (الإوجا) وهم سود يُطلق عليهم سُراقهم اسم قراصنة أوسا. إنهم فقراء جدا وليس من مصدر عيش لهم سوى السلب، وهم يبحرون في النهر إلى مختلف الأنحاء، ويأسرون أي قارب يتصادف أن يجدوه، كما يأسرون الرجال، ويسرقون الماشية والبضائع التي يبيعونها لقاء الحصول على الطعام...".

- ١٦٤٤: كان ملك وارّى موارا (خلاسى) أو نصف أسود، أسماه البرتغاليون أنطونيو دى منجو، لأن أباه وكان اسمه منجو، تزوّج فتاة برتغالية أحضرها معه من البرتغال وأنجب منها ابنا.

- ١٦٥١: على وفق ما ذكره أوربانوس كرى، فإن ملك وارّى طلب من البابا إنّو سنت العاشر أن يرسل له إرساليات تبشيرية تهديه وتهدى رعاياه، وعلى هذا فقد جرى تأسيس مقر لإرسالية كابوشية Capuchin تضم ثلاثة قُسس فى مدينته. وتعرّض هؤلاء القُسس للاضطهاد على يد النائب العام فى ساو تومى، مما يجعلنا نظن أنَّ زواج الملك من امرأة برتغالية Sao Thomé يدل على أنَّ هذه البعثة كانت قبل حوالي، سنة ١٦٨٢.
- حوالى سنة ١٦٦٨: على بعد ٢٤ ميلا إلى الشرق من نهر بنين، يصبُ نهر يسميه البرتغاليون ريو فوركادو. وحول هذا المصب توجد مملكة أنويرى وتسمّى أيضا مملكة فوركادو. وهذا النهر يتسم بالجمال تحفّ شاطئيه أشبار كثيرة، ويبلغ عرضه نصف ميل ويمكن لليخوت (المفرد: يخت) الإبحار فيه بسهولة.

"وعلى بعد ميل واحد إلى الداخل توجد على أحد فروع النهر مدينة الصيادين بولوما. فإذا ما واصل المرء الإبحار صاعدا في النهر مسافة ٢٧ ميلا وصل إلى مدينة أو قرية أنورى حيث يتبوأ الملك عرشه. ومحيط هذه المدينة (أو القرية) يبلغ حوالي نصف الميل وهي محاطة من ناحية البر بالغابات. ويوجد مبان جميلة خاصة بين بيوت الزعماء، وهي مسقوفة بجريد النخل، كما هو الحال في بنين وهي مشيدة من طين رمادي اللون، بينما بيوت بنين مشيدة من طين أحمر. وقد شيد قصر الملك في غالبه على الطراز المعمول به في بنين، وإن كان أصغر منه شيئًا ما.

وعلى وفق ما قاله روث – لكن هذا ليس فى الطبعة التى بين يدى، وهى طبعة سنة ١٦٧١ – فإن لجان وارى تضم حوالى ثلاثة آلاف نفس، وهى غير مسورة، وشوارعها عريضة ومستقيمة وتشبه بيوتها بيوت بنين. ومقر الملك يبلغ محيطه أكثر من نصف ميل، وهو محاط بسور من ثلاث جهات، بينما تنفتح الواجهة على ميدان كبير ويوجد فى ركن المبنى هرم بارتفاع ثلاثين قدمًا...).

وهذه المنطقة غير صحية لحرارتها الشديدة وشدة رطوبتها التى تجعل الناس - خاصة الأجانب - يشعرون بإرهاق شديد بعد فترة يسيرة (من العمل) عندما يأتون للاتجار مع السكان، وسرعان ما ينتهزون فرصة هبوب نسائم الليل فينامون في ضوء القمر.

والحقول هنا صغيرة جدًا ولا حشائش فيها، لكن هناك كثيرًا من أشجار الفاكهة؛ كجوز الهند، والبرتقال والليمون وفواكه أخرى، ونجد هنا أيضًا الفلفل والموز والكاسافا (المانديبوكا).. وليست هناك حيوانات مستأنسة كالخيول والأبقار، لكن هناك دجاجًا كثيرًا، وهم يصطابون سمك بقر البحر ذا المذاق اللذيذ (يسمّى أيضًا خروف البحر emanatee).

والتكوين البدنى الرجال هنا جميل، وكذلك النساء، وكل واحد منهم يعلّم نفسه بثلاثة خطوط (قطوع) كل قطع: خط منها بعرض سنتيمتر: خط أو قطع على الجبهة وأخر فوق الأنف، والثالث والرابع على جانبى العينين.. وهم أكثر مهارة في كثير من الأمور من البنى Bini.

وملابسهم كملابس أهل بنين، رغم أن أهل بنين يلبسون أيضًا ملابس قطنية وحريرية جميلة وهو ما يقدر عليه البني.

ويميل الهوانديون إلى التجارة فى منطقة نهر فوركادوس، وهم يجلبون إلى هنا البضائع نفسها التى يجلبونها إلى بنين، والتى يبيعونها ثمنا الرقيق، فهنا يوجد أجمل العبيد وأفضلهم، ويمكن الحصول على أربعمائة منهم كل عام. وهم يجلبون أيضًا حجر اليشب Jaspar والأكورى، بكميات قليلة. وهؤلاء السود ليسوا تجارًا نشطين فعالين، وذلك لأنهم يستغرقون شهرًا ليتمكنوا من الحصول على البضائع بثمن رخيص، وبعد حصولهم عليها يحتفظون بها – دائمًا – بالمستوى نفسه (ربما يقصد بالسعر نفسه) وهم فى هذا يشبهون البنى Binl.

وفى زمن باكر كان البرتغاليون يأتمنونهم (يبيعون لهم بالأجل) لكن الهولنديين لم يكونوا ليفعلوا هذا. وفى بداية الأمر لم يكونوا راضين بهذا، أما الآن فهم - على الأقل - قد اعتادوا هذا الأمر - ذلك أنهم الآن يجلبون العبيد بعد أن يأخذوا البضائع ويبتعدوا بها. حتى النساء يأتون دون خجل إلى المراكز التجارية للهولنديين للاتجار فيهم.

ورغم أن ملك وارى تابع لبنين (أى يدفع لملكها الإتاوات)، فلا يزال يحكم مملكته بصلاحيات كاملة وسلطان مبين وكان حليفا لملك بنين.

ويشكل عام فقد كان محاطا بثلاثة نبلاء يكونون مجلسا استشاريا له، وقد قدم لهم أجزاء معينة من البلاد يحكمونها باسمه، ولا أحد يمكنه أن يتحداهم أو يقف ضدّهم.

ويرتدى الملك لباسا كلباس البرتغاليين، ويعلق دائمًا سيفًا أو خنجرًا في خصره، وهو في هذا مثل بعض أنصاف السود الذين يحبون فعل هذا عادة.

وفيما يتعلق بالدين فهم - تقريبًا - كالبنى Bini لكنهم لا يقدمون أضحيات بشرية كثيرًا ولا يقدمون أيضًا كثيرًا من الماشية كأضحيات، بل يعتبرون ذلك قسوة وعملاً شيطانيًا، لذا فهؤلاء الناس يمكن أن يتحولوا للعقيدة المسيحية دون متاعب كثيرة. ولا يسمحون أيضًا بوجود الأطباء السحرة بينهم (المعالجون بالسحر)، ولا يقتل بعضهم بعضًا بالسم بالكثرة نفسها التي تحدث في بنين، ذلك لأن السكان بمن فيهم الملك نفسه ينتمون على نحو ما للعبادة الكاثوليكية.

وهناك كنيسة بها مذبح فى مدينة أويرى Auwerre وهناك صورة للسيد المسيح على الصليب تشتمل أيضًا على العذراء مريم والرسل، ويدخل السود أيضًا - هذه الكنيسة وهم يحملون فى أيديهم مسابيح (المفرد: مسبحة) كالبرتغاليين ويرتلون دعواتهم (تراتيلهم) وما إلى ذلك. إنهم يبدون ظاهريا فى

الغاية من التدين. وهم يستخدمون الأوراق والأحبار ويقرأون البرتغالية ويكتبونها.

وعند مدخل نهر بنين توجد قرية اللوبو Loebo وعلى الجانب الأيسر توجد مدينة مفتوحة أخرى بها ١٥ أو ١٦ هولنديًا على بعد ميل واحد صعدا في النهر. ويبلغ عرضها مدى طلقة مدفع أو مدى طلقة بندقية من نوع المسكت. والأرض على الجانبين كثيفة كثافة مفرطة لدرجة أن رجلين لا يستطيعان السير بينها جنبا إلى جنب، فيضطر الواحد منهم للسير في إثر الآخر.

وعند الطرف الشرقى لملكة أورى Owwerre يوجد ركن بارز داخل فى البحر (المحيط) يسميه البرتغاليون رأس فورموزا ومعناها الرأس الجميل، ربما لأنه يمكن رأيتها من بعيد جميلة وباعثة للمسرَّة لأنها مغطاة بالأشجار، وإلى الغرب بنحو نصف ميل نرى نهرًا صغيرًا توجد على شاطئ أحد فروعه قرية سانجاما.

وبين هذا الرأس ونهر ريال (أو نهر كالبارز) الذي يقع إلى الشرق بخمسة عشر ميلا نجد سبعة أنهار صغيرة، أولها صغير وضيق، ويسميه البرتغاليون نهر نن Non ميلا نجد سبعة أنهار صغيرة، أولها صغير وضيق، ويسميه البرتغاليون نهر نن (Nun) ويقع إلى الشرق من الرأس الجميل (رأس فورموزا) بنحو نصف ميل mile أما النهر الثاني فيسمى أودى Ode ويقع على بعد أربع درجات وعشر دقائق إلى الشمال من خط العرض، أربعة أميال من الرأس وثلاث درجات ونصف الدرجة من نهر نن Non، وله مصب واسع.

والنهران الثالث والرابع ليس الواحد منهما بعيدًا عن الآخر، أما الخامس فيطلق عليه نهر نيكولاس (ريو دى سانت نقولا).

وهناك اضطراب كبير فيما يتعلق بهذه الأنهار في الضرائط البرتغالية والهولندية الباكرة، لكن هذه الضرائط أسمتها (على وفق الترتيب الآنف ذكره) كالتالى:

- نهر نن أو ديونن أو نهر سانت بينيتو.
- نهر أكاسًا (الذى ظهر عندئذ أنه مخرج مختلف لنهر بلاس) أو نهر أودّى أو أدّى أو أدّى أو مافونكا أو فونفدّى أو نهر لمتى أو يلافونكو.
  - نهر بلاس أو ديو تيلانا أو نهر سانت جوان أو نهر لمتو.
    - سانت نیکولاس، دیو لمبتا.

وتقع مملكة جابو Gaboe على شاطئ نهر بنين على بعد رحلة قوامها تمانية أيام من مدينة بنين الكبرى.

وفيه كثير من الأكورى الذى يشتريه الهولنديون ويأخذونه إلى ساحل الذهب. ويوجد أيضًا حجر اليشب، ولا تزال تنظم تجارة الهولنديين فى العبيد. والهولنديون يحبون البنى (Dapper).

ما ذكر أنفا قد يشير إلى الأباو Abaw أكثر مما يشير إلى الإجبو سوبو Igbo مملكة إيساجو - التابعة لبنين - تحد بنين من الغرب، وهى غنية بالخيول التى يستخدمونها فى الحروب.

ومنذ عدّة سنوات تلقى الإيسيجو دعما وتشجيعا ليقوموا بغزو مدينة بنين ببضعة الاف من الفرسان، لكن هجومهم فشل ولحقت بهم – هم أنفسهم الهزيمة وأجبروا على دفع الإتاوات الدالة على التبعية. وبالنسبة للبنى Bini الذين بلغتهم أخبار هذه الهجوم، فقد حفروا في الأرض حفرًا كثيرة بمستوى السهل وغطوها بالتراب، وهاجموا الإيسيجو الذين صمدوا ببسالة، فراح البنى يفرون أمامهم متخذين دروبا وسط الحفر التي سبق أن حفروها، والتي سبق أن علموها بعلامات خاصة، فلما لاحق الإيسيجو أعدادهم وقع منظمهم في شراك الحفر التي حفرها البنى، فأقبل البني يحصدونهم أعدادهم وقع منظمهم في شراك الحفر التي حفرها البنى، فأقبل البني يحصدونهم أعدادهم وقع منظمهم في شراك الحفر التي حفرها لبنين، وإنما أصبحوا يدفعون الإتاوات له.

حوالى سنة ١٨٦٧: على وفق ما قاله الأب چيروم ميرولا Capuchin دى سورنتو فى شرشل Capuchin: ما إن وطأت أقدام الإرساليين الكابوشيين Capuchin أرض مملكة أوارى حتى استقبلهما بود شديد ملك هذه البلاد. وهذان الإرساليان هما: الأب أنجليو ماريا دياكو Daiaccio من كورسيكا، نائب رئيس الرهبنة، والأب بونا قينتورا دى فرينز. وهذا الأمير كان من نسل أرقى، وكان قد نشأ بين البرتغاليين، وقد أتقن لغتهم ويمكنه أن يكتب ويقرأ هذه اللغة بكفاءة غير معتادة بين أمراء إثيوبي. ويمجرد النظرة الأولى الملك، انطلق لسان نائب رئيس الرهبنة بهذه الكلمات إذا لم يكن جلالتك يرغب في ألا أستمر في مهمتي داخل بلادك... فلا بد أن يتزوج الناس فيها بطريقة صحيحة، ولا بد أن يغطى الشباب والشابات أنفسهم (لا يكونون عراة).. ووافق الملك قائلاً إنه وكل شعبه يمكن أن يتحولوا المسيحية إذا زوجوه بامرأة بيضاء.. ويصعوبة دبر له هؤلاء الآباء امرأة بيضاء من جزيرة ساو تومي، وقد تنازلت هذه المرأة البيضاء عن حقها في المعاشرة الجنسية حتى يتم تحويل الملكة كلها المسيحية. وقد استمر وجود مذين الإرساليين طوال أربع سنوات".

حوالي سنة ١٦٩٠: ربما في حوالي هذا العام، استقبلته مدينة أباو Abaw لاجئين كثيرين من البني Bini مما زاد من أهمية المدينة. فقد أصبحت المدينة إلى حد كبير أعظم مركز تجاري في حوض النيجر الأدنى، وفي ظل سيادة البني Bini حكمت المناطق الممتدة حتى أسابا وأونيتشا، وقد طُرد الإبو إلى الجنوب من نهر إثيوبي -Erhi وويمت مستوطنات مختلفة للبني مثل أوجومي، لتكون منطلقا للسيطرة على أنحاء البلاد.

سنة ١٧٠٢: يقول نييندل Nyendael "نهر بنين هذا إذا دخلته من ناحية الغرب بدا لك سهلاً جدًا (ويدت شواطئه منبسطة، فالأرض بدءا من أردرا منبسطة (مستوية) وتغطيها الأشجار. والرأس الغربى أعلى بكثير، وتبدو كصخرة ذات قمة مقطعة

(مشقَّقة) لكن الرأس الشرقى منخفض وأرضه مستوية. ومصب النهر عريض يبلغ حوالى الميل، وهو أعرض من ذلك إذا أبحرنا صنعتُدا فيه، لكنه يضيق أحيانًا.

وللنهر فروع أو روافد كثيرة جدا بعضها عريض جدا حتى إنه يمكننا أن نسميها نهرا ... ولا بد من وجود مرشد Pilot إن أردنا الإبحار في هذه الفروع.

وعلى بعد ميل ونصف الميل من المصب يُوجد فرعان، يبعد أحدهما عن الآخر نصف ميل، وقد أقام البرتغاليون على شاطئ أحدهما مساكن وكنيسة في مدينة أورى Awerri التي تُحكم بواسطة ملكها المستقل الذي لا يعامل ملك بنين إلا بوصفه جارا له وحليفا. وموضع السوق هنا يُقال له أريبو (هل هي سابيل؟).

وعلى بعد عدة أميال صنعدا من المصب نجد الأرض مستوية وتغمرها المستنقعات، وعلى ضعنى النهر أشجار كثيرة ما بين مرتفع ومنخفض، والأرض القريبة تشكل جزرا بعضها يغطيه القصب (البوص).

والنهر فى حد ذاته مبهج جدا.. لكنه أحيانًا يكون كريهًا جداً تنبعث منه روائح غير طيبة... وهناك ما لا يحصى من ملايين البعوض، ومع هذا فالسكان هنا كثيرون بشكل هائل إذا قورنوا بسكان أردرا. والمدن هنا متباعدة.

وفى الوقت الحالى ثلاث مدن رئيسية نتاجر فيها ومعها... بوديدو تضم حوالى خمسين مسكنًا مبنية بالغاب (البوص) وأوراق الشجر. ويحكمها نائب من الملك... لكن إن حدث أمر ذو شأن أو ارتكبت جريمة قتل، فلا بد من إعلام بلاد بنين بأمرها.

وأريبو وهى القرية الثانية تعتبر مدينة كبيرة جميلة، ومنذ سنوات كان يوجد هنا مجمعان سكنيان (أو مخزنان) أحدهما للإنجليز والآخر الشركتنا.. لكن الإنجليز لا يتاجرون هنا منذ سنوات عديدة.

سنة ١٧٣٧: الساحل من فوركادوز إلى رأس فورموزا تخترقه عدة أنهار تفصل بين أجزائه. وكل هذه الأنهار لا يرتادها الأوربيون إلا قليلاً، فنهر فركادو (ريوفوركادو) يستوعب تجارة كل هذه الأنحاء، ولم أجد أن البرتغاليين أو الهولنديين الذين ترددوا على هذه الأنحاء أكثر مما ترددت عليها أى أمة أوربية أخرى - قد حصلوا أى مزايا كبيرة من رحلاتهم في هذه الأنحاء، فكل ما حصلوه عددًا قليلاً من العبيد في نهر سانجاما ورأس فورموزا.. (Barbot).

سنة ١٧٨٦: في وسط ميدان كبير في وارى Warri لاحظنا وجود صليب مغطى بحوالى خمسين مصباحًا كنسيا كانت الإرساليات التبشيرية قد نصبته، وكانت هذه الإرساليات قد عمّدت ملكا باسم مانويل أوتوبيا. وقد شيد الأب المؤفّر مصلّى كنسيا جميلا يضم المسيح ومريم العذراء (Landolphe in Roth).

سنة ١٧٨٩: على وفق ما قاله آدمز Adams فإن شعب الخليج أو الجو (الإيجاو) شعب نهاب سلاب، وقد حاولوا ذات مرة أن يفاجئوا سفينته الشراعية.

هناك مدينة جديدة على بعد ١٨ ميلاً من مصب النهر، كان يحكمها ملك وارى Warree . وكانت المساكن عبارة عن زرائب مكشوفة بائسة على الرأس الشمالى لخيلج وارى. وكان الكابتن أو مسئول الجمارك يسمّى واكو Wacoo.

وتقع وارى فى جزيرة جميلة يبلغ محيطها خمسة أميال، وتبدو كأنها هبطت من السحاب لتسقط وسط صحراء، ذلك أن ارتفاعها قليل إذا قيست بالمناطق المحيطة بها التى وصفناها أنفا، وهي مزروعة بشكل جيد وكأنها حديقة واسعة ممتدة، وهي مقسمة بين مدينتين تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة ميل، وأكثرها سكانًا هي التي يقيم فيها الملك، وإجمالي سكانهما حسوالي ٥٠٠٠ نفس.

واسم الملك هو أوتو Otoo وهو في حوالي الستين من عمره، ويوجد في قصره رموز للعقيدة الكاثوليكية تتكون من صلبان وقديسين من مختلف البلاد (المسيحية) وأشياء أخرى بسيطة. والمبنى الذي أقام به عدد من أفراد الإرساليات البرتغالية السود لا يزال موجودا. وثمة صليب خشبي كبير قاوم عوادي الزمن لا يزال قائمًا في وضعه الصحيح في إحدى زوايا طريقين متقاطعين. والحكومة ملكية، لكنها معتدلة "ويتكون العبيد في أساس من أهل ألاكو Allakoo، يظلق عليهم في بوني Bonny زنوج بلاد براس، ويُقبل التجار على شرائهم. وهؤلاء الشبيهون بالهة البحر الرومانية يُستخدمون ويستخدمهم الإيجاو من أهل الخليج والجماعات المحيطة بهم في تبخير مياه المحيط للحصول على الملح (Adams). وهنا هو الأكثر معقولية من حيث الاشتقاق اللغوي من الكلمة براس Brass، وليس من الفقرة با – را – سين، التي تعني "دعه يذهب" التي تقال عند رفض السعر الذي يحدده البرتغاليون.

سنة ١٨١٨: في شهر مارس احترقت مدينة فش Fish الواقعة بالقرب من مدخل نهر بنين، وتم التضحية بالصبيان والثيران لتهدئة غضب الإله المحلّى الذي كانوا يظنون أنه مسئول عن سد مصب النهر بالطين؛ مما أدى لخسارة كبيرة في التجارة. كان الحاجز لا يزيد ارتفاعه عن ١٢ قدما في مياه منخفضة، وإذا ساعت الأحوال الجوية وطفت عليه الأمواج أصبح خطرا. وتقع مدينة بوبي Booby عند المدخل الجنوبي، وتوجد مدينة أخرى قبالتها، وكلها تحت حكم حاكم يعينه ملك بنين، ويقرّه مسئول واري (Boreler).

سنة ١٨١٩: ظهرت أباو Abow في خريطة إفريقيا، الجديدة، التي أنجرها سميث Smith.

سنة ١٨٣٠: أسر الأخوان لاندر Landers أثناء رحلتهما هابطين نهر النيجر على أيدى الإبو الله أسابا، وتم إحضارهما أسيرين إلى أباو. وهنا رأينا مئات من

المدافع الضخمة فكانت أضخم من أى مدافع سبق أن رأيناها، وقد وضع كل مدفع تحت سقيفة Shed تظل عددًا كبيرًا من الرجال قد يبلغون السبعين. أما المساكن هنا فقد أعطتنا انطباعا دالا على عدالة سكان هذه المدينة ونظافتهم. إنها مشيدة بالكامل من طمى أصفر، ومطلية الجدران، ومسقوفة بجريد النخيل، وكل مسكن منها محاط بمساحة مزروعة موزا وكوكا ونبات لسان الحمل (موز الجنة) واسم الأوبى (الملك) هو أوسنًاى Sosal، وهو شاب نو ملامح معتدلة منفتحة صول... ويضع فوق رأسه قبعة تأخذ شكل قمع السكر. Sugar-Loaf وهى مغطاة بكثافة بخيوط من مرجان اCoral.. كما يلف أيضًا خيوطًا من المرجان (الكورال) حول عنقه لتتدلّى حتى ركبتيه. وهو يرتدى معطفا إسبانيا أحمر مزينا بكتيفة ذهبية (الكتيفة هى ما يوضع على الكتف من زينة أو شارة)، وعلى مقدمة (صدره) المعطف خيوط من ذهب.. تتجمّع تقريبا اتنضم إلى خيوط الكوران (المرجان) الآنف ذكرها.

والمدينة كبيرة جدا وآهلة بالسكان، وهي عاصمة مملكة تحمل الاسم نفسه، وكانت لعدة سنوات السوق التجاري الرئيسي للتجار من أهل الساحل فيما بين بوني وأنهار كالأبار القديمة، وقد حققت أيضًا شهرة في إنتاج زيت النخيل لا تقل عن شهرتها كمركز تجاري. (Lander).

وقد حاول وكلاء بونى وبراس الإمساك بال لاندر لكن، أخيراً – سلمهما للبراس مع وعد بدفع قيمة عشرين عبدا (فداءً)، أيضًا بثمن ١٥ برميلا من زيت النخيل لنفسه تعويضًا عن المتاعب التى سيواجهها هو وشعبه عندما يتجه بنا إلى سفينة إنجليزية (١٥ برميل زيت نخيل يساوى ثمنها سعر ١٥ عبدا). وعادة وضع علامات مرسومة بالمنيلة indigo على الأصداغ على شكل سهم، عادة عامة بينهم عند الرجال والنساء على سواء. ونساؤهم – بشكل عام – ظريفات. وهم يمدون أهل براس بكل ما يحتاجونه من زيت النخيل والدجاج والماعز واليام... إلخ.

وشعب الإبو مشهور أيضًا بصنع القوارب الكبيرة من نوع الكانو Canoe، وكل القوارب المبحرة في الأنهار المختلفة من بنين إلى كالابار هي من صنعهم.

وبراس (نيمبى) هى مركز شبكة من الخلجان الصغيرة والأنهار، وكانت مقسمة إلى مدينتين لهما المساحة نفسها تقريبًا) واسمهما أوجبولومامبيرى، وباستًامبيرى، ويحكم الأولى منهما الملك فورداى Forday مع ابنه بوى Boy، ويحكم الثانية منهما الملك جاكت. وهناك موضع آخر يسمى مدينة المرشد (بايلوت) تقع بالقرب من مصب نهر براس الأول (نن Nun)، وكان يسكنها فى الأساس مستوطنون من مدينتى النيمبى، وكانت تعترف بسيادة ملكيها.

وقد عومل أل لاندر معاملة سيئة في نيمبي وكادا يموتان جوعا، وقد وصفا الإجاو بأنهم أبخل قبيلة قابلاها وأبعدها عن التحضر، وفي ٢٣ نوفمبر تم حملهما إلى نهر نن Nun، حيث تم إركابهما سفينة إنجليزية يُقال لها توماس يقودها الكابتن ليك Lake الذي رفض أن يدفع فدية وعاملهم بطريقة غير ودية. "ويمتد البار (الحاجز) عبر مصب النهر على شكل هلال، تاركا مدخلا ضيقا جدا وضحلا – في الوسط – لدخول السفن. وأعمق جزء فيه لا يزيد عن ٢٠٧٥ قامة (فازوم).

سنة ١٨٣٧: هاجم أهل ساباجريا، مكجريجور وتجريدة لاندر، وهى تبحر صعداً فى نهر النيجر. يقول مكجريجور أن مدينة راس (نيمبى) تقع فى أرض مستنقعية سبخة، وشوارعها ضيقة جدا وقذرة منتنة... لم أر قبل ذلك أقذر منها، ولم أر بعد زيارتى لها مكانا آخر أقذر منها. وتصل مياه المد إلى المدينة، فإذا ما كان الجزر، كان النتن والقذر فى المدينة فوق الوصف.. ويتكون قصر الملك بوى Boy من ثلاث غرف مبنية بالبوص (المبامبو) ومطلية بالطين. والأرضية رطبة، وليس هناك قاعد.

وإيجاو براس لا خلاف لهم، فهم قوم منحطون غشاشون.

وعلى الشاطئ الغربى لنهر نن Nun يوجد مخزن للعبيد (باراكون) وجدنا فيه عشرات من الجماجم البشرية تشكل خطا بطول الشاطئ.

- زار أولد فيلد مدينة إيكان (إيكن)، وكذلك مدن: أكّيبرى، وأنياماه (أنيانا)، وسوير كريبي (سابا جريا)، وهياماه، وأو هدوني (أودولي) وإيتوكا.

وتمر مقادير قليلة من العاج عبسر إيو Eboe يتجه أغلبها إلى لاجوس، ووبدا Whydah.

وتتكون أباو من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ مسكن على وفق تقدير تقريبي، في كل مسكن حوالي ستة أنفس، مما يجعل إجمالي السكان يساوي ثلثي السكان منذ أربعة عشر عامًا، على الأقل. والسكان هم الأكثر مهارة في التجارة والأكثر إتقانًا للحرف في مناطق النيجر. ومتوسط سعر العبد الرجل أو الصبي، فإن الستة عشر عبدًا يساوي ٢٠ شلنا، أما المرأة (الجارية) فتساوي أكثر من ذلك شيئًا ما ... ويتم إنتاج زيت النخيل بكميات كبيرة حول أباو (إبو)، ويتم جمعه في يقطنيات صغيرة تستوعب ما بين جالونين وأربعة جالونات ثم يتم صبها في براميل وبعضها تشحن في القوارب في بوني، لكننا نجد – بشكل عام – أن اليقطنيات المتلئة زيتا تحمل في قوارب كبيرة (من نوع الكانو) إلى السوق في فرع النيجر (وهو الرافد بوني) (خليج ندومي)، حيث يكون الفرع جافا (لا ماء به) في موسم الجفاف، وبعدها يجد زيت الإبو طريقه إلى خليج براس بسعر أربعة جنيهات إسترلينية للطن... ويباع هذا الزيت أيضًا بالكواري (أصداف تستخدم عملة) والقماش الأحمر والمرجان، وچاكتات العساكر، والمناديل والرم وتضم المدينة ما يزيد على ستة آلاف نفس. وهم يبنون الأكواخ بأشكال غير متسقة، أصفر فاتح، أما الآخرون فشديدو السواد.

سنة ١٨٣٤: في ٢٠ يناير، هوجم لاندر بينما كان مبحرا صُعدًا في نهر النيجر ومعه البضائع التي سيقدمها إلى أولدفيلد، عند هياما (قبل في وقت لاحق: عند أنجياما أو أنياما)، وأصابته طلقة نارية في أصل فخذه، ومات بعد ذلك بقليل في كلارنس (سانتا إيزابيل) في فرناندوبو.

وتتكون هياما من حوالى أربعين شارعا، مبنية على الشاطئ الأيسر النهر، على بعد مئات قليلة من الياردات من الفرع (النهر) تؤدى إلى بونى الواقعة على بعد أميال قليلة شمال ساباجريا.

سنة ١٨٣٧: فى نحو هذا الوقت، دخلت بعض سفن ليقربول التجارية الصغيرة، نهر بنين لتفتح باب التجارة فى زيت النخيل... إلخ، لكن الطريق أمامها لم يكن سهلا بسبب وجود سفن نقل الرقيق، فطالما بقيت تجارة الرقيق، لا يعبر أهل البلاد اهتماما بنواع التجارة الأخرى، واتّخذت الاحتياطات لإعلام السفن البريطانية الصغيرة حاملة العبيد حتى لا يتم الإمساك بها (القبض عليها).

سنة ١٨٤٠: بيكروفت يزور وارى مستقلا السفينة أنثيوبي، سالكا فرع وارى.

سنة ١٨٤١: "يقوم حاكما بوى Bobee ونيوتون، بتحميل السفن عند دخولها نهر بنين بما أرسلتموه ليتقاعد مندوبكم مع ملك وارى Warree وتقديم الإتاوة أو الجمارك التى لا بد أن يتسلمها كى يسمح بفتح باب التجارة. وتتكون هذه الإتاوة (أو الجمارك) من ثلاثين قطعة قماش من الأقمشة الشائع استخدامها، وسنة مدافع (بنادق) وبرميل بارود، وبرميل روم Rum صغير، وأشياء صغيرة أخرى... لا بد من إرضاء هؤلاء الحكام وتشجيعهم نظرًا لسلطانهم الهائل، ولأنه لا يمكن ضبطهم أو السيطرة عليهم في غالب الأحوال".

- مرت حملة الحكومة بقيادة تروتر Trotter وألن Allen صُعُدا في نهر نن Nun وزارت أوتوا، وأمازوما، التي تضم حوالي ٢٠٠ كوخ، وكوروتاما (التي أسماها لاندر

باسم إبو الصغيرة)، وفيها هوجمت حملة سنة ١٨٣٢، فتم تدمير المدينة... وأنياه أو أونيا. وشعب الإبو لا يغامر بالذهاب إلى أدنى من أنياه، وهى الأكثر انخفاضا فى منطقة أوبى Obi فى أباو Abaw، أما أهل أنياه فلا يذهبون إلى أدنى من سيناما (أو ساياما؟)، حيث يلتقى تجار بنين منهم عند خليج يقال له إجوا Egoa، ومعظم تجارتهم تكون مع الإيجابو.

وملك مدينة براس المسمّى بوى Boy تابع لسلطة أباو. والشغل الشاغل لأهل براس هو العمل في استخلاص زيت النخيل والاتجار فيه بعد خمود تجارة الرقيق، ويسكن أوتوك أو أتوكو خليط من قبائل الإبو والإيجابو.

والأوبى Obi التابع لإباو يقال له إيزى أوبى أوسًاى، وتمتد سلطته من أونياه أوكبى (مقابل أونيتشا). ويمكنه أن يجمع (يجنّد) حوالى ٣٠٠ قارب حربى (قارب من نوع الكانو). ويبلغ عدد السكان ما بين ٧٠٠٠ و٠٨٠٠.

وفي ٢٨ أغسطس، تم إبرام معاهدة مع الأوبى نصت على:

- ١ إلغاء تجارة الرقيق وإلغاء الأضحيات البشرية.
- ٢ السماح للبريطانيين وغيرهم بدخول بلاد أباو Abaw والاتجار بحرية.
  - ٣ يحق السفن البريطانية الإبحار في نهر النيجر دون دفع رسوم.
- نهر بيننجتون سمى على اسم اللفتنانت بيننجتون فى سفينة صاحبة الجلالة "أقون" الذى قتل فى سنة ١٨٤٦، بينما هو يقوم بعملية مسح للساحل بإشراف الكابتن دنهام. أما الاسم مدلتون فهو اسم مساعد الجراح فى السفينة أفون الآنف ذكرها.

سنة ١٨٤٨: مات ألوسا ملك وارى. أما جامبرا حاكم بنين الحالى فلم يتمتع إلاً بالقليل من السلطات، وأما جرى حاكم چاكوا فهو عجوز واهن. فدولة نهر بنين تعد أنارشية بلا حكومة.

سنة ٩٨٤٩: كتب الكوماندو تودور من سفينة صاحبة الجلالة "فريندلى"، فى تقرير له عقب موت ملك وارى فى ١٤ يونيو، والموت المفاجئ لابنيه فى ١٨ يونيو، أن الأمور لم تعد مستقرة بحال من الأحوال، ويذكر أنه زار الزعيم جيبوسا والزعيم جري المقيمين فى ١٨ يونيو، أن الأحوال، ويذكر أنه زار الزعيم جيبوسا والزعيم جري المقيمين فى چاكوا، وحصل منهما على وعد بحماية التجار البريطانيين حتى انتخاب (اختيار) حاكم يحكم وارى. وفى اليوم التالى صمم أيضًا على الحصول على وعد مماثل من أخت الملك المسماة دولاً والمقيمة فى وارى.

- ذكر كامبل القنصل البريطاني في لاجوس في تقرير له في أبريل ١٨٥٧ بعد موت وارى، أنه ترك العديد من العبيد كان قد احتفظ بهم لأغراض حربية، وعزلهم عن غيرهم من العبيد. ويبدو أن ملوك وارى كانوا - بشكل عام - طغاة مستبدين قساة، خاصة هذا الذي نحن بصدده. وبعد موته رتب عبيده العسكريون هؤلاء الأمر بحيث لا تطول مدة حكم أي خليفة من خلفائه (أي ملك يحكم بعده)، وبالفعل فقد مات ثلاثة من أخلافه في ظرف عامين. لقد كان تحذيرا لوارثي الملك فلم يعد أحد منهم يطمع فيه.. وغادر ذوو الحيثية من السكان المدينة ليشيدوا مدنا أخرى في أماكن أخرى. وترك المدينة العسكر العبيد التابعون للملك الراحل وتمركزوا مستقلين في خليج قريب من القواعد الإنجليزية.

وبعد أن فقد ملك بنين هذا السلاح القوى الذى يُعزز سلطانه لم يعد يقدر على جمع الضرائب، بل ولم يعد يتلق الإتاوات أو الرسوم المقررة على رسو الفن التى تدخل النهر بغرض التجارة. وأعلنت المدن المختلفة على ضفتى النهر استقلالها ورفضت دفع الإتاوات والرسوم، وأصبحت تحت حكم زعمائها المحلّيين.

سنة ١٨٥٤: أبحرت حملة مكجريجور ليرد بيكى، صُعُدا فى نهر نن Nun ومُرت بانجياما (حيث جرح لاندر جرحه الذى أدى لوفاته). والإيجاو قوم متبريرون غلاظ خونة. والرجال والنساء منهم Ralooed فوق الصدر والأذرع، بينما العلاقة الوشمية الخاصة بالقبيلة، وهى مستقيمة وعريضة فتوجد تحت منتصف الجبهة وعلى الأنف، وهى - بشكل عام - ثلاثة خطوط تمتد diagonally عبر الخد من زاوية ركن الخد.

- وعبر مصب فرع وارى توجد جزيرة كبيرة، يبدو وأنها تتكوّن بالتدريج (شيئًا فشيئًا).

وفى أباو Abaw وجدوا أنَّ الأوبى (الملك) - أوساى Ossai كان قد مات منذ حوالى تسعة أعوام، وأنَّ ولديه المتنافسين لم ينته الصراع بينهما على الملك ولم تستقر الأمور. وهذان الابنان هما أوكوروبى أو تشوكوما (الابن الأكبر) وأجى Aja (الابن الأصغر). وكان آجى غائبا عن الزيارة، ولكن تشكوما وعد بتقديم أرض للمركز الإرسالى المزمع إنشاؤه.

وكثير من المدن التي كانت تابعة فيما مضى لأباو Abaw أصبحت الأن مستقلة.

وعلى وفق ما ذكره بيكى فإن وارى رغم أنها شبه مستقلة فلا تزال تدفع بعض الإتاوات إلى بنى Bini.

وكان لملك وارى الراحل وهو الملك تى Te (أو إيكيجبوا) ابنان، ولدا - تقريبا - فى وقت واحد وادعى كل منهما أنه هو الذى ولد أولا، وعند موت والدهما تطلع كل منهما إلى العرش، ولم يكن أى منهما قد بلغ من العمر ما يؤهله للملك، فتولّت زوجته الرئيسية، واسمها دولاً الوصاية على العرش، واستقر واحد من الولدين فى وارى، والآخر فى باتيرى الأقرب إلى ريو فورموزا (نهر بنين). وإلى الأعلى من الخلجان المختلفة والأفرع المختلفة للنهر يعكر الصفو جماعات القراصنة المتبربرين الذين

يعيشون غالبًا فى قواربهم (من نوع الكانو) ويعيشون على سلب التجار ونهبهم وهم فى طريقهم للأسواق، وغالبا ما يضيفون القتل إلى سجل جرائمهم الأخرى. وهم يمدون عمليات النهب والسلب التى يقومون بها من نهر براس من ناحية إلى خليج لاجوس من ناحية أخرى، ويعرفهم الإنجليز فى ريو فورموزا باسم رجال جو men - ما، ومن الواضح أن هذا تحريف للفظ إيجو Ego. ومنذ سنوات قلائل أصبحوا مزعجين جدا، فقام قادة السفن ومشرفو الشحن فى هذا النهر بإعداد بعض القوارب المسلحة لمطاردة قراصنة النهر هؤلاء...

ومدينة تشهكيرى (وارى) أصبحت الآن شنبه مهجورة، بعد أن كان لها بعض الأهمية وأحد أبناء زعماء هذا المكان، واسمه والكو Walko بنى مدينة إلى الأعلى من خليج آخر أقرب إلى البحر (المحيط) وأسماها چاكوا Jakwa. وعند موته تنازع ابناه اللذان ولدا في وقت واحد تقريبا، إذ لم يفصل بين ميلادهما سوى ساعات قلائل، على وراثة الملك. وكان حزب الابن ديجيرى هو الأكثر عددا، فاحتفظ بچاكوا، بينما انتقل أخوه هيفيا Hefia إلى خليج آخر بالقرب من قناة تؤدى إلى لاجوس، وهناك أسس مدينة أخرى أطلق عليها چاكوتا وأصبحت الآن في مثل مساحة جاكوا تقريبا (Baikie).

وفى شهر سبتمبر، ذكر هنرى ستيلز الموظف فى مسرز، هيمنجواى، أن تجارته قد واجهت عراقيل فى نهر بنين بسبب مسرز هنرى (شركة تجارية أخرى) وشيتام وهيرن الذين حاولوا – فيما يقول – تقوية قبضتهم الاحتكارية.

سنة ١٨٥٥: الإتاوية أو الرسوم الجمركية في براس كانت تتكون من برميلين من زيت النخيل عن كل شراع من أشرعة السفينة، ويقدم النصف إلى بيتر الباسمبلى وربع لكل من كيا Keya وأماجو Amagu في الضفة المقابلة من النهر (Hutchinson).

سنة ١٨٥٦: كامبل – القنصل المقيم في لاجوس – ذكر في تقرير له مؤرخ في ٢٤ مارس: لقد طلب منى الوكلاء التجاريون في نهر بنين أن أزورهم في سفينة حربية لدعم

موقفهم أمام أهل البلاد، فعمدت إلى قارب مناسب، ووجهنى اللفتنانت وليم إلى نهر بنين.

كان هناك منشأتان كبيرتان تقعان على بعد سنة أميال من البار (الحاجز)، إحدى هاتين المنشأتين تتبعان شركة مسرز هورسفول والأخرى تابعة لمسرز هاريسون (من ليقربول) ورأس المال الذى استثمرته هاتان الشركتان فى التجارة فى بنين لا يقل كثيرا عن مليون جنيه إسترليني.

- مستر هنرى وكيل شركة مسرز هاريسون وشركاه، أرسل لى خطابا يطلب فيه أن أبْحر صُعُدًا إلى موطن شعب يشتغل بالقرصنة يُقال له إيجو Egoe أو دجيو من D'joe - men يعيش كثيرون منهم على سلب ونهب القوارب بل وسلب - ونهب - قوارب المنشآت والمراكز التجارية التي يقع عليها بصرهم.

وقد توجهنا بعد ذلك إلى وارى التي كانت ذات أهمية وازدهار في فترة انتعاش تجارة الرقيق، لكنها الأن أصبحت مجرد قرية مهجورة،

وهنا تلقينا على متن السفينة الكلب الذى يلاحق طريدى العدالة (البلود هوند) الذى قادنا إلى مدينة هؤلاء الآثمين، لأنه كان قد وقع أسيرا فى أيديهم. وقد غادرنا وارى فى الصباح الباكر بإرشاد هذا الكلب الآنف ذكره، وبعد أن شققنا طريقنا خلال العديد من الخلجان الصغيرة وصلنا إلى بحيرة ضحلة جميلة (لاجون) مفتوحة، فتقدمنا - بطولها - بسرعة حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، ورسونا ونزلنا من قاربنا. وهذه البحيرة الضحلة (اللاجون) تؤدى إلى نهر النيجر، وهى أول ما يستقبله الخارج منه.

لقد تبين أننا قطعنا البحيرة الضحلة (اللاجون) التي قطعها القنصل الراحل سكروفت من نهر بنين إلى نهر النيجر.

وبعد أن بدأنا من وارى بعد ظهور تباشير الصباح، قادونا إلى حيث نتوقع وصولنا إلى هذا المدن فى ثلاث ساعات فى حين أننا كنا لا نزال، فى الساعة الخامسة بعد الظهر، على بعد مسافة - غير معروفة.. منها. إننا على بعد ٢٠٠ ميل على الأقل من مصب نهر بنين (بسبب مس قاع السفينة لأرضية النهر كثيرا جدا شكل خطرا على الكلب)، لذا فقد أبحرنا عائدين إلى وارى حيث كنا قد قابلنا سابقا "الشعب" الرئيسى فى المدينة لم يكن هناك ملك أو زعماء معينون وقت مقابلتنا لهم. لم يكن هناك خشب وقود يمكننا الحصول عليه لتدفئة الكلب، لذا غادرنا وارى فى صباح اليوم التالى وصلنا إلى مراكزنا التجارية (منشأتنا) مساء اليوم نفسه فى الساعة الثامنة.

ومن المرغوب فيه، إذا لم تكن هناك مخاطرة كبيرة تتعرض لها السفينة المستخدمة، أن نجعل الناس يحسون بقوتنا، فهؤلاء هم الذين قتلوا الراحل السيد كار Carr وأفلتوا من العقوبة، عندما كان في طريقه لرعاية المزرعة النموذجية المرتبطة بمهام الكابتن تروتر من حملة النيجر، الذي قتل ضابطين من ضباط سفينة صاحبة الجلالة المسماة "أقون"، بينما كانوا يعملون في مهمة سلمية وهي مسح نهر إسكارادوس، ووجد متتبعوه من القراصنة هم السبب في منع الموارد التجارية الهائلة لنهر بنين من التطور والازدياد – فازدياد التجارة استقر لبضع سنين عند ٢٥٠٠ أو ٢٦٠٠ طن من زيت النخيل سنويا، فيما يقرر الوكلاء التجاريون.

- مكجريجور ليرد يؤسس محطة تجارية في أباو.
- في ١٧ نوفمبر عقدت معاهدة من ٢١ مادة أدارها القنصل هتشنسون بين مشرفى الشحن البريطانيين وملوك براس وزعمائها، ومن هذه البنود أن الإتاوة Comey يجب أن تتكون من برميلين عن بضائع السفينة ذات الشراعين وثلاثة براميل عن السفينة ذات الثلاثة أشرعة. (أو صوارى). ورسوم إرشاد السفينة هى ٦٠ قطعة من القماش أو ما قيمته ٨٠ بارًا (سيخًا) من البضائع، والإرشاد هنا هو إرشاد دخول، و٢٠ قطعة قماش أو مائة بار عند مغادرة السفينة.

وتفرض أيضا رسوم للحاجز على المواطنين تؤدى للملوك وتُجمع باسمهم. والبيع بالأجل Trust ليس إلزاميا. وفي هذا العام تم الحكم في قضية قتل عصاًر زيت النخيل، وهو من البو boa بتغريم القاتل الإنجليزي برميلا من زيت النخيل.

وقد وقع المعاهدة ملوك كيا Keya وابن أخى الملك بوى الراحل، وأوريشما من باسامبرى، وهو قريب للملك چاكت، كما وقعها أيضًا الأمير إبيفاه، وأساميا وسابوفونى. وفى وقت لاحق أخبرت وزارة الخارجية البريطانية القنصل بأن الاتفاقية يمكن العمل بما فيها رغم أنها لم تُعتمد رسميا. وبعد هذا بدأ الأوربيون التجارة فى نهر النيجر رغم أنف شعب براس الذى ادعى حق احتكار التجارة من أونيتشا إلى البحر (المحيط).

وبين نهرى نن Nun وبراس توجد ثلاث مدن هى بليتشما وإيحومنوا وإلياما، وكلها تقع على جانبى خليج صغير، بالإضافة إلى قرية صغيرة - وكلها لا تبعد أكثر من نصف ميل من الجانب الغربى لنهر براس.

وتوا Twa التى يقيم فيها المرشدون لا تُروى إلا إذا رسا قاربك على الشاطئ، ولا شك أنها كانت في الأصل تعتبر مركزا متوسطا للعبيد الهابطين من براس (نيمبي) (Hutchinson).

سنة ١٨٥٧: وزارة الخارجية البريطانية أخبرت هتشنسون في ٢٣ يناير، أن ما قاله الملك كايا (ملك براس) من أن السيد بيكروفت وعد في سنة ١٨٥٢ بتقديم مدية له لإبرامه معاهدة تقضى بإلغاء تجارة الرقيق، وتخوّله (أي تخول بيكروفت) بتقديم وعد بدفع ألف دولار.

قنصل لاجوس كامل يكتب في تقرير له مؤرخ في ٢ فبراير: "لقد زرت نهر بنين في سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا المسماة "بلود هوند" فوجدت الأمور تجرى على ما يرام فقد أصبح السلام سائدا والأمن مستتبا أكثر مما كان عليه الحال فى شهر مارس العام الماضى. وكان ظهور السفينة "بلود هوند" على هذه المسافة من البحر (المحيط) فى زيارتى الأخيرة ذا تأثير فى ضبط الاضطرابات التى أحدثها الإيجو من Igeemen وإعادة الهدوء لعدة أشهر، حتى اشتداد الموسم المطير، حيث غامروا بقوة كبيرة وارتكبوا فظائع فأسروا عدة قوارب (من نوع الكانو) بحمولتها من زيت النخيل وأسروا طواقمها. ولما أخبرت بهذه الأحوال طلبت من الضابط الأول فى قسم الخلجان أن يُرسل سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا، المسماة بالسفينة "منكس Minx"، وهى السفينة الوحيدة الملائمة أنئذ، لحماية المنشآت البريطانية فى منطقة نهر بنين. وأحدث ظهور السفينة الغرض المنشود فتشتت القراصنة الإيجو من فى مدنهم وقراهم بالقرب من النيجر.

إذا ما استقرت الحركة التجارية بشكل فعال في نهر النيجر ستزاد أهمية نهر بنين باعتباره أفضل مدخل للوصول إلى النيجر وتشادا Tchadda. ليس هناك عمق مائى عند الحاجز (البار)، فهى عند حركة المد والجزر في فصل الربيع تكون بعمق ٥١ قدمًا. إنه حاجز (بار) آمن بالمقارنة بغيره، إذ إنه لا يتصف بالخطورة لمعرفة المرشدين لأبعاده، كما أنه عريض وممتد، لكن إذا ساء المناخ جدا أصبحت هناك خطورة عند هذا الحاجر (البار)، وعند زيارتي على متن السفينة "بلود هوند" في شهر مارس الماضي، حيث كان مستوى الماء في البحيرات الضحلة (اللاجون) ونهر النيجر في أدنى درجاتها كان عمق الماء تسعة أقدام على بعد مائة ميل من مصب نهر نن Nun.

وفى ٢١ مايو أرسلت وزارة الخارجية البريطانية معلومات إلى هتشنسون، كانت قد تلقتها من مكجريجور ليرد عن حضور تاجرى رقيق إسبان إلى نهر براس، لكن، عندما زار القنصل البريطانى نيمبى فى شهر يوليو لم يجد أثرًا لتصدير الرقيق طوال السنوات الثلاث ونصف الماضية.

- في الثامن من يوليو أبحرت السفينة "دايسبرنج Dayspring" في خليج أكاسا، وكان هذا في الثامن من يوليو.
- كتب إسكندر جرانت، قائد السفينة البريطانية ذات الشراعية، المسماة "جورج"، في تقرير له عن وصوله من ملتقى النيجر وتشادا الذي وصله في الفترة من ١٢ أكتوبر إلى ١٧ نوفمبر، وهو في طريقه إلى مصب نهر نن Nun.

لقد كنتُ مضطرا، في غياب باخرة، إلى السماح للسفينة Vessel بإنزال بضائعها. وأظن أنه من الصحيح أن أخبرك أن السفينة Ship لم تكن معوقة في الإبحار في مياه كانت تنحدر بسرعة عند هبوطي (عند إبحاري نُزُلاً في النهر).

لم نواجه معارضة (مقاومة) من أهل البلاد طوال رحلتنا حتى وصلنا إلى أدياوو Adiaeo. هنا أطلق بعض من الأهالى النار من بنادقهم (من نوع المسكت) ترحيبا بنا، وفى منتصف ليل اليوم نفسه، كان فى المرسى الواقع إلى الأدنى من أدياوو بخمسة عشر ميلا وإلى الأعلى من جزيرة ترورو Truro بخمسة أميال – قاربان كبيران من نوع الكانو غاصان برجال مسلّحين يحاولون الصعود إلى السفينة، لكننى استعنت بكل ما لدى من رجال لمنعهم فذهبوا بعيدا. وفى صباح اليوم التالى بينما كنا نهبط بدأ سكان المدن الأربع الكبيرة القريبة من جزيرة ستيرلنج Sterling فى إطلاق النار بشكل متواصل، واخترقت رصاصات عدة من النوع الكبير خزانات المياه، وأحدثت إحداها ثقبا فى زاوية الشراع السفلى، وأطاحت – تقريبا – برأس الرجل الواقف عند عجلة القبادة.

وبعد تجاوز جزيرة ستيرانج بدأ ما لا يقل عن خمسة قوارب كبيرة، على متن كل منها أربعون رجلا – في إطلاق النيران بكثافة، يساعدهم في القصف رجال يحمون أنفسهم بالأشجار، وظل القصف متواصلا حتى تجاوزنا هذه المدينة، وألقينا مراسينا على بعد خمسة أميال إلى الأدنى منها.

وفى شهر نوف مبر تلقَّى القنصل كامبل طلبا عاجلا من الوكلاء التجاريين فى مناطق نهر بنين، لزيارتهم لتهديد بعض الزعماء لهم بالقيام بعمليات سلب ونهب.

تم إرسال السفينة "بلود هوند" إلى نهر بنين لدعم المصالح البريطانية. ولم يكن كامبل نفسه قادرا على الذهاب إليهم حتى شهر أبريل التالى ١٨٥٨، عندما وجد أن إحدى اللنشات الكبيرة Large Scooner - rigged Launches التابعة لمسرز – شارلز هورسفول، قد أوقفها تاجر من چاكوا Jacqua اسمه سمارت، وأن رجلاً من الكرومان تعرض لمعاملة جافة. واتجهت السفينة "بلود هوند" سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا، صععدا في النهر لثلاثين ميلا لإبلاغ القنصل، واللفتنانت روبسون، ومسرز سينب، وهيرن Hearne، وكلاء كل من مسرز وهورسفول، وهاريسون، على التوالى. وتم تأسيس مؤسسة سمارت Smart House إلى الأعلى من أحد الخلجان تحميها بطاريات مدفعية. وقد تم تدمير البطارية الأولى، لكن كان على القوة أن تتراجع دون الاستيلاء على مؤسسة سمارت.

- قتل صبى بحرى (مارين) وصبى أخر من الكرو Kru. بناء على طلب الوكلاء التجاريين، ثمّ خلع الزعيم جيرى من الحكم، وأصر هو وأتباعه على أن سبب رغبتهم رؤية التجار الفرنسيين هو شراء العبيد وزيت النخيل. وكان جيرى هو ممثل زعماء تجارة الرقيق القدماء الذين كانوا سابقا - باعتبارهم تابعين لملوك بنين ووارى - يدبرون أمور الاتجار في الرقيق مع مسئولي سفن شحن الرقيق الذين يأتون إلى نهر بنين رافعين الأعلام الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والبرازيلية وعبر الوكلاء التجاريون أيضًا عن أن جرى، وجيبوفا ويعض الزعماء القدامي الأخرون يريدوننا أن نغادر المكان، ظانين أننا إن فعلنا هذا عادت تجارة الرقيق إلى هذا النهر كما كانت. كان أبريمولي الذي عُين حاكما، هو وأتباعه الكثيرون، كانوا فيما سبق من العبيد المخلصين لملوك وارى، وقد بدأوا

فى تشييد مدينة عند رأس الخليج فى الضفة الجنوبية لنهر بنين، إلى الأعلى من منشئة مسرز هورسفول، وذلك لأنهم إما توقعوا بنهاية الأسرة الملكية التى كانوا لها تبعًا، أو لرغبتهم فى الاستقلال وأن يكونوا سادة أنفسهم. ومنذ مات آخر ملوك وارى، استقر أبريمونى وأتباعه الكثيرون فى باتارا Batara، وكانوا – بشكل عام – يُعتبرون تجارا مهرة.

سنة ١٨٥٩؛ كتب القنصل كامبل فى تقرير له فى الثالث من فبراير "لا تزال تجارة الرقيق فى خليجى بنين وبيافرا تحاول الصمود من جديد. تم توقيف السفينة الكبيرة جوليت بواسطة سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا أرثر Archer" فى نهر بنين. وقد قيل إنها ذهبت إلى موزمبيق، وفشلت فى الحصول على شحنة من هناك فاتجهت إلى ساحل غرب إفريقيا ودخلت نهر نن Nun، بل لقد تقرر أيضا أن نزاعا نشب على متن السفينة، فقُتل مسئول الشحن وتقاسم طاقم السفينة الدولارات الدبلونات doubicons، ويبدو أن طاقم السفينة بعد أن تقاسموا المال استقلوا سفينة البويد المسماة أرمينيان، ومن المحتمل أنهم اتجهوا إلى تينيريف Teneriffe. وقد رفض أهل البلاد أن يزودوا العبيد بالمؤن مقابل ثلاثة دبلونات العبد الواحد. وقد حذر القنصل متشنسون ملك مدينة توا. وهو الملك كيا Keya من عواقب سماحه بتجارة الرقيق.

وهاجمت ساباجريا وثلاث قرى أخرى السفينة "رين بو" في شهر نوفمبر، فقُتل الضابط الثاني ونائب المسئول الأول.

سنة ١٨٦٠: دخلت المسيحية براس، وانتشر الجدرى، فعزا الناس انتشاره إلى قدوم المسيحية.

سنة ١٨٦١: قذفت سفينة صاحبة الجلالة إسبوار Espoir القرى التي كانت قد أطلقت النار على السفينة رين بو في سنة ١٨٥٩.

سنة ۱۸۰۲: قذفت سفينة حربية أباو Abaw التي كان سكانها قد نهبوا مؤسسة ليرد.

سنة ١٨٦٧: طلب الملك أوكيًا إنشاء مركز إرسالي في مدينة براس. وفي وقت لاحق تم تأسيس مركز آخر نيمبي Nembe.

- هاجم قارب مسلّح إمبلاما لتدخلها في شئون التجارة. وقد اعترض أهل براس بشدّة على تدخل الأوربيين تدخلا مباشرا في الأسواق الداخلية مما يعرقل دورهم كوسطاء (سماسرة) ودبروا أمر إغلاق النهر في وجه البواخر.

سنة ١٨٧٦: هاجم الإيجاو باخرتين تجاريتين "سلطان سوكوتو" و"ملك ماسابا" فتم إرسال باخرة حربية بقيادة الكوماندو السير هيوت W. Hewitt. وفيما بعد أكيدو، ووجدوا دفاعات ومدافع، فتم الاستيلاء على ساباجريا وإحراقها. ولأن مقاومتها كانت باسلة فقد كان هناك ١٥ من الضحايا.

سنة ١٨٧٨: سمح القنصل هويكنز لأهل براس بجمع الإتاوات والرسوم على كل المنتجات القادمة من أباو إلى الساحل، لكنهم طالبوا بحقهم أيضًا في فرض الرسوم على البضائم القادمة من أونيتشا إلى الساحل.

سنة ١٨٨٧: وفى هذا الوقت كانت معظم المراكز التجارية فى قسم وارى Warri المنة الله المنتفرات ودوجلاس (توحدت عن ذلك المنتفرات ودوجلاس (توحدت عن ذلك وأصبح اسمها الجمعية الإفريقية the Afvican Assacitien)، وجيمس بينوك – وكانت جميعا فى الجانب الشمالى للمدخل إلى نهر بنين، لكن الإخوان ملر شغلوا جزيرة هورسفول الصغيرة Horsfall، فى الجنوب بالقرب من خليج بترى.

وكانت المراكز التجارية في وارى راكدة، وليس من أعمال تجارية تجرى فيها، وهذا راجع في الأساس البراءة الملكية التي منحت الشركة النيجر، وفي وقت لاحق

وجدنا مسرز والام وبيلر، وبينوك يؤسسون محطات تجارية إلى الشمال من خليج وارى تبعهم لاندر وشركاه.

- تم قذف أباو Abaw وإجو Igu (٢) من قبل تجريدة بحرية عسكرية تضم سفينة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا (ستيرلنج) والسفينتين ألكتو Alecto وفرست Farst بقيادة الكابتن بروك. وقد قاوم السكان ببسالة، ومات منهم المئات كما قتل ثلاثة بحارة بريطانيين.

سنتا ١٨٥٤ - ١٨٥٥: أرسلت الحكومة الفرنسية هدايا وحاوات عقد اتفاق مع شعب براس Brass.

سنة ١٨٨٦: أصبحت بلاد الحكرى Jekri جزءًا من محمية لاجوس.

- فى مارس، وصل القنصل هيوت Hewitt، ووقع معاهدة تقضى بأن تكون الأسواق مفتوحة للجميع، لكن - فى وقت لاحق - قال هيوت - رغم اعتراضات البراس - أن شركة النيجر الملكية حصلت على البراءة الملكية ولها حق احتكار المتجارة فى منطقة النيجر.

سنة ١٨٨٩: المفوض البريطاني كلود مكدونالد يزور براس.

سئة ١٨٩٠: هاجم الإيجاو اللفتينانت ميزون الفرنسى قرب باتاني، وقد أتهم مسئولي شركة النيجر الملكية بتحريض المواطنين على قتله.

سنة ١٨٩١: استولى البريطانيون على منطقة نمبى، واتفقوا مع سكانها على أن يحكمها (يديرها) نائب القنصل البريطاني.

- حارب أهل براس، الكولا والبيلي (منطقة ديجاما).

السنوات من ١٨٩١ إلى ١٨٩٤: أتيح للفرقاطات ماء بعمق ١٩ قدمًا فوق الحاجز (البار)، وأصبح لا بد أن تصل كل الحمولات القادمة إلى لاجوس إلى هنا لتفرّغ في شاحنات تجارية (فرعية) قبل أن تدخل ميناء لاجوس.

- أقيمت وارَى عدة مبان بما في ذلك مبنى القنصلية الجميل، ومساكن الضباط ومأموري الضرائب... إلخ.

سنة ١٨٩٣: السفينة هندوستان التي تم شراؤها في بريستول أبحرت إلى نهر بنين، حيث تم تفكيكها وإعادة تشكيلها لتكون صالحة للإقامة asahulk، وتم سحبها إلى سابيل Sapele وأصبحت مقرا للمحكمة القنصلية، ومسكنا لأربعة أوربيين، كما تم إقامة مساكن لستين رجلا على الشاطئ.

- تم إرسال ٢٠٠ من كتائب من محمية النيجر إلى مدينة براس التى كان أهل مدينة Fish Town يشكلون تهديدًا حقيقيا لها.
- من الناحية العملية، فإن كل التجارة في نهر بنين كانت بين يدى زعيم جكرى السمه نانا، وهو ابن أولومو من سلالة فرع چاكبا من الجكرى الذى كان قد أحرز سلطانا ونفوذا كبيرين. وكانت لديه قوة قوامها من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ رجل، وكان قد تمركز في مدينة بروهيمي المشيدة بشكل جيد على خليج يحمل الاسم نفسه، على بعد سبعة أميال من مصب نهر بنين. وكان نانا تابعا لملك بنين، لكنه بفضل تجارته وتشغيله لعمال حرفيين كون ثروة طائلة، وأصبح في حقيقة الأمر حاكما لمناطق واسعة إلى الجنوب من بنين، تمتد من البحر إلى الداخل ١٢٠ ميلا، وتمتد من الشرق إلى الغرب قرابة خمسين ميلا، وقد عمل وسيطا في تجارة الزيت، وكان كثيرًا ما لا يدفع ما عليه من مستحقات، وجرت العادة أن يشن الغارات ويتعامل في تجارة الرقيق، وكان يتحدى السلطات القادة أن يشن الغارات ويتعامل في تجارة الرقيق، وكان يتحدى السلطات

وعند رفضه مقابلة مور Moor القنصل العام تم حصار عاصمته، وقام رجال سفينة صاحبة الجلالة المسماة أيكتو بنسف الحاجز المقام عند مدخل خليج بروهيمي.

وفى الأول من أغسطس هاجم بعض الإيجاو بقيادة نانا قرية أوبولو وأحرقوها، وهي قرية تقع عند مصب نهر بنين.

وفى الثامن من أغسطس تقدمت سفينة صاحبة الجلالة المسماة "أليكتو" مصحوبة بقوة صغيرة وأحرقت مدينة الإيفرون، وكان زعيمها المسمى إرجبى صديقًا مقربا من نانا، ورفض أن يتقدم ويتحمل ويشارك في العمل ضدّه.

وفى ٢٥ أغسطس اشتعل عازل البخار فى السفينة أليكتو فى خليج بروهيمى. ومات فى هذا الحادث أوربى واحد، وجرح تسعة.

وفى ٢٩ أغسطس تكون رتل (طابور Column) من رجال سفينتى صاحبة الجلالة؛ اليكتو، وفويى، ومن حوالى ١٥٠ رجلا من قوة محمية النيجر. وبدأ العمل فى إنشاء مدينة بالقرب من الخليج، جرى فيها قتال عنيف فى مواجهة مدفعية ذات قصف شديد. لقد جعلت المياه الضحلة من المستحيل التقدم نحو المدينة أو حتى الاقتراب منها. لقد تم الاستيلاء على ٢٢ مدفعا من مخزن سلاح واحد، كان طوله يبلغ ٢٠٠ ياردة تحفه مراكز دفاعية من حديد وأخشاب، منيعة لا ينفذ إليها الماء ولا الضوء وبتصدى لقذائف البنادق Rifle (لا تخترقها رصاصات البنادق).

وفى ٢٥ سبتمبر تم شق طريق، وأصبحت المدينة تحت توجيهات الأدميرال بردود. وتم العثور فى مخزن واحد على ١٥٠٠ برميل Kegr مليئة بالبارود، وتم تحرير حوالى ٥٠٠٠ عبد. وتم الاستيلاء على ١٠٠١ مدافع وه ٤٤ حلقة ومقلاعا heavy نصفها معمولة من النحاس. وتم العثور أيضًا على قطع من الحديد كانت تستخدم لتسهيل إطلاق النيران.

سنة ١٥٩٥: بلغ سخط شعب براس مداه، بسبب احتكار شركة النيجر الملكية، فأغاروا في شهر يناير على أكاسًا، حيث مستودع ذخيرة الزعيم، فنهبوا كل ما استطاعوا نهبه واستولوا على قطع أسلحة مهمة وحيوية وقتلوا ٢٤ موظفًا من رجال الكرو Kru، وأسروا ٣٤ فقتلوهم وأكلوا لحومهم في لمبي Nembe. وقد فتح البراس نيرانهم على المنزل الرئيسي من مواقع لا تطولهم فيها النيران، وساعدتهم الظلمة والضباب على هذا. وأرسلت القرى القريبة من مقر نائب القنصل فرقا عسكرية، وأدى وصول باخرة حسبها الإيجاو قاربا مسلحا إلى إنقاذ حياة الأوربيين.

وفى شهر فبراير خرجت حملة تأديبية على رأسها الكابتن بدفورد، فسقطت نمبى في مواجهة المقاومة الشرسة، وقُتل عدد كبير من البراس.

ومن بين مدينتى النمبى Nembe تم تدمير مدينة أجبولومامبيرى، أما باسامبيرى فقد تُركت دون تدمير إلا من ثقوب أحدثتها الطلقات، أما مدينة فش Fish Town فقد تم قذفها وتدميرها.

وعقد السير چون كيرك تحقيقا خاصا في شهر يناير عن أحزان شعب براس. لقد قرروا أنهم منذ زمن قديم كانوا يتاجرون في نهر النيجر، لكن بسبب البراءة الملكية التي منحا الشركة الإفريقية الوطنية Nationd African Campany ويسبب ما سنن من قوانين، لم يعد يسمح لهم ممارسة التجارة بحرية في نهر النيجر، ولأنهم لا يجدون أسواقا أفضل، فقد أصبحوا فقراء تُعوِزهم الحاجة. وسئل السير چون كيرك والأس Wallace عن حقيقة الوضع فقال إن أي واحد من البراس يود الاتجار في زمام نهر النيجر في مناطق شركة النيجر الملكية لا بد أن يدفع ٥٠ جنيهًا إسترلينيًا لاستصدار رخصة عامة ومائة جنيه إسترلينيا للاتجار في الضائع التي جلبها.

وكانت تقريرات كيرك تفيد أنه يمكن استثناء "شعب" البراس من المتطلبات المالية التي تطلبها شركة النيجر الملكية، لكن والاس وممتلى شركة النيجر أجابوا بأن عجز

شعب براس يرجع إلى أنهم خارج إطار سلطة شركة النيجر، ولو كانوا فى إطارها لأمكن إعفاؤهم من رسوم الرخصة، ولأصبحوا أحرارًا فى الاتجار فى أى مكان ولا يقتصرون على الاتجار فى الموانئ المفتوحة. فقال ممثلو شعب "براس": لقد هاجمنا شركة النيجر فى أكاسًا Akassa لأن الشركة أطلقت النيران علينا وحاصرت قواربنا بحجة تهريب البضائع. أما بالنسبة لأكل اللحوم البشرية للأسرى فى معركة أكاسًا فإن الكهنة Ferish pnests قرروا أن الجدرى شائع ولن يتراجع انتشاره إلا بتقديم أضحيات بشرية واعترض الزعماء المسيحيون ورفض بعضهم تسليم السجناء، ومنذ عشر سنوات خلت شاع الجدرى ولم يتوقف إلا بأضحيات بشرية جرى أكل لحومها.

سنة ١٨٩٦: تم إنشاء مركز ضخم للجمارك في وارى ومكتب للبريد في فوركادوز .Forcados

ما بين سنتى ١٨٩٦ و١٨٩٧: رحلات كشفية في بلاد الكوالي Kwale.

سنة ١٨٩٧: خوفا من اضطرابات يقوم بها شعب براس بعد مذبحة بنين، تمركزت بعض القوات الإمبراطورية من كتائب جزر الهند الغربية في براس وبعضها الآخر في ساباجديا.

سنة ١٨٩٨: مات كوكو أخر ملوك براس في ٢٥ فبراير.

سنة ١٩٠٣: في شهر سبتمبر، كان من الضروري القبض على قرصان حقق بعض الشهرة المحلية، وهو القرصان بيبي كالا، الذي عانى منه أهل البلاد المجاورون، وكان مسرح عملياته جزيرة ولبرفورس في نهر النيجر الأدنى، وهي جزيرة تحفها الخلجان الصغيرة من كل اتجاه، وأتباعه يكونون جماعة يحمل الواحد منهم بندقية قصيرة ومائة طلقة boll ammunition ويخوض في المياه الضحلة التي تصل

إلى خضرة قرابة ميل، ثم يعوم في البحيرة مستعرضا إياها مسافة ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ياردة.

سنة ١٩٠٤: فى شهر أبريل هب الربيل الذى كُلُف بالعمل ضد الأكيميكو فى منطقة أسابا Asaba District، وتقدم نحو بلاد إكوالى السيطرة عليها وفتح طرق التجارة، ومع بداية شهر مايو كانت هذه الأهداف قد تحقّقت وكلّت بالنجاح.

وفى وارى أقيم سبجن ورصيف، وبدأ العمل فى الطريق المؤدى إلى سابيل. وأقيمت المدارس الحكومية فى سابيل، ووارى، وأس، وأباو، وفى أكاسا سنة ١٩٠٥، وكانت مدرسة سابيل داخلية (بها سكن الطلاب).

واكتمل خط البرق (التلغراف) من وارى إلى حدود لاجوس بالقرب من أوو Owo عبر سابيل ومدينة بنين وإيفون وأوو.

تم استجلاب خفر حراسة لمنطقة خليج تايلور Taybr Creek ولدينة كوالى إلا أن القوة الصغيرة التى وصلت كوالى، وجهت بمقاومة دءوية غير متوقعة، فأصيب ثلاثة أوربيين، وكانت هناك ٢٥ إصابة بين ضباط الصف، فاضطرت قوة الحراسة هذه للعودة لقاعدتها. وتم إرسال كتيبتين من قوات لاجوس للتعامل مع الموقف في هذه البلاد، وكان يجرى استبدال هذه القوات تباعًا بكتيبة ونصف كتيبة و٢٠٩٥ بندقية، إلا أن السلام لم يستقر تماما في هذه الأنحاء حتى بداية سنة ٢٠٩٠.

سنة ١٩٠٦: انتهى العمل في بناء مقر المندوب البريطاني في واري.

سنة ١٩٠٧: نظّفت وارى وأقيمت البانجالونات.

سنة ١٩١٠: انتهى العمل في الجدار البحرى في فوركادوس، كما انتهى العمل في إنشاء مبنى الحجر الصحى. وتمّ بناء محطة حديدية لرسو السفن ومخزن في

الجانب المقابل لسابيل sapele، وتم إنشاء مكتب جمارك في كوكو. وتم اكتمال العمل في جسر أولوجبو.

سنة ١٩١٤: فى شهر فبراير، قتل أهل البلاد ٤١ شخصًا بمن فيهم اثنان من كتاب المحكمة، وهم من أهل البلاد rative وظهرت مقاومة عنيفة للقوات العسكرية (البريطانية) فى هذه الأنحاء.

## الفصل الثالث عشر

#### ولاية الكاميرون

- سنة ٥٠٠ تقربيا: بدا جبل الكمرون وكأنه "مركبة الآلهة" من خلال إشارات هانو عند حديثه عن الإبحار حول إفريقيا. "لقد رأينا ليلاً، أرضاً مليئة بالنيران في وسطها نار أضخم جدًا من النيران الباقية. ويبدو هذا الجبل في النهار ضخمًا جدًا ويسميه الناس "مركبة الآلهة" (ثيون أوشيما)".

والخرائط البرتغالية في بداية القرن ١٦ تُظهر الملامح الآتية في ساحل هذه الأنحاء:

جورفو دل راى، جولفوس ريجز، جولفو دل راى (تُمال الألف عند النطق Ray). وهذا غالبًا يشمل الخليج الذى يبدأ من الجانب الغربى لنهر كروس إلى جون (خليج صغير) يسمى خليج نهر ريو دل راى. وتشير أيضا إلى إلهاس ڤيردز، أو -Insule Vi وربما كان المقصود هو شبه جزيرة باكاسى.

وتشير أيضا إلى أنجرا: نهر ريو دل راى أو إلى إحدى الجزر الصغيرة مقابل شبه جزيرة باكاسى.

وتشير أيضا إلى كوا دونجرا، وكوا دانجرا، وسى دونجرا، ورأس ديبوندجا، أو - أحيانا - رأس شبه جزيرة باكاسى.

وتشير أيضا إلى ريو (نهر) كامارول، وريو كاماروز أو نهر الروبيان (الجنبري) أو نهر برغوث البحر Prawns، ومن هذا النهر اتخذت الكمرون اسمها (نهر الكمرون).

وفى خرائط القرن السابع عشر، كان مصب نهر كروس أو الخلجان الصغيرة لشبه جزيرة باكاسى، تسمى باسكاريا (ومعناها صيد الأسماك)، ولاشك أن هذه الحرفة كانت – ولا تزال – هى الحرفة الرئيسية التى يمارسها السكان.

- حوالي سنة ١٦٠٠: يبدو أن الجزء الأكبر من قبيلة أبو Abow قد هاجرت إلى الجنوب في حوالي هذا الوقت. البعض منهم - الندي والباملكي، بقى مجاورًا لنهر كروس، لكن الأغلبية توعلت إلى قرب كومبا، حيث توقف قسم صغير منهم هو الذي يُطلق عليه الآن اسم بارومبا، وواصل الباقون منهم إلى المنطقة التي تحتلها فرنسا الآن، وهي التي بها خط العرض نفسه.

وفى هذه الفترة نفسها تقريبًا تحركت قبيلة بالونج إلى الجنوب، من مدينتها بالقرب من منجى فى موقع إيكيلوندى، واستقرت فى مجموعة القرى التى يشغلونها حاليًا: موكونجى، ماجوكو، ليكومى، نيوكى... إلخ. وقد تبعهم جزء آخر من البالونج اعتابوا العيش إلى جوار مانييمى،

- ١٦٦٨ تقربيا: يصف الدكتور دابر هذا الساحل: قائلا بعد أن كان النهر يسمى نهر كالابار القديم أصبح اسمه نهر الملك أى ريو دل راى، وهو نهر كبير جدًا وعريض ويبلغ عمقه ثلاث قامات (فانومات)، وقاعه طينى عند المصب. وتقع على الشاطئ الشمالي لنهر الملك قرية، كان يحكمها لعدة سنوات مضت زعيم أسماه الهولنديون سمسون، لكن شعب الأمبو طرده، وتم تدمير قريته فلم يبق فيها إلا مبان قليلة.

والمنطقة بالقرب من نهر الملك منخفضة وسبخة، ولا يمكن الحصول على ماء عذب إلا باللجوء للفلاحين أو بجمعه من منازل القرية. لذا فعلى الرجال البيض (الأوروبيين) الذين "يدخلون" في هذا النهر أن يشتروا المياه مقابل الأدوات والحلى المعمولة من المرجان. والجو عادة رطب، والمنطقة – عادة – يهطل فيها المطر.

والناس في منطقة نهر الملك على درجة كبيرة من القذارة، سواء في بيوتهم أو في أنفسهم وسندون أنهم هم أنفسهم وسندون)

والسكان الساكنون في المناطق الأكثر ارتفاعًا، أي قبل المصب بكثير يُطلق عليهم اسم كالبونجر، وهم أقوياء، لكنهم أوغاد، ولابد أن يكون الرجل الأبيض حذرًا عندما يتاجر معهم. ورجالهم ونساؤهم عرايا لا يستر الواحد منهم جسده إلا بقطعة من لحاء الشجر يضعها على عورته. وهم بلا رحمة فالأب والأم يبيعان أبناءهما. بل وغالبًا ما يعرض الزوج زوجته للبيع، وقد يبيع الأخ أخاه..."

"... وفيما يتعلق بعاداتهم المرتبطة بالمحاكمة بالمحنة فحتى هذا النمط نجده شائعًا عند الأمبور في مرتفعات أمبو" (تسمى أيضا مرتفعات أمباس) كما أن البوتيرى (أو البوكويرى؟) فهم يقتتلون دائما مع "شعب" نهر الملك، ويعرض أيضا في هذا النهر عدد كبير من العبيد للبيع، ويباع العبد الواحد لقاء ١٢ أو ١٤ سيخًا (بارًا) نحاسيًا، والجنيه الواحد = ٢٢ بارا، ويُحضر السود الأكوى Akori المتماثل (أو المساوق أو المتشابه) وأسنان الفيل ليبيعوها، وكذلك الرماح (أو العصى الحديدية -علا المساوق أو المتشابه) وأسنان الفيل ليبيعوها، وكذلك الرماح (أو العصى الحديدية ويزن السن الواحد – بشكل عام – ما بين ثلاثة أرطال إنجليزية ومائة رطل، وقد اعتاد الواحد منا على أن يحصل على حوالي خمسمائة عبد، وعشرة أحمال من سن الفيل، كل عام [المقصود بالأحمال هنا Cargoes: جمع حمل أي حمل سفينة].

ويقع السوق على أحد فروع النهر إلى الداخل قليلاً، حيث توجد قرية عامرة بالسكان.

وفى حوالى منتصف الطريق بين نهر الملك ونهر كامارونز يوجد نهر ضيق صغير، لكنه عميق، ويسميه السود نهر كامارون بيكينى، أما الهولنديون فيسمونه نهر الكمرونز الصغير.

ومن هنا صُعُدا في نهر الكمروبز يتجه النهر نحو الجنوب الشرقى مسافة ثلاثة أميال تقربيا (ميل هولندى)، حيث توجد منطقة غابية منخفضة مستوية بينهما (أى بين نهر اللك ونهر الكمروبز)

وعلى ضفتى هذا النهر تعامل الهوانديون أيضا فى تجارة الرقيق، وفى البضائع نفسها التى يتعاملون فيها على شاطئى نهر الملك. ويتحدث السكان هنا اللغة نفسها التى يتحدث بها سكان ما حول نهر الكامروبز. والكلمة "مو" تعنى واحدًا، والكلمة "با" تعنى اثنين والكلمة "ميليلا" تعنى ثلاثة، والكلمة "ميليي" تعنى أربعة، والكلمة "ماتان" تعنى خمسة (كما هو فى باكويرى الحالية، واللغات المجاورة).

ويسمى الإسبان بلاد أسبرزين هذه باسم ألتا ترًا أمبوسى، ويُسميها الهولنديون مرتفعات أمبوير لأنها مرتفعة جدًا ويقدرون أن ارتفاعها يساوى ارتفاع الذروة الجبلية في جزر الكناري، وتقع بين نهر الملك ونهر الكمرون، ولها رأس ممتد بارز مسافة أربعة أميال من نهر الملك. وإلى الجانب الغربي من رأس (ديبوندشا؟؟) يرى المرء عزبًا (قرى صعفيرة) مختلفة، بينها قرية تسمى بودى أو بوديوا، وأحيانا يُقال لها زيساجى (زيسيج).

والمنطقة غاصة بكل أنواع الفواكه، لكن لا يوجد نبيذ Palm-wine. لكن السكان كانوا يستخدمون في الماضبي جنور الجاجانلاس ويغلونها في الماء ويعملون منها مشروبًا سائغًا، لكنه مضر للمعدة. وهم يربون الدجاج كما يربون حيوانات أخرى للطعام. إنه حقا مكان جميل (الجيوندشتر) ليستريح فيه البحارة والعاملون في السفن.

وعلى بعد أربعة أميال إلى الجنوب الشرقى من مرتفع رأس أمبور، وخمسة أميال من نهر كامارون، تقع ثلاث جزر صغيرة تسمى جزر أمبويز. أكثرها انتصاء نحو الشرق هي الأكثر ارتفاعًا والأكبر مساحة، إذ يبلغ ارتفاعها ارتفاع أرض أمبويز، وهي غاصة بالسكان.. والطعام متوفر بها وكذلك النبيذ والأسماك.

وغالب سكانها يتحدثون اللغة البرتغالية. ويقطنون الجزيرة الوسطى، وهم الأكثر سوادًا بين كل جيرانهم..."

وعلى بعد حوالى ميلين من الركن الثالث للأرض الواقعة إلى الغرب (أرض نهر الكامرونز) يقع فرع (ذراع) يسميه الهولنديون تانديجات ويسمون سكانه مونوكا (أو مولجو؟) [دابر Dapper].

وتظهر خريطة إف. دى وت F.de Wit، موضع بوتا، لكن الخريطة جعلتها إلى الشمال من موقعها الحالي.

- ۱۷۲۲: السوق يقع إلى الغرب من مصب النهر (نهر ريو دل راى)، وهو قرية كثيرة السكان تقع على نهر صغير يصب فى نهر ريو دل راى، داخل مصب هذا الأخير، على نحو ما. وهذا النهر الصغير يمكن الإبحار قيه بالمراكب الشراعية وحيدة الصارى Sloops. والهولنديين نصيب وافر فى التجارة هنا، وهم يستخدمون اليخوت (المفرد: يخت) التى يرسلونها من مينا Mina على ساحل الذهب وتتكون حمولة اليخت غالبًا من بارات (أسياخ) حديدية صغيرة، وأسياخ (بارات) حديدية، ومرجان وباسونات من نحاس أصفر، وهى بضائع لم يتمكنوا من بيعها فى ساحل الذهب. وكتل من خرز ملون وأساور أرجوانية للأذرع أو دبل (المفرد: دبلة) أو حلقان من نحاس معمولة فى لواندا فى أنجولا، وليمونا ويرتقالاً مضغوطًا. وفى مقابل هذه البضائع يدفعون سنويًا ما بين ثلاثمائة وخمسمائة عبد وحوالى عشرة أطنان أو اثنى عشر طنًا من العاج (أسنان الفيلة، إلى جانب الأكورى Acory والعصى الصديدية وبعض أنواع السكاكين التى يُتقن السود هناك عملها، وهى قابلة للتسويق فى ساحل الذهب. ويوجد الأكورى Acory فقط — عند ريو دل راى، ومن ثم على طول نهر الكامرونز.

"وعلى الجانب الشرقى للكامرونز، وعبر طريق جيد صاعد تقع أراضى الأمبورس التى بها سلسلة طويلة جبلية تمتد للداخل بعيدًا في اتجاه شمال الشمال الشرقى، وقد أسماها الجغرافيون القدماء أرانجا مونز" [باربوت].

- حوالى سنة ١٨٠٠: تم تأسيس بيوت (مراكز) التجارة البريطانية التابعة لجمعية منطقة الكنور في الكامرونز British District Association.
- حوالى سنة ١٨١٠: يبدو أن البالى للتجارة Ball قد أُزيحوا فى اتجاه الجنوب أمام الفولانى، وواجهوا متاعب فى إخراج القبائل المحلية لكنهم رستخوا أنفسهم فى موقعهم الحالى. ويبدو أن الغزو الفولانى للمناطق الشمالية فى أداماوا قد تسبّ فى هجرة ملحوظة بين القبائل المحلية نحو الجنوب والغرب.
- ١٨٢٦: سلَّم زعيم بيمبيا المسمى بيلًى سلطاته على بلاده لإنجلترا وأصبح اسمه الملك وليم، ومن المحتمل أن يكون بلِّى مثل بِلْ حاكم الدوّالا، هو صيغة إنجليزية للاسم مبيلى أو مبيلا وهو اسم جدّهما المشترك. وقد قام الكابتن دليو. إف. أوبن، بمسح هذا الساحل.
  - ١٨٣٢: قام مستر بيكروفت بتأسيس مؤسسة تجارية في بمبا.
  - ١٨٣٣: زار الكولونيل نيكولاس هذا الساحل في "الكورا Quorra".
- ١٨٣٨: بركان في جبل الكامرونز وصلت حممه فيما يقول أهل البلاد إلى إيكونا.
- ١٨٤١: بعثة تروتر وإلن تزور بيمبيا. كان الملك هو بيلًى أخو ناكا الزعيم السابق، الذي حكم كل المناطق عند السفح الشرقى لجبل الكامرونز، وهي المناطق المسماة باكويله (باكويري). وهناك عدد من هؤلاء الزعماء الصغار في نطاق بمبيا الصغير.

وقد زارت البعثة أيضا خليج أمبويرس.

ويوجد على طول الساحل قرى ... وقد زعم يلو ناكو السيادة على جزر دامه وموندوله بحق سيادة أبيه على ناكو القديمة.

- ١٨٤٧: قام الكابتن ألن ومعه إلياس فى حملة النيجر بمسح ميناء فيكتوريا (فيكتوريا هاربر). وعقد ألن معاهدة مع زعيم دوالا المسمى جاندو (أو أكوا) وعد فيها هذا الأخير بوقف الأضحيات البشرية، وكان اتفاق مماثل قد جرى عقده في سنة ١٩٣٤.
- ١٨٤٣ ١٨٤٤: وصلت إلى فرناندويو من جامايكا إرساليات معمدانية، تضم الراحل جوزيف مريك، ألفرد ساكر، توماس ستورجيون، الدكتور جى. كى، برنس، والراحل جون كلارك. وكان برنس وكلارك قد زارا بالفعل الجزيرة فى سنة ١٨٤٠، وكتبا بمودة تقرير عنها باعتبارها مكانًا ملائمًا لإعادة توزيع العدر المحرّدين خاصة من جزر الهند الغربية.
- ١٨٤٤: في ١٧ فبراير، قام الراحل إيرل Earle كوماندو سفينة صاحبة الجلالة بإعادة تأكيد معاهدة مع الملك وليم ملك بيمبيا الذي تلقى ١٢٠٠ دولار مقابل الغائه التجارة في الرقيق، وقام جون بيكروفت بصحبة الكوماندو بريسبين بزيارة أخرى لزعماء بيمبيا على متن السفينة ليم Lame سفينة صاحبة الجلالة .H. M. S.

بدأ الموقّر ألفرد ساكر إرسالية في مدينة كنج أكوا في منطقة نهر الكامروبز ظلت قائمة حتى سنة ١٩٨٨ حين سلمت لإرسالية بازل بناء على طلب الحكومة الألمانية.

وقضى الموقر مرّك معظم وقته بعد ذلك فى بيمبيا. وخلال هذا العام حاول الصعود إلى قمة جبل الكاميرون فوصل إلى حوالى ثلث المسافة الموصلة لهذه القمة. وغادر مدينة كنج جون (الملك يوحنا) ومر بالمدن والمواضع الآتية: بونجا (مدينة إيبور)،

بوريبمبا (عزبة مبومبو)، كورامى، موكوورى، ديكنزا – فى منطقة بويا Bwea district. وفى سنة ١٨٤٧ وصل إلى ارتفاع حوالى ٩٢٠٠ قدم، وكان يجب عليه بعد ذلك أن يعود لنفاذ كمية المياه الموجودة لديه.

وفي شهر ديسمبر قام الكوماندو مانسل قائد السفينة الحربية (الشراعية) أكيتون، ومعه أيضا السفينتان "هيدرا" و"ستايكس" بزيارة بيمبيا لبحث أمر اتجار الزعماء المحليين في الرقيق، والقيام بإجراء ضدّهم. واتضح أن هذا الاتهام الذي كان قد وجهه بيكروفت لا أساس له من الصحة.

وقد أوقف رجال الحرب البريطانيون الفوضى التى حدثت منذ موت الملك أكوا على نهر الكاميرون، والتى حدث أثناها أن هوجمت الإرسالية المعمدانية وتم نهبها فى شهر أكتوبر. وتم تنصيب الابن الأكبر لأكوا ملكًا، واستتبت الأمور بعدها.

- 1381: تقدم بيكروفت نحو بيمبيا في ٢٤ فبراير التصديق على المعاهدة التي عقدها الراحل إيرل في سنة ١٨٤٤ (المقصود تجديدها)

وفى ١٨ ديسمبر هاجم مسلَّحون من أهل البلاد يستقلُّون قاربًا في نهر الكاميرون سيّد اليبيا "The "Libya".

- ١٨٤٨: زار بيكروفت بيمبيا ونهر الكاميرون لحث السكان على التخلّى عن تجارة الرقيق. وافق الملك وليم والزعماء التابعون له على وقف الأضحيات البشرية.

وتم إنشاء إرسالية معمدانية دائمة في بيمبيا برعاية الموقّر السيد مرك الذي قام بدراسة خاصة عن "شعب" الإسويو، عاداتهم، ولغتهم، قبل موته في سنة ١٨٤٩، لكن هذه المحطة تمَّ إغلاقها أخيرًا في سنة ١٨٧٠ خاصة في أثناء فترات شيوع الملاريا، ولهلاك عشر السكّان بسبب الاقتتال الدائم والمحاكمات بالمحنة.

- ١٨٤٩: ذهب بيكروفت إلى نهر الكاميرون لبحث النزاع بين التجار البريطانيين وأهل البلاد.

وبنهاية العام زعمت الإرسالية المعمدانية أنها قد أدخلت إلى هذه الأنحاء شجرة فاكهة الخبر Bread fruit tree والمان والمانو والأفوكادو، والتفاح Saker مقردات ملابس ومساعدات طبية لحوالى ٢٠,٠٠٠ شخص. وكتب ساكر Duala مقردات لغة الدوالا Duala وكتابًا دراسيًا.

- ۱۸۵۰: تسلّم وليم زعيم بيمبيا الدفعة الثانية (۱۰۰۰ دولار) من الدفعات الخمس المقررة له سنويًا مقابل تخليه عن تجارة الرقيق. وفي ۱۲ ديسمبر زار بيكروفت بيمبيا مع اللفتنانت بيدنجفيلد، وهو أوّل رجل حرب ترسو سفينته في ميناء بيمبيا، وكان عدد من الإرساليين المعمدانيين يقيمون في قرية جبيلي بالقرب من مقر الزعيم وليم، وتقدم بيكروفت إلى مدينة دك ميرشانت التي تبعد حوالي ميلين، وكان مستعدًا لاستقبالنا مع أخيه (في الدين) الدوق التاجر His جوالي ميلين، وكان مستعدًا لاستقبالنا مع أخيه (في الدين) الدوق التاجر بيكروف بي لينسلاجر، وجرت مناقشات مستفيضة بين دك ميرشانت وكنج وليم (الملك بي لينسلاجر، وجرت مناقشات مستفيضة بين دك ميرشانت وكنج وليم (الملك وليم) الذي تم تغريمه لعدم عودته لزيارة جاكال. وتمت زيارات لكل من مدينة الملك بل ومدينة الملك أكوا ومدينة ديدو، ومدينة هيكوري، وأكوا، وبل، هما رئيسا العشيرتين الأساسيتين كان يدفع لهما ألفا دولار في العام طوال خمس سنوات مقابل تخليهم عن تجارة الرقيق. وكان الإفريقي هورتون جونسون هو راعي الإرسالية المعمدانية في منطقة نهر الكاميرون.

وتم توقيع معاهدة تجارية في منطقة نهر الكاميرون وأخرى في بيمبيا، وكان فيها ما يفيد التعهد، لكنها لم تكن ملزمة.

- ١٨٥٧: زار بيكروفت منطقة نهر الكاميرون وساعد رءوس مدينة أكوا لاختيار زعيم جديد للمدينة. وعُقدت اتفاقات بينه وبين كنج بل (الملك بل) في مدينة جوس في أواخر شهر أبريل وأوائل شهر مايو على التوالي لمنع الأضحيات البشرية ولحماية الإرساليات التبشيرية.
- ١٨٥٣: بيكروفت يُحقق في اعتداء قام به جاكو من مدينة نجر Nigger، على حمولة كبيرة كانت تحملها السفينة إليس بالقرب من دوالا.
- ١٨٥٥: كنج وليم، الملك بيمبيا، يشكو جماعة البوبييز Boobees في جزيرة القراصنة الذين نبنوا الولاء له، واستأنفوا أعمال القرصنة. وفي السادس من يناير طلب القنصل المقيم لينسلانجر من قائد سفينة صاحبة الجلالة (أنتيلوب) إطلاق النار عليهم لإخضاعهم (وإلزامهم)، وبالفعل فقد امتثلوا أخيرا وقدموا تعهداتهم لدك ميراشانت Dick merchant ووافق زعيماهما؛ ماهوا، ومونتوه، على الاعتراف بوليم ملكًا على كل البر المساحل للبحر وعلى الجزر المتدة من بيمبيا إلى رمبي، بينما وقع وليم، ودك ميرشانت، ودك بيمبيا، وهارى كنج وليم اتفاقية تعهدوا فيها بعدم إزعاج سكان جُزر بوبي.

وفى الشهر نفسه حدثت اضطرابات خطيرة فى منطقة نهر الكاميرون بسبب قتل ووكر وكيل مسرز هورسفل لند أكوا Ned Aqya وهو – أى ووكر – فى حالة دفاع عن النفس. فحرّص كنج بل (الملك بل) أهل المدينة على مهاجمة الأوربييّن.

- ١٨٥٨: في ١٤ يناير، وقع كل من كنج بل، بريسوبل، جوس، جم كوا، جون أنزوا من عشيرة بل، وكنج أكوا شارلي ديدو، ند ديدو، توم ديدو الأول، وديدو أكوا من عشيرة أكوا - وقعوا اتفاقية تجارية لتنظيم التجارة في نهر الكاميرون، واشتملت هذه المعاهدة على عشرين مادة إحداهما تقضى بإنشاء محكمة عدالة مطلقة أو محكمة تسوية منازعات على وفق العدالة الطبيعية مكونة من قيمًى

الشحنات (المشرفين عليها والمسئولين عنها) والملوك (الزعماء) والتجار المحليين. وكان على الزعماء أن يسددوا ديونهم، وأن يستخدموا نفوذهم لقيام التجار في نطاق حكمهم بتسديد ديونهم أيضا، فإن لم يسددوا تم تغريمهم بقرار من المحكمة المذكورة آنفًا. وأي واحد من أهل البلاد يرفض دفع الغرامة التي قضت بها المحكمة يُمنع من الصعود إلى أيّ سفينة تدخل النهر.

وأى واحد من قيمًى الشحنات (المسئولين عنها) يرفض دفع الغرامة فلن يتمتع بمزايا محكمة العدالة. وتم الالتزام بإعلان منع الاتجار في الرقيق. ولابد أن تدفع كل سفينة ما يساوى جنيهًا إسترلينيا Ten original crews عن كل مائة طن مسجل في سجل حمولتها إلى ملك المدينة التي اختارها لترسو فيها أو إلى رؤساء هذه المدينة.

وقد أخبرت وزارة الخارجية القنصل في ١٥ أبريل أن قوانين الإجراءات والتنظيمات المحلية التجارة في نهر الكاميرون قد وافق عليها مجلس التجارة ولا التعامة trade وفيما يتعلّق بالمادة الثانية فهي تقضى بأن أية قطعة أرض يتم شراؤها لإقامة مبنى المحكمة أو مقر لحكم صاحبة الجلالة (المقصود مقر إدارة الحكم البريطاني) لا يمكن ضمان ملكيتها وتأكيد عدم وجود نزاعات عليها كما لا يمكن إعفاؤها، ولا إعفاء المبانى القائمة عليها من أي مطالبات.

وكتب هتشنسون فى تقرير له فى ٣٠ يناير أنه ليست هناك "حرب" فى الكاميرون بين زعماء مدينة ديدو وزعماء مدينة أكوا تؤدى إلى وقف التجارة. كان الملكان "بل" و"أكوا" يسعيان إلى القضاء على "تشارلى دايدو" وشعبه، فقد كانت الغيرة تتملكهما بسبب ثروات دايدو" وتجارته، وفى الاتفاق الموقع بين "ند دايدو" و"جون أنزوا" نقرأ:

على ألا يقتص الملكان لموت المقتولين في الحرب، سواء بالمال أو بالقربان".

وفي شهر أغسطس كان هتشنسن يدعم بقوة، الجدل الذي كان يطلقه المبجل "ساكر" والسيد "ماجريجور ليرد" حول الفوائد التي يمكن الحصول عليها من بناء محطة في خليج "أمباس"، والفوائد التي يمكن جنيها من بناء مدينة تجارية في "فكتوريا" ومنطقة سكنية على بعد ٤٠٠٠ قدم من سفح الجبل، حيث يصبح المكان مواتيا لإنشاء إصلاحية للأحداث، يقول ليرد: "يمكن لهذا المكان أن يصبح سنغافورة غرب أفريقيا في سنوات قليلة بسبب موقعه ومناخه".

(١٨٥٧) في بداية العام اختفى أربعة أوروبيين في نهر الكاميرون، وسرت الإشاعات بأن أهالى "أكوا" هم الذين قاموا باختطافهم، فقام "هتشنسن" باعتقال الدعو "لوتن" وكان أخو الملك "أكوا" رهينة عنده.

(١٨٥٨) غادر المبجل "ألفرد ساكر" آخر الأمر مدينة "فرناندو بو" حيث وصل الحاكم "دون كارلوس تشاكون" ومعه ستة من آباء الطائفة اليسوعية، وهو يعلن أن الكاثوليكية الرومانية هي الدين الرسمي للجزيرة (انظر الفصل الأول) وكان في معيته بعض من تحرروا من العبيد، حيث عمد إلى شراء شريط ساحلي بطول اثني عشر ميلا من رؤساء منطقتي "بكويري" و"إيزوبي" وعلى رأسهم الملك "ويليام" ملك "بمبيا" وكانت المنطقة تضم خليج "أمباس"، وبذلك تأسست مدينة "فيكتوريا" الحالية هذا وقد مات الملك "بل" في أوائل هذه السنة، فقد طال به المرض" وأقعده الشلل لما يقرب من العام. وعند وصول القنصل في مارس عمد إلى تأجيل الاعتراف بـ"بوني بل" خليفة له نظرا لمعاملة أبناء شعبه للتجار البريطانيين.

(١٨٥٩) في يوليو من ذلك العام كتب 'هتشنسن': 'جرت العادة منذ القدم بين القبائل التي تسكن على ضفتى هذا النهر (أهل الكاميرون)، أن يمتنع ولى العهد عن تناول الخضروات مثل: البطاطا الصينية والموز، خلال فترة لا تزيد على العام بعد وفاة

الأب. وفي ختام هذا الطقس تُقدم القرابين البشرية على رأس العام. وأما الضحايا فهم من الذين وقعوا أسرى في أيدى جماعة من شعب الملك، جماعة تزعم الرغبة في الصيد وقد تدججوا بالأسلحة الفتاكة، مما يغريهم بالإغارة على المدينة، فيأسروا الذين يقعون في أيديهم ممن عاندتهم الأقدار". في تلك الأثناء صرع بالرصاص واحد وأسر ثلاثة في "يامبوم" التي تبعد مسافة يوم سفر بالقارب في النهر. وقد تجاهل "بوني بل" حضور القنصل، وألقى برأسي الرجلين (فقد تمكن الثالث من الهرب) في الهواء لتقعا في المنطقة بين القارب ومنزل المبجل "ساكر" المبشر المعمداني، والذي كانت تستأجره سنة نساء إنكليزيات.

وكان "تشارلى دايدو" وملك "أكوا" يستعدان اشن حرب على "بونى بل بينما كانت مدينة "برسو بل ومدينة "جوس" في حالة من الاهتياج الشديد. ورفض "هتشنسن" الاعتراف ب: "بونى بل"، وأصدر تعليماته بتسليم "كومى" مؤقتًا السيد "ساكر" ليضمن حسن سيره وسلوكه. ورفض ملك "أكوا" التوقيع على اتفاقية وقف تقديم القرابين البشرية، وتحدى القنصل أن يدخل معه في قتال. وأما الأخير فقد صعد إلى سطح الباخرة الإسبانية "سانتا تريزا" والتي كان قد طلبها في ميناء "فرناندو بو" نظرًا لعدم وجود البواخر البريطانية. على أن الملك قام بالتوقيع على الاتفاقية بعد إطلاق الطلقات على ضفة النهر.

(١٨٦٠). أخبر "لافلاند" القائم بأعمال القنصل كبير الضباط في قسم "بايت" في الخامس من أغسطس: "جئت مضطرًا إلى القيام بعمل شبه رسمى، فاكتشفت قاربًا مشبوهًا يرسو على مقربة من شاطئ النهر في منطقة الكاميرون البريطانية، وعليه علم مونت فيديو". واكتشفت أيضًا أن أصحاب القارب من تجار العبيد، وأن وكيل الشحن، وهو إسباني، قد وقع على عقد مع الملك "بوني بل" لتوريد ٤٠٠ (أربعمائة) من العبيد، وعندما سألنا الملك وجدنا أن ما سمعناه صحيح، وأعطاني في الحال نسخة من العقد. فيبدو أن الملك "بل" قد نصح القبطان أن يحضر الباخرة ووقع العقد الذي ذكرناه ولكن

دون نيه لإمدادهم؛ فهو يعرف أن ذلك يجرى على النقيض من الاتفاق الذى وقع عليه معى في الشهر المنصرم، ثم ألصحت عليه أن يفرغ حمولته كلها المكونة من ٢٠٠ (مائتي) برميل من شراب الروم المسكر، و٢٥ (خمس وعشرين) لفافة من القماش، و٠١٠ (مائة) زجاجة كبيرة من المشروبات الكحولية، و٠٠٠ (ثلاثمائة) لوح من الخشب. يقول بعض أهل البلد: "وكان هناك أربعة صناديق من عملة "الدبلون" ذهبت إلى الملك"، ولكن الملك ينكر ذلك رغم أنى أشك في صدق ما يزعم.

إن السبب الذي جعل الملك يوقع على العقد ويحصل على الشحنة هو أنه في الكاميرون البريطانية يعتقد أهل البلد أنهم عندما يخبرون أحدًا بحلول حرب وتقع بالفعل، يصبح من حقهم الاحتفاظ بالشحنة كلها.

وأمر مسئول الشحن إلى أخذ إقرار من الملك بأن السفينة قدمت لتحمل زيت النخيل فقط، وعندما وصلت السفينة الحربية لم يرغب أيضا فى البقاء مدة أكثر من نهاية الشهر... وكانت السفينة أمريكية مصممة تصميما راقيا، وليس عليها سوى العلم المذكور، وكان قبطانها أمريكيا أما مسئول الشحن فكان إسبانيًا، أما طاقمها فمكون من ٧٥ شخصا بالإضافة للقبطان ومسئولى الشحن.

سنة ١٨٦١؛ ويشير بيرتون إلى مستوطنة إرسالية فكتوريا قائلا يوجد فى الوقت الحالى عشرة مساكن، مسكنان حديديان والباقى من الخشب.... ويوجد على بعد ميلين إلى الشرق عزية صغيرة (تجمع سكانى صغير) ثانية، ويمكن أن نسميها سوقًا وتوجد عداوة كبيرة بين هاتين المستوطنتين المتنافستين.

وأول باخرة تجارية منتظمة تستدعى الكاميرون، وهى الباخرة إثيوبيا هبط منها جورج طومسون ومعه بضائع، وقدم للإرسالية المعمدانية كل ما استطاع تقديمه من العون، وقام باستكشاف المناطق المجاورة، لكنه مات فى سنة ١٨٧٨، وقد سميت شلالات Falls البواندا المنحدرة من قمة الكمرون على اسمه.

وبنهاية العام صعدا إلى قمة الكمرون عن طريق بوسومبو ومابانزا كل من بيرتون R. F. Burton والسينور كالفو والقاضى فرناندوبو الإسبانى والموقر ساكر وعالم النبات السيد جوستاف مان، وكان هذا الأخير قد سبق له اكتشاف مصادر للمياه وأعد معسكرا للإقامة

حوالي سنة ١٨٦٢: بركان في قمة جبل الكمرون.

سنة ١٨٦٩: أرسلت الإرسالية المعمدانية الدكتور أندرهل S.B. Undehill على المتحقيق في الخلافات بين السيد ساكر وبعض زملائه الأصغر سنا الذين اعتبروا أن الدكتور أندرهل يولى اهتماما كبيرا للطباعة والترجمة والدراسات اللغوية وصناعة الطوب والنجارة والزراعة والأمور المدنية الأخرى أكثر من اهتمامه للأمور الروحية، وقد تمت تبرئة الموقر ساكر ووجد موقفه صحيحا.

سئة ١٨٧٧: حرب دروس بين الدوالا (حرب أهلية).

السنوات ١٨٧٢ -١٨٧٥: قام الألمان: بوخلز ورايخنو ولودرز ببحوث مهمة عن الحيوانات في الولاية الجنوبية.

سنة ١٨٧٤: عاد السيد ساكر إلى الكاميرون ومعه جورج جرنفل، بعد إجازة قضاها في إنجلترا، وفي سنة ١٨٧٦ انضم إليهما رائد آخر Congo Pioneer مو توماس كومبى الذي تسلق في العام نفسه إلى قمة جبل الكمرون، ثم اكتشف بلاد البامبوكو باكوندو وتابع نهر منجو صعدا مسافه ٢٠٠ ميل، واكتشف بحيرتي ريكاردز وبارومبي باكوتي وألفرد ساكر يغادر الغرب الإفريقي بنهاية العام ويموت في لندن في سنة ١٨٨٠، وكتب ليفنجستون أن جهوده وفقا لتقريره هي الأكثر أهمية في الساحل الإفريقي الغربي قام توماس جرينفل فيما بين عامي ١٨٧٥ و١٨٨٠ برسم خرائط لكثير من قمة الكمرون الجنوبية ومن نهر مونجو، وفي سنة ١٨٧٨ كان فيما يظهر قد وصل لقمة الجبل.

- سنة ۱۸۷۷: زار الموقر روس A. Ross والسيدة سزرلاند Sutherland الشاطئ الأيسر لنهر راى Rio Del Rey الناس يتجاورون مع كالآبار القديمة، وكانوا خاضعين لنفوذ الدوق الأصفر Yellow Duke.

السيد روس يذكر عن أوبوبو أنها تختلف عن كل المدن التي رأيناها حتى الآن في إفريقيا، فبواباتها وحواجزها وشوارعها منتظمة وهناك مصابيح متدلية من أسقف عملت خصيصا لتعلق فيها اللمبات لتضيء الشوارع... وقد روى لنا حكاية مرعبة عن حرب جرت بين مدينتين هما إيكيتا وإيتوكي منذ فترة مضت، لقد كمن شعب إكيتا في مكامن وأمسكو رجال إيتوكي وهشموا سوقهم (المفرد: ساق) وأذرعهم بعد أن أحضروهم إلى دار الحوار Palver House، وكانوا قد قيدوهم فأصبحوا غير قادرين على الحركة ثم اختلفوا في حضور هؤلاء البؤساء وتناولوا وجبة شهية، وقد ثار أهل إيتوكي فأسروا أربعين رجلا من إيكيتا وعاملوهم المعاملة نفسها، وقد اتحد أكوا أوكوندا مم إيكيتا فانتهت الحرب بتدمير كامل لمدينة إيتوكي.

وفيما يلى تلخيص لنتائج رحلة روس، يقول روس لقد زرنا كل المدن البالغ عهدها ثلاث عشرة مدينة: ثلاث مع نساهافت وعشر في كاميرون. سبع منها تتحدث لغة إيفيك Efik والمدن الست في باكيش تتحدث لغات مختلفة، ولقد تأكدت من مصادر موثوقة أن هناك ١٦ مدينة في كاميرون تتحدث لغة إيفيك وإجمالي عدد سكانها حوالي ٢٢٠٠٠ نفس، والمنطقة تلية، وصخرية وتحوى معادن، وهي غاصة بالينابيع المعدنية لم أر في إفريقيا جديرا بوصفه بالجمال الفائق مثل شلالات كومي على أحد فروع لنهر راى Rio Del Rey ، وفي العام التالي قرر السيد روس زيارته، وجعل من أحد الشباب مدرسا في المنطقة، لكن الفكرة فشلت وقد ثار الناس لسوء تصرف التجار الكالاباريين وطردوهم وبعد أشهر قلائل عادات الأمور لمجرياتها، لكن محاولة إدخال التعليم لم تتجدد مرة أخرى.

- سنة ۱۸۷۹: في شهر أغسطس كتب خمسة من الكمرونيين طالبين الحماية البريطانية، وأن يكون وضع بلادهم كوضع كالآبار عندما سمعنا عن نهر كالآبار، وكيف أصبح المدن التي حول ضفتيه قوانين إنجليزية وكيف تخلى سكان هذه المدن عن كل خرافاتهم... إنه ليسعدنا أن يكون مثلهم (أي مثل شعب كالابار)
- سنتا ۱۸۸۲ ۱۸۸۳: فليجل يكشف المنطقة الشمالية من الكمرون. طلب زعماء دوالا مرة ثانية إلحاقهم بالإمبراطورية البريطانية، وهو طلب صدق عليه التجار الألمان والبريطانيون، لكن القنصل لم يتخذ بشأنه قرارا حاسما.
  - سنة ١٨٨٣: نزاع بين الملك أكوا ومؤسسة وورمان الألمانية.
- الجمعية الإرسالية المعمدانية تمثلك أرضا في فكتوريا على الساحل مساحتها المعية الإرسالية المعمدانية تمثلك أرضا في فكتوريا على الساحل مساحتها الكاميرون تقريبا سفينة حربية فرنسية تزور نهرى الكاميرون وكاليمبا ملوك الكاميرون يحتجون والفرنسيون يبرمون معاهدة مع ملك ماليمبا يتنازلون بموجبها لفرنسا عن بلادهم.
- سكان فكتوريا يطلبون حماية بريطانيا، وفي شهر نوفمبر تلقى القنصل تعليمات بعقد معاهدة للتنازل عن منطقة District الكمرون.
- سنة ١٨٨٤: في ١٩ أبريل أخبر الكونت فيتسون Vlizthun متولى الشئون الألمانية المنافقة البريطانية بأن ناختيجال القنصل العام يزور الغرب الإفريقي لإكمال جمع المعلومات عن حالة التجارة الألمانية، وطلب من السلطات البريطانية في الساحل تزويده بالنصائح والتوجيهات المناسبة... إلخ.

صدرت التعليمات هويت Hewett بالعودة إلى موقعه للقيام باستعدادات لإقامة محمية على خليج أمباس Amas Bey والحصول على تنازل عن الأجزاء الضرورية.

وفى ٦ يوليو كان هويت Hewett فى المناطق المحيطة بنهر بونى، وفى ٨ من الشهر نفسه أخبر مسئولو قارب بريطانى مسلح زعماء الكمرون أن القنصل سيصل إليهم فى غضون أسبوع، لكن عندما وصل هذا الأخير فى ١٩ من الشهر نفسه وجد أن الدكتور ناختيجال كان قد وصل بالفعل وأبرم بالفعل معاهدات مع الزعماء فى اليوم الثانى عشر من الشهر نفسه، وكان هؤلاء الزعماء قد سئموا من تأخر رد البريطانيين على طلبهم وأثرت فيهم الهدايا التى جلبها الألمان، وعقد الألمان نوعا من المعاهدات أيضا بالخديعة مع بيمبرا.

وضع القنصل البريطاني المركز الإرسالي في فكتوريا تحت الحماية البريطانية وعقد معاهدات مع زعماء المناطق الممتدة إلى نهر راى Rio Del Rey وأيضا زعماء المناطق الداخلية لدوالا Duala في الفترة من ١٠ يوليو إلى ١٠ سبتمبر.

وفى ٢٥ يوليو وصل قارب فرنسى مسلح بغرض ضم الكمرون، لكنه انسحب عندما وجد الألمان قد سبقوا الفرنسيين، وكانت جزيرة موندول Mondole المقابلة لفكتوريا قد شغلها رحالة بولندى هو روجوزينسكى M. Rogozinski الذى قدم نفسه باعتباره رئيسا لحملة اكتشاف لاس ليبا Lacs Liba، وكان قد اكتشف الفروع العليا لنهر مونجو. وفى شهر أكتوبر وصل إلى بحيرة كارتر فى كومبا لكن حملته انتهت (لم تواصل مهمتها) بسبب هجوم الأفيال.

وفى حوالى الفترة نفسها تقريبا اقترحت وزارة الخارجية البريطانية على الحكومة الألمانية أن تمتد مجال نفوذها إلى الجنوب. وبالتالى أعلنت ألمانيا حمايتها على باتانجا الصغيرة Little Batanga.

لم يرق ضم الألمان لنهر الكمرون التجار البريطانيين ولم تكن هناك سوى شركتين ألمانيتين منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، بينما كانت هناك ست شركات بريطانية معظمها كان مستقرا متمركزا في هذه الأنحاء منذ ثلاثين أو أربعين سنة، وكانت كل تجارة الكمرون تقريبا تجرى على أيدى هذه الشركات البريطانية، وكان أقدمها هي شركتي مسرز Messers R وكنج W. King.

وفى شهر ديسمبر أحرق الألمان مدينتي هيكورى وجوس Jos في دوالا لاعتراض السكان على ضم الألمان لهما.

- سنة ۱۸۸۸: قام السير هارى جونستون بصعود قمة جبل الكمرون فى ٤ أكتوبر، وكان السيد هارى قد أقام فى العام الماضى فى موندولى باعتباره قنصلا بريطانيا.
  - وصل ممثل إرسالية بازل إلى فكتوريا.
- سنة ١٨٨٨: نقلت الإرسالية المعمدانية إلى مقر إرسالية بازل، ودفعت ٢٠٠٠ جنيه إسترليني ثمنا للمباني والأراضي وأحكمت الحكومة الألمانية سيطرتها على منطقة District فكتوريا التي كانوا قد ضموها في العام الماضي، وقد دفعوا تعويضا للإرسالية المعمدانية عن أراضيهم ومبانيهم.

بدأ فون إيجل زنتجراف Von Eugen Zintgraff في إقامة محطة كومبا التي كانت تسمى وقتئذ بارمبى وتقدم خلال كيليفندى وباكوم وديكومى صعدا إلى ديبفانج، ومن ثم خلال تينتو، واجانج بابيسونج إلى بالى التي كان اسم زعيمها هو جاريجا فو نيونج Gareya Fo Nyong، وتم افتتاح محطة (مركز) في بالي.

- سنة ۱۸۹۸: زنتجراف قام أيضا بزياره باندنج (بكسر الدال) وهي تبعد ٢٥ كيلو مترا عن بالي وبافوت وبكا وبابيكا وبيسا وبابيمكا ومودى وبانتي وبابوم

- (أقوى من بافوت) وجانى (وهى مدينة تاكوم) ويوروبا وكوفى ودونجا وووكارى وإبى ibi، وعاد عن طريق يوكى وجاشاكا وتاكوم وبافوم ودنج (شعب بيكوم) وياموجو (الباموجو على نحو خاص حدادون مهرة) وبافون وبامندا وبالى.
  - سنة ١٨٩٠: بدأ العمل في حديقة فكتوريا للنباتات (لدراسة النبات).
- سنة ١٨٩١: في شهر يناير خاض الألمان حربا مستعينين بخمسة آلالف رجل من البالى في مدينة باندنج Bandeng، حيث سقط ٦٠٠ قتيل من سكان هذه المدينة الأخيرة وعند العودة قتل أهل بافوت وناندنج أربعة وأربعين و٧٠٠ من أهل البلاد (البالي)، وبعدها انضمت بانجوا وبامبوتو وبافوتشو للعدو بقوة قوامها ١٥٠٠ رجل، بينما كان للباندنج ٥٠٠٠ رجل وللبافوت ٨٠٠٠، ولجأ زنتجراف للشريط الساحلي لحاجته للذخيرة، لكنه عاد في شهر أغسطس.
  - سنة ۱۸۹۲: تم تأسيس محطة تنتی.
  - سنة ١٨٩٣: تم إلغاء محطة بالى التي كان فون هوتر Hotter قد طورها.
- من سنة ١٨٩٤ إلى سنة ١٨٩٨: تم اكتشاف جبال الكمرون (المقصود معرفة جغرافيتها وسكانها) والمناطق ما بين دوالا وسلسلة مانينجويا.
- سنتا ١٨٩٥ ١٨٩٦: بدأ العمل في إنشاء مزارع كبيرة الكاكاو ونباتات أخرى، وكانت المحكومة تبيع الأراضي بأسعار محددة.
- سنة ١٨٩٦: أصدر الألمان قانونا يجعل كل الأراضى القريبة من فكتوريا، والتي لا مالك لها من أراضي التاج (الدولة الألمانية).
- سنة ١٨٩٩: في شهر نوفمبر سار اللفتنانت كويس Queiss من ريو (نهر) إلى أتو Otu ونسكبي، حيث توجد المستوطنة التي تم إنشاؤها ورفض الأهالي أن

يمهدوا له الطريق (أى رفضوا تقطيع الأشجار التي تعترض طريقه)، وفي المافة الحادي عشر من الشهر نفسه توجه لمحاربة أوتو، لكنه جرح ومات في المسافة ما بين أنكوم ومبيبات.

- سنة ۱۹۰۰: في ۲۵ فبراير بدأت حملة جنادل Rapids نهر كروس وكان الكابتن بسر في ديفانج تالى بالقرب من تنتو وأعلن جاريجا زعيم بالى، وأنه غير قادر على تدبير الحاملين المطلوبين نظرا لانتشار الجدرى في المدينة، وفي ٣١ مارس وصلت الحملة إلى ألى Ali (جبل) بالقرب من تنتو، وفي ٧ أبريل تم اكتشاف أول ينبوع ملحى في تسيتاكو بالقرب من أجايونرب، وكان المكتشف هو باسر الذي لم يستطع عبور المون أيا Mun Aya لانقطاع الجسر المعلق فسار عائدا إلى الساحل ليصل إلى أراضي الإيكوى Ekoi بدءا من ريو دل راى Rio Del Rey، وفي الخامس من يونيو وصل إلى أوكورى، حيث اندلعت الحرب مع الإيكوى بالقرب من أكونيمان.

وفى ٣٠ يوليو تم تأسيس محطة فى نساكبى، لكن الحكومة البريطانية اعترضت مدعية حقها فى كل المناطق المحيطة بنهر كروس.

- وصل أول لنش بخارى يصل إلى نساكبي على شاطئ نهر أوا.
- بدأت حملة شركة شمال غرب الكاميرون بقيادة بوكلر في ١٣ سبتمبر.
- الكابتن رامساى يتجه عبر بلاد إيكوى في الفترة من ٦ إلى ٢٠ أكتوبر.
- شركة شمال غرب الكمرون تؤسس محطة في نساناكانج في ٢٢ نوفمبر، لكن في اليوم التالي أتى السير رالف مور في سفينة حربية ودخل المحطة معترضا.

- الحاكم فون بوتامار يصل إلى نساكبى فى ٢٨ يناير. جلاوننج يتجه إلى أوسيدنج على شاطئ نهر كروس فى ٢٢ فبراير.

تم بناء محطة للجمارك في نساناكانج في ١٧ أبريل، وتم تأسيس محطة أوسيدنج في ١٧ يوليو.

- سنة ١٩٠١ ١٩٠٧: الكابتن رامساى يقود حملة إلى الشمال الغربي بدءا من بالى وحملة أخرى من بالى أيضا إلى نجاوندر.
- سنة ١٩٠٧: بعد هزيمة الإيكوى والكيكا أسس بافال محطة في بامندا، ومنها انطلق لفتح جانب كبير من هضبه بالي.
- سنة ١٩٠٣: تم البدء بإنشاء محطة فونتم لإخضاع البانجوا السلطات المدنية تتسلم الإدارة من السلطات العسكرية في أوسنيدنجا في ٢٥ نوفمبر.
- سنة ١٩٠٤: في شهر يناير هبت قبيلة مانتا في الشمال الغربي بقيادة الزعيم مانجا وطردت جراف بولكر المفوض الألماني الذي كان يزور بلادهم آنئذاك، وعند عودته إلى أبوكم هاجمه شعب كيكباني وقتلوه، وكان هذا بداية تمرد عام، وتم قتل تاجر ألماني في أسام عند محاولته الهروب من باشاو وقتل تاجر آخر في كيشام، وثالث في مامفي، وهرب ضابط شرطة من أبوكم وصاحب امتياز المطاط إلى نساناكانج، ووصل أربعة قواد من ريو دل راى Rio Del Rey وبامندا وبحلول شهر سبتمبر، كان قد تم قمع الثورة إلى الجنوب من نهر كروس وينهاية العام كان التمرد قد انتهى عمليا، ورغم أن جانبا من الأهالي واصلوا التمرد حتى العام التالي فقتل منهم كثيرون والقرى التي كان لها دور في التمرد هي القرى الواقعة إلى الجنوب من نهر كروس والواقعة مباشرة حول أبوكم وأوسيدنجا الحالية، ومعظم القرى الواقعة إلى الشمال من نهر كروس حتى بلاد باشاو ومانتا، ولم تقدم لهم عشائر Clans الإكوى والباهوندا

- والأوبانج ومعظم البانيانج والكيكا أية مساعدة وتم نقل مراكز المنطقة -The Dis إلى مامفى عند اتصال بالى كروس وأصبح اسم المنطقة هو أوسيدنجا.
  - سنة ١٩٠٥: تم إلحاق سلسلة الماننجوبا بعد حرب قاسية.
  - سنة ١٩٠٦: ضم فون جلوننج جانبا كبيرا من الأراضى المرتفعة حول كومبو.
    - سنة ١٩٠٧: تم افتتاح طريق من بامندا إلى أوسيدنجا وباشاو عبر بيتيكو.
  - سنة ١٩١٧: تم إنشاء مكتب للبريد في وم Wum في منطقة District بامبندا.
- سنة ١٩١٣: لم يتم ضبط المناطق الغربية والشمالية الغربية مما يسمى الآن قسم Division بامندا حتى الآن، وفي المناطق، من شهر أكتوبر، تم إلحاق البيا Buea التي كانت تابعة مباشرة للحكومة المركزية بمحافظة Distvict فكتوريا.
- سنة ١٩١٤: قوة بريطانيا تهاجم نساناكانج، لكن الألمان هزموها وردوها على أعقابها.
  - وفي العاشر من أكتوبر احتل البريطانيون بالى وبامندا.
- سنة ١٩١٦: تم إنشاء قسم في إدارة الزراعة النيجيرية لتشغيل المزارع الألمانية التي أصبحت الآن تابعة للحكومة البريطانية، وفي الأول من أبريل بدأ الإنجليز يحكمون الكمرون بإدارة مدنية.
- سنة ١٩٢٠: في ١٥ أغسطس أصبحت منطقة بامندا بما فيها باجام وبامونكومبو، وبامبورو وبامنجونج تابعة لفرنسا على وفق اتفاق تم توقيعه في العاشر من شهر يوليو ١٩١٩ والمنطقة المشار إليها تبلغ مساحتها ٤٥٠ كيلو متر مربع، ويبلغ سكانها حوالي ٢٥٠٠٠ نفس منهم أفضل عمال الأخشاب والحديد، وهناك مدن مختلفة رغم أنها تتبع قبيلة أخرى كان الألمان قد جعلوها تابعة لملك بالى رافضين سلطانه عليها وأرسلوا قواتًا لإخضاعها.

وفى شهر ديسمبر قدمت الحكومتان البريطانية والفرنسية مشروع انتسابهما Mandeteo لهذه البلاد (إلى عصبة الأمم).

- سنة ۱۹۲۱: وافق المجلس (العصبة) في أكتوبر على التقسيم الأساسي للأراضي (المناطق)، وفي ۲۰ يوليو من العام التالي أكد مشروع الانتداب وشروطه.

وفى ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٢ انداع بركان Eruption فى قمة جبل الكمرون فى الجنوب الغربى الذى يبعد حوالى ستة أميال من بيبوندى... لقد بلغ ارتفاع النيران المنبعثة حوالى ألف قدم، وظهرت خمس فوهات بركانية صغيرة على ارتفاع حوالى ٢٠٠ قدم، وانسابت الحمم البركانية فى البحر محدثة فى طريقها دمارا كبيرا لمزارع الكاكاو.

### المؤلف في سطور:

# ب. أمورى تالبوت

أنثريولوجى ذائع الصيت، ولد سنة ١٨٧٧م، ومات سنة ١٩٤٥. وكانت إفريقيا هى مجال اهتمامه الرئيسى. وكان موسوعى الثقافة. اهتم بالنباتات والحيوانات الإفريقية والملامح الفيزيقية للسكان. ومن مؤلفاته:

- في ظلال الغابة الإفريقية (١٩١٢).
  - قبائل دلتا النيجر (١٩٣٢).
- الحياة في الجنوب النيجيري، دراسة قبيلة الإيبيبو ومعتقداتها (١٩٢٣)... إلخ.

### المترجم في سطور:

## عبد الرحمن عبد الله الشيخ

من أهم ترجماته المشتركة: موسوعة الطفل، موسوعة جينز للأرقام القياسية، دائرة المعارف الإسلامية.

من أهم ترجماته الموسوعية: عصر نابليون (الأجزاء الأربعة الأخيرة من قصة الحضارة تأليف ول ديورانت). السجل الكامل لأعمال أفونسو دلبوكيرك (المجمع الثقافي – أبو ظبي) الأديان الحية (ج٢) للمستشرق زينر. (الهيئة المصرية العامة للكتاب) الإسلام في إفريقيا الاستوائية (المركز القومي للترجمة).

من أهم مؤلفاته: حقيقة حسروب دولة الرسول، الصحابة، مجمسع أديان حسول الرسول... إلخ.

التصحيح اللغوى: محمود أحمد

الإشراف الفنى: حسن كامل